

تأكيفِ الأَمَامِ ٱلْعَلَّامَة بَدُرالدِّين أَبِي حَكَّدَ حَكُود بنُ أَحَدَّالَعِيني المتوق ّسنة ٨٥٥ ه

> ۻ*ڟ؞*ۅڡٮؾۨ عبراللّممحودمحمَّدعمرَ

طبعة حديدة مرقمة الكتب والأبواب والاثعاديث حهب ترقيم لمعجا لمفهرس لألفاظ الحديث النبوي الشيف

> الجبُرْه المُعَامِس والعشرون يحتوجي على الكتب المالية:

يعلم المنظف المنطب المنظمة : القنخي م أخبار الآمها و بر الاعتصام بالكياب والسنة بالتوعيد موسط لحديث (٢٢٢١) د الجالح الحديث (٢٥٦٣)

> سشودائت المركب المستنقوة المحماعة المراكب المعلمية المروت - بسنان



#### جميع الحقوق محفوظة

Copyright ©
All rights reserved
Tous droits réservés

جميع حقوق الملكية الادبية والفنية محفوظة لحار الكفر العلمية بيروت بيروت بيروت بينان ويحظر طبيع أو تصوير أو ترجمة أو إعدادة لتضيد الكتاب كاملاً أو مجزاً أو تسجيله على أشرطة كاسيت أو إدخاله على الكمبيوتر أو برمجته على اسطوانات ضوئية إلا بموافقة الناشر خطياً.

#### **Exclusive Rights by**

Dar Al-Kotob Al-ilmiyah Beirut - Lebanon

No part of this publication may be translated, reproduced, distributed in any form or by any means, or stored in a data base or retrieval system, without the prior written permission of the publisher.

#### Droits Exclusifs à

Dar Al-Kotob Al-ilmiyah Beyrouth - Liban

Il est interdit à toute personne individuelle ou morale d'éditer, de traduire, de photocopier, d'enregistrer sur cassette, dis quette, C.D, ordinateur toute production écrite, entière ou partielle, sans l'autorisation signée de l'éditeur.

> الطّبعَة الأوْلى ١٤٢١ هـ - ٢٠٠١ م

#### دارالكنب العلميخ

پیروت ـ لبنان

رمل الظريف، شــارع البحتري، بنايـة ملكـارت هاتف وفاكس: ٣٦٤٣٩ ـ ٣٦٦١٣٩ ـ ٣٧٥٤٢ ( ٢٩١١) صندوق بريد : ٢٤١٤ ـ ١١ بيروت ـ لبنـــان

#### Dar Al-Kotob Al-ilmiyah

Beirut - Lebanon

Ramel Al-Zarif, Bohtory St., Melkart Bldg., 1st Floor Tel. & Fax: 00 (961-1) 37.85.42 - 36.61.35 - 36.43.98 PO.Box: 11 - 9424 Beirut - Lebanon

#### Dar Al-Kotob Al-ilmiyah

Beyrouth - Liban

Ramel Al-Zarif, Rue Bohtory, Imm. Melkart, 1 ère Étage Tel. & Fax : 00 (961 1) 37.85.42 - 36.61.35 - 36.43.98 B.P.: 11 - 9424 Beyrouth - Liban



http://www.al-ilmiyah.com/

e-mail: sales@al-ilmiyah.com info@al-ilmiyah.com baydoun@al-ilmiyah.com

## بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْنِ الرَّحِيمِ إِ

# (٩٥) كِتابُ التَّمَـنــِّي

أي: هذا كتاب في بيان التمني، وهو تفعل من الأمنية، والجمع أماني، والتمني إرادة تتعلق بالمستقبل فإن كان في خير من غير أن يتعلق بحسد فهو مطلوب، وإلا فهو مذموم، والفرق بين التمني والترجي أن بينهما عموماً وخصرصاً، فالترجي في الممكن، والتمني أعم من ذلك.

## ١ ـ بابُ مَنْ تَمَنَّى الشَّهَادَةَ

أي: هذا باب في بيان أمر من تمنى الشهادة، وفي رواية أبي ذر عن المستملي: باب ما جاء في التمني ومن تمنى الشهادة، وكذا لابن بطال، لكن بغير بسملة، وأثبتها ابن التين، لكن حذف لفظ: باب، وفي رواية النسفي بعد البسملة: ما جاء في التمني، واقتصر الإسماعيلي على: باب ما جاء في تمني الشهادة.

مطابقته للترجمة ظاهرة. فإن قلت: ما وجه ظهوره ومن أين يستفاد التمني في الحديث؟ قلت: من لفظ «وددت» إذ التمني أعم من أن يكون بحرف: ليت، وغيرها.

ونصف السند من الأول بصريون، ونصف الثاني مدنيون.

وعبد الرحمن بن خالد بن مسافر الفهمي.

والحديث مضى في كتاب الجهاد في: باب تمني الشهادة.

قوله: «بيده»، من المتشابهات، والأثمة في أمثالها طائفتان مفوضة ومؤولة. قوله · «ما تخلفت» أي عن سرية. قوله: «لوددت» من الودادة وهي إرادة وقوع شيء على وجه مخصوص يراد، وقال الراغب: الود محبة الشيء وتمني حصوله.

٢/ ٧٢٢٧ - حدّثنا عَبْدُ الله بنُ يُوسُفَ، أخبرنا مالِكٌ، عنْ أبي الزِّنادِ، عن

الأَغْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قال: «والَّذِي نَفْسي بِيَدِهِ! وَدِدْتُ إِنِّي لأَقَاتِلُ في سَبِيلِ الله فأَقْتَلُ ثُمَّ أُخيا، ثُمَّ أُقْتَلُ، ثُمَّ أُخيا، ثُمَّ أُقْتَلُ، ثُمَّ أُخيا، ثُمَّ أُقْتَلُ ثُمَّ أُخيا». فكانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَقُولُهُنَّ ثَلاَثاً: أَشْهَدُ بِالله. [انظر الحديث ٣٦ وأطرافه].

هـذا طريـق آخـر أخـرجـه عـن عـبـد الله بـن يـوسـف عـن مـالـك عـن أبـي الـزنـاد عبد الله بن ذكوان عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن أبي هريرة.

قوله: «الأقاتل» بلام التأكيد من باب المفاعلة هكذا في رواية الكشميهني، وفي رواية غيره بدون اللام. قوله: «أشهد بالله»، أي أنه، ﷺ، قال ذلك.

وفائدته التأكيد وظاهره أنه من كلام الراوي عن أبي هريرة، أي: أشهد بالله أن أبا هريرة كان يقول كلمات: أقتل، ثلاث مرات.

# ٢ ـ بابُ تَمَنِّي الخَيْرِ وَقَوْلِ النبِيِّ ﷺ: «لَوْ كَانَ لِي أُحدٌ ذَهَباً»

أي هذا باب في بيان تمني الخير، وهذه الترجمة أعم من الترجمة التي قبلها لأن تمني الشهادة في سبيل الله من جملة الخير وأشار بهذا العموم إلى أن التمني لا ينحصر في طلب الشهادة. قوله: وقول النبي على بالجر عطف على قوله: تمني الخير. قوله: «لو كان لي أحد ذهباً» جواب، لو، هو قوله: لأحببت، على ما يأتي الآن، ولكن في حديث الباب: لو كان عندي، على ما تقف عليه، وباللفظ المذكور هنا مضى في الرقاق موصولاً.

٣/ ٧٢٢٨ \_ حدّثنا إسحاق بنُ نَضرٍ، حدّثنا عبْدُ الرَّزَاقِ، عنْ مَعَمْرٍ، عنْ هَمَّامٍ سَمِعَ أَبا هُرَيْرَةَ عنِ النبيِّ ﷺ قال: «لَوْ كَانَ عِنْدِي أُحُدُ ذَهَباً لأَخْبَبْتُ أَنْ لاَ يَأْتِي ثَلاَثُ وَعِنْدِي مِنْهُ دِينارٌ، لَيْسَ شَيْءُ أَرْصُدُهُ في دَيْنٍ عَليَّ أَجِدُ مَنْ يَقْبَلُهُ». [انظر الحديث ٢٣٨٩ وطرفه].

قيل لا مطابقة بين الحديث والترجمة لأنه لا يشبه التمني، ورد عليه بأن في قوله: «لأحببت» معنى التمني. وقيل: إنها بمعنى: وددت. وقال الكرماني أيضاً: الحديث لا يوافق الترجمة لأن: لو، تدل على امتناع الشيء لامتناع غيره لا للتمني، ثم أجاب بقوله: لو، بمعنى: أن، لمجرد الملازمة ومحبة كون غير الواقع واقعاً هو نوع من التمني فغايته أن هذا تمن على هذا التقدير. قال السكاكي: الجملة الجزائية جملة خبرية مقيدة بالشرط، فعلى هذا هو تمن الشرط.

ورجاله قد ذكروا غير مرة قريباً وبعيداً.

والحديث مضى في الرقاق في: باب قول النبي، ﷺ: ما أحب أن لي مثل أحد ذهاً.

قوله: «ثلاث» أي: ثلاثة أيام، والواو في: وعندي، للحال. قوله: «أرصده» من الرصد أو من الإرصاد. قوله: «من يقبله»، الضمير فيه راجع إلى الدينار أو إلى الدين، والجملة حال. فافهم.

# ٣ ـ بابُ قَوْلِ النبيِّ ﷺ: «لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي ما اسْتَدْبَرْتُ»

أي: هذا باب في بيان قول النبي ﷺ: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت» أي: استدبرته، وجواب: لو، محذوف تقديره: ماسقت الهدي، على ما يأتي الآن في حديث الباب.

٧٢٢٩ ـ حدّثنا يَخيلى بنُ بُكَيْرٍ، حدّثنا اللَّيْثُ، عنْ عُقَيْلٍ، عنِ ابنِ شِهاب، حدّثني عُزوةُ أنَّ عائِشَةَ قَالَتْ: قال رسولُ الله ﷺ: «لوَ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي ما اسْتَذْبَرْتُ. ما سُقْتُ الهَدْي، وَلَحَلَلْتُ مَعَ النَّاس حِينَ حَلُوا». [انظر الحديث ٢٩٤ وأطرانه].

الترجمة جزء الحديث. والحديث مضى في الحج.

قوله: «لو استقبلت» أي: لو علمت في أول الحال ما علمت آخراً من جواز العمرة في أشهر الحج ما سقت معي الهدي، أي: ما قارنت أو ما أفردت. قوله: «ولحللت» أي: لتمتعت، لأن صاحب الهدي لا يمكن له الإحلال حتى يبلغ الهدي محله.

٧٧٣٠ - حدّثنا الحَسَنُ بنُ عُمَرَ، حدّثنا يَزِيدُ، عن حَبِيبِ، عن عَطاءِ عن جابِرِ ابنِ عَبْدِ الله قال: كُنّا مَعَ رسولِ الله ﷺ فَلَبّيننا بالحَجْ وقدِمْنا مَكَةً لِأَرْبَعِ خَلَوْنَ مِنْ ذِي الحِجَّةِ، فأَمَرَنا النبيُ ﷺ أَن نَطُوفَ بالْبَيْتِ وبالصَّفا والمرزوّةِ وأن نَجْعَلَها عُمْرَةً ولٰنَحِلَّ إلا مَنْ كانَ مَعَهُ هَذِي، قال: ولَمْ يَكُنْ مَعَ أَحَدِ مِنَا هَذِي غَيْرَ النبي ﷺ وَطَلْحةً وجاءً عَلِيٍّ مِنَ اليَمْنِ مَعَهُ الهَدي فقال: أَهْلَلْتُ بِما أَهَلَّ بِهِ رَسولُ الله ﷺ، فقالُوا: نَنطَلِق إلى مِنى، وذَكر أَحَدِنا يَقْطُرُ، قال رسولُ الله ﷺ؛ والمنتقبلتُ مِن أَمْرِي ما اسْتَذبَرْتُ ما أَهْدَيْتُ، ولَولا أَحَدِنا يقطُرُ، قال رسولُ الله ﷺ؛ قال: وكانت عائِشَةُ قَدِمَتْ مَحَةً وَهِي حائِشٌ، فأَمَرَهَا النبي ﷺ أَن تَنسُكَ المَناسِكَ كُلَّها، غَيْرَ أَنَّها لا تَطُوفُ ولا تُصَلِّي حتَّى تَطْهُرَ، فَلَمَّا نَرَلُوا النبي ﷺ أَن تَنسُكَ المَناسِكَ كُلَّها، غَيْرَ أَنَّها لا تَطُوفُ ولا تُصَلِّي حتَّى تَطْهُرَ، فَلَمَّا نَرَلُوا النبي ﷺ عَلَى المَناسِكَ كُلَّها، غَيْرَ أَنَّها لا تَطُوفُ ولا تُصَلِّي حتَّى تَطْهُرَ، فَلَمَّا نَرَلُوا النبي ﷺ عَلْمَ الله التَنعِيمِ فاعْتَمَرَتْ عُمْرَةً في ذِي الحَجَّةِ عَلْمَ المَن بن أبي بَكْرِ الصِّدِيقِ أَن ينطِلقَ مَعَها إلى التَنعِيمِ فاعْتَمَرَتْ عُمْرَةً في ذِي الحَجَّةِ بَعْدَ أَيَّام الحَجِّ. [انظر الحديث ١٥٥٧ واطرانه].

مطابقته للترجمة من حيث إنها جزء منه.

وشيخه الحسن بن عمر بن شقيق البصري، ويزيد ـ من الزيادة ـ هو ابن زريع البصري، وحبيب ـ ضد العدو ـ وابن أبي قريبة أبو محمد المعلم البصري، وعطاء بن أبي رباح.

والحديث مضى في الحج في: باب تقضي الحائض المناسك كلها، إلا الطواف بالبيت، ومضى الكلام فيه مستوفّى.

قوله: «فلبينا بالحج» أي: كنا مفردين. قوله: «وطلحة» هو ابن عبيد الله أحد العشرة المبشرة. قوله: «فقالوا» أي: الصحابة المأمورون بالإحلال. قوله: «يقطر» أي: منياً بسبب قرب عهدنا بالجماع. قوله: «وسراقة» بالضم هو ابن مالك الكناني بالنونين.

# ؛ \_ بابُ قَوْلِ النبِيِّ عَلِيْ اللهِ عَلَيْتَ كَذَا وكَذَا»

أي: هذا باب في بيان قول النبي ﷺ. . . الخ وكلمة: ليت، حرف تمن يتعلق بالمستحيل غالباً وبالممكن قليلاً، ومنه حديث الباب فإن كلاً من الحراسة والمبيت بالمكان الذي تمناه قد وجد.

٧٧٣١/٦ حدّثني يَخيلى بن مَخلَدِ، حدثنا سُلَيْمان بنُ بِلاَلِ، حدّثني يَخيلى بن سَعيدِ سَمِغتُ عَبْدَ الله بنَ عَامِرِ بنِ رَبِيعَةَ قال: قَالَتْ عَائِشَةُ: أَرقَ النبيُ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ فقال: «لَنِتَ رجلاً صالِحاً مِن أضحابي يَخرُسُنِي اللَّيْلَةَ» إذْ سَمِغنا صَوْتَ السَّلاحِ. قال: «مَنْ هَذَا؟» قيل، سَعْدٌ يا رسولَ الله، جِنْتُ أُخرُسُكَ، فَنَامَ النبيُ ﷺ حتَّى سَمِعْنا غَطِيطَهُ.

قال أَبُو عَبْدِ الله ، وقالَتْ عائِشَةُ: قال بلاّلٌ:

أَلاَ لَيْتَ شِعْرِي هَلْ أَبِيتَنَّ لَيْلَةً بِوَادِ وَحَوْلِي إِذْخِرَ وَجَـلـيـلُ فَاخْبَرْتُ النبي ﷺ. [انظر الحديث ٢٨٨٥].

مطابقته للترجمة ظاهرة على ما قلناه الآن.

وخالد بن مخلد بفتح الميم واللام البجلي الكوفي، ويحيى بن سعيد الأنصاري. والحديث مضى في الجهاد عن إسماعيل بن الخليل، ومضى الكلام فيه.

قوله: «أرق» أي: سهر. قوله: قوله: «ذات ليلة»، لفظ: ذات، مقحم. قوله: «سعد»، هو سعد بن أبي وقاص، رضي الله تعالى عنه، قيل: لم احتاج إلى الحراسة والله عز وجل قال ﴿وَاللّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ ٱلنّاسِ ﴾ [المائدة: ٢٧] أجيب: لعله كان قبل نزول الآية. قوله: «غطيطه»، بفتح الغين المعجمة صوت الناثم ونفخه.

قوله: «قال أبو عبد الله» هو البخاري. قوله: «قالت عائشة» هو تعليق منه تقدم

موصولاً بتمامه في مقدم النبي ﷺ في كتاب الهجرة. قوله: «إذخر» حشيش طيب الرائحة، والجليل، بفتح الجيم الثمام واحده جليلة، والثمام بضم الثاء المثلثة، وقال ابن الأثير: الثمام نبت ضعيف قصير لا يطول.

# ٥ - باب تَمَنِّي القُرْآنِ والعِلْمِ

أي: هذا باب في بيان تمني قراءة القرآن وتحصيل العلم، وأضاف إليه: العلم، بطريق الإلحاق به في الحكم وهذا حسن وكذا كل تمن في أبواب الخير ولكن إنما يحوز منها ما كان في معنى هذا الحديث إذا خلصت النية في ذاك، وخلص ذلك من البغى والحسد.

٧/٣٢/٧ حدّ شنا عُنْمانُ بنُ أبي شَيْبَةَ، حدّ ثنا جَرِيرٌ، عنِ الأَغْمَشِ، عنْ أبي صالِح، عنْ أبي صالِح، عنْ أبي هُرَيْرَةَ قال: قال رسولُ الله ﷺ: قوله: «لا تَحاسُدَ إلا في اثْنَتَيْنِ: رجُلِّ آتاهُ اللهُ الْقُرْآن فَهْوَ يَتْلُوهُ آناءَ اللَّيلِ والنَّهار يَقُولُ: لَوْ أُوتِيتُ مِثْلَ ما أُوتِي هَذَا لَفعلْتُ كما يَفْعَلُ، ورَجُلِّ آتاهُ الله مالاً يُنْفِقُهُ في حقِّهِ فَيَقُولُ: لَوْ أُوتِيتُ مِثْلَ ما أُوتِي لَفَعَلْتُ كَمَا يَفْعلُ». [انظر الحديث ٢٦،٥ وطرفه].

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «لو أوتيت» لأن فيه التمنى.

وجرير هو ابن عبد الحميد، والأعمش سليمان، وأبو صالح ذكوان الزيات.

والحديث يأتي في التوحيد. وأخرجه النسائي في كتاب العلم عن إسحاق بن إبراهيم.

قوله: "إلا في اثنتين" أي: في خصلتين، ويروى: في اثنين، أي: في شيئين. قوله: "رجل آتاه الله" المضاف فيه محذوف أي: خصلة رجل. قوله: "آناء الليل" وفي رواية المستملي: من آناء الليل، بزيادة: من. قوله: "يقول: لو أوتيت" أي: سامعه يقول: لو أوتيت، أي: لو أعطيت، وظاهره أن القائل هو الذي أوتي القرآن وليس كذلك، وإنما معناه ما ذكرناه وأوضحه في فضائل القرآن ولفظه: فسمعه جار له فقال: ليتني أوتيت... إلى آخره. قوله: "لفعلت" أي: لقرأت أولاً ولأنفقت ثانياً. قيل: هذ غبطة لا حسد. وأجيب: بأن معناه: لا حسد إلا فيهما، لكن هذان لا حسد فيهما فلا عسد كقوله تعالى: ﴿لَا يَدُونُونَ فِيهَا ٱلْمَوْتَ إِلّا ٱلْمَوْتَةَ ٱلْأُولَ ﴾ [الدخان:٥٦]. قال الكرماني: والحديث مر في كتاب العلم. قلت: ليس كذلك لأن الذي مضى في كتاب العلم من حديث عبد الله بن مسعود: لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالاً فسلطه العلم من حديث عبد الله بن مسعود: لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالاً فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها.

حدَّثنا قُتَنِبَةُ حدَّثنا جَريرٌ بِهَذَا.

أي: حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جرير بن عبد الحميد بهذا الحديث المذكور، وأشار بهذا إلى أن له شيخين في هذا الحديث: أحدهما: عثمان بن أبي شيبة عن جرير، والآخر: قتيبة بن سعيد عن جرير أيضاً.

## ٢ ـ بابُ ما يُكْرَهُ مِنَ التَّمَنِّي

أي: هذا باب في بيان ما يكره من التمني، وأشار بهذا إلى أن التمني الذي فيه الإثم يكره. وعن الشافعي: لولا أن نأثم بالتمني لتمنينا أن يكون كذا، والتمني الذي فيه الإثم هو الذي يكون داعياً إلى الحسد والبغضاء.

﴿ وَلَا تَنَمَنَّوْاْ مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ. بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٌ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اَكْنَسَبُواْ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمًا اكْنَسَبُنَّ وَسْعَلُواْ اللَّهَ مِن فَضَالِمَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴾ [النساء: ٣٢].

سيقت الآية بكمالها في رواية كريمة، وفي رواية أبي ذر: ﴿ وَلَا تَنَمَنَّوا مَا فَضَلَ اللّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضِ ﴾ إلى قوله ﴿ إِنَّ اللّهَ كَاكَ بِكُلِّ شَىءٍ عَلِيمًا ﴾ [النساء: ٣٦] وقال المهلب: بين الله تعالى في هذه الآية ما لا يجوز تمنيه، وذلك ما كان من عرض الدنيا وأشباهه، وقال الطبري أو قيل: إن هذه الآية نزلت في نساء تمنين منازل الرجال وأن يكون لهن ما لهم، فنهى الله سبحانه عن الأماني الباطلة إذا كانت الأماني الباطلة تورث أهلها الحسد والبغي بغير الحق. وقال ابن عباس، رضي الله تعالى عنهما: في هذه الآية لا يتمن الرجل بأن يقول: ليت لي مال فلان وأهله، فنهى الله عن ذلك وأمر عباده أن يسألوه من فضله.

٨/ ٧٢٣٣ حدّثنا الْحَسَنُ بنُ الرَّبِيعِ، حدّثنا أَبُو الأَخْوَصِ، عنْ عاصِم، عنَ النَّضِ بنِ أَنَسِ قال: قال أَنسٌ، رضي الله عنه: لَوْلا أَنِّي سَمِعْتُ النبيَّ ﷺ يَقُولُ: ﴿لاَ تَتَمَنُّوا الْمَوْتِ ﴾ لَتَمَنَّوا المَوْت ﴾ لَتَمَنَّوا المَوْت ﴾ لَتَمَنَّيْتُ. [انظر الحديث ٥٦٧١ وطرفه].

مطابقته للترجمة ظاهرة. والحسن بن الربيع بن سليمان البجلي الكوفي يعرف بالبوراني، وهو شيخ مسلم أيضاً وأبو الأحوص سلام بتشديد اللام ابن سليم الكوفي، والنضر بفتح النون وسكون الضاد المعجمة ابن أنس بن مالك.

والحديث أخرجه مسلم في الدعوات عن حامد بن عمر.

قوله: «لا تتمنوا» بتاءين في أوله، وهي رواية الكشميهني، وفي رواية غيره بحذف التاء الأولى للتخفيف، ومعنى النهي عن تمني الموت هو أن الله عز وجل قدر الآجال فمتمني الموت غير راض بقدر الله ولا يسلم لقضائه.

٩/ ٧٢٣٤ \_ حدَّثنا مُحَمَّدُ، حدَّثنا عَبْدَةُ عنِ ابنِ أبي خالِد، عن قَيْسِ قال: أتَيْنا

خَبَّابَ بِنَ الْأَرَتُ نَعُودُهُ، وقَدِ اكْتَوَى سَبْعاً، فقال: لَوْلا أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ نَهانا أَنْ نَدْعُوَ بالمَوْتِ لَدَعَوْتُ بهِ. [انظر الحديث ٢٧٢ وأطرافه].

مطابقته للترجمة ظاهرة. ومحمد هو ابن سلام بالتشديد والتخفيف، وعبدة بفتح العين وسكون الباء الموحدة هو ابن سليمان، وابن أبي خالد هو إسماعيل. واسم أبي خالد سعد البجلي، وقيس هو ابن أبي حازم بالحاء المهملة والزاي.

والحديث مضى في الطب عن آدم، وفي الدعوات عن مسدد وفي الرقاق عن أبي موسى، ومضى الكلام فيه.

قوله: «نعوده» جملة حالية، وكذلك «وقد اكتوى» قيل: المكي منهي عنه. أجيب بأنه عند عدم الضرورة أو عند اعتقاد أن الشفاء منه. قلت: في الجواب الأول نظر لا يخفى.

• ١/ ٧٢٣٥ حدّ ثنا عَبْدُ الله بنُ مُحَمَّدٍ، حدّ ثنا هِشامُ بنُ يُوسُفَ، أخبرنا مَعْمَرٌ، عنِ الزُّهْرِيِّ، عن أَبِي عُبَيْدِ اسْمُهُ سَعْدُ بنُ عُبَيْدٍ مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمْنِ بنِ أَزْهَرَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رسولَ الله ﷺ قال : «لا يَتَمَنَّى أَحَدُكُمُ المَوْتَ، إمَّا مُحْسِناً فَلَعَلَّهُ يَزْدَادُ، وإمَّا مُسِيناً فَلَعَلَّهُ يَسْتَعْتِبُ». [انظر الله ﷺ قال : «لا يَتَمَنَّى أَحَدُكُمُ المَوْتَ، إمَّا مُحْسِناً فَلَعَلَّهُ يَزْدَادُ، وإمَّا مُسِيناً فَلَعَلَّهُ يَسْتَعْتِبُ». [انظر الحديث ٣٩ وأطرافه].

مطابقته للترجمة ظاهرة. ورجاله قد ذكروا غير مرة.

والحديث مضى في الطب عن أبي اليمان. وأخرجه النسائي في الجنائز عن عمرو بن عثمان.

قوله: «إما محسناً» تقديره إما أن يكون محسناً، وكذا التقدير في قوله: «وإما مسيئاً» ووقع في رواية أحمد عن عبد الرزاق بالرفع فيهما، وهذا هو الأصل، ويحتمل أن يكون الحذف من بعض الرواة. وقد بين رسول الله، ﷺ، ما للمحسن والمسيء في أن لا يتمنى الموت، وذلك ازدياد المحسن من الخير ورجوع المسيء عن الشر، وذلك نظر من الله للعبد وإحسان منه إليه خير له من تمنيه الموت. قوله: «يستعتب» أي: يسترضي الله بالتوبة وهو مشتق من الاستعتاب الذي هو طلب الإعتاب والهمزة للإزالة أي: يطلب إزالة العتاب وهو على غير قياس إذ الاستفعال إنما يبنى من الثلاثي لا من المزيد فيه.

## ٧ ـ بابُ قَوْلِ الرَّجُلِ: لَوْلاَ الله ما اهْتَدَيْنا

أي: هذا باب في بيان قول الرجل: لولا الله ما اهتدينا، هكذا الترجمة في رواية الأكثرين، وفي رواية المستملي والسرخسي: باب قول النبي ﷺ.

٧٢٣٦/١١ حدثنا عَبْدانُ، أخبرني أبي، عن شُعْبَةَ، حدثنا أبُو إِسْحاقَ، عنِ البَرَاءِ بنِ عازِبٍ قال: كانَ النبيُ ﷺ يَنْقُلُ مَعنا التُّرَابَ يَوْمَ الأَخْزَابِ، ولَقَدْ رَأَيْتُهُ وَارَى التُّرَابُ بَياضَ بَطْنِهِ يَقُولُ:

الترجمة جزء لما في الحديث لأن فيه: لولا الله، أيضاً في رواية شعبة.

وعبدان لقب عبد الله بن عثمان يروي عن أبيه عثمان بن جبلة بن أبي رواد البصري، وأبو إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي الكوفي، وقد مضى هذا في: باب حفر الخندق في غزوة الخندق، من حديث شعبة بأتم سياقاً، ومضى في الجهاد أيضاً.

قوله: «ولقد رأيته» أي: رسول الله ﷺ قوله: «وارى» أي غطى التراب بياض بطنه وهي جملة حالية بحذف حرف: قد، كما في قوله تعالى: ﴿جَاَءُوكُمْ حَصِرَتَ صُدُورُهُمْ ﴾ [النساء: ٩٠] قوله: «بطنه» ويروى: إبطيه. «فأنزلن» بالنون الخفيفة للتأكيد. قوله: «سكينة» هي الوقار والطمأنينة. قوله: «إن الأولى أي: إن الذين وربما قال: إن الملأ» وتقدم في الجهاد: إن العدا. قوله: «بغوا» أي: ظلموا قوله: «أبينا»، من الإباء وهو الامتناع وهو مكرر، وقد مضى الكلام فيه مستوفى في المواضع المذكورة.

## ٨ ـ باب كَرَاهِيَةِ تَمَنِّي لِقَاءَ العَدُقِّ

أي: هذا باب في بيان كراهية تمني لقاء العدو، ومضى في أواخر الجهاد: باب لا تتمنوا لقاء العدو، فإن قلت: يجوز تمني الشهادة لأن تمنيها محبوب فكيف ينهى عن لقاء العدو؟ قلت: حصول الشهادة أخص من اللقاء لإمكان تحصيل الشهادة مع نصرة الإسلام ودوام عزه، واللقاء هذا يفضي إلى عكس ذلك، فنهى عن تمنيه، ولا ينافي في ذلك تمني الشهادة. وقيل: لعل الكراهة مختصة بمن يثق بقوته ويعجب بنفسه ونحو ذلك.

#### ورَواهُ الأَغْرَجُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عِنَ النَّبِيُّ ﷺ.

أي: وروى المذكور من كراهية تمني لقاء العدو. عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن أبي هريرة عن النبي ﷺ، وقد مر هذا في الجهاد معلقاً من رواية عبد الملك العقدي

عن مغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن الأعرج. ومضى الكلام فيه، فليراجع إليه هناك.

٧٢٣٧/١٢ حدّثني عَبْدُ الله بنُ مُحَمَّدٍ، حدّثنا مُعاوِيَةُ بنُ عَمْرِو، حدّثنا أَبُو إِسْحَاقَ، عنْ مُوسَى بنِ عُقْبةً، عنْ سالِم أبي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بنِ عُبَيْدِ الله، وكانَ كاتِباً لَهُ، قال: كَتَبَ إلَيْهِ عَبْدُ الله بنُ أبي أَوْلَى فَقَرَأْتُهُ، فإذا فِيهِ أَنَّ رسولَ الله ﷺ قال: ﴿لا تَتَمَنّوا لِقَاءَ الْعَدُو وَسَلُوا الله العافِيَةَ﴾. [انظر الحديث ٢٨١٨ وأطرافه].

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعبد الله بن محمد المعروف بالمسندي، ومعاوية بن عمرو بن المهلب الأزدي البغدادي أصله كوفي وهو أيضاً أحد مشايخ البخاري روى عنه في الجمعة وروى عن عبد الله المسندي ومحمد بن عبد الرحيم وأحمد بن أبي رجاء عنه في مواضع، وأبو إسحاق هو إبراهيم بن محمد الفزاري بفتح الفاء وبالزاي، وموسى بن عقبة بضم العين المهملة وسكون القاف الإمام في المغازي، وسالم أبو النضر بفتح النون وسكون الضاد المعجمة مولى عمر بن عبيد الله.

قوله: «وكان كاتباً له» أي وكان سالم أبو النضر كاتباً لعمر بن عبيد الله القرشي. قوله: «قال: كتب إليه» أي: قال سالم: كتب إلى عمر بن عبيد الله عبد الله بن أبي أوفى الصحابي، واسم أبي أوفى علقمة.

والحديث مضى في الجهاد في: باب لا تتمنوا لقاء العدو.

قوله: «وسلوا الله العافية» أي السلامة من المكروهات والبليات في الدنيا والآخرة.

وفي الحديث: دلالة على جواز الرواية بالكتابة دون السماع.

## ٩ ـ بابُ ما يَجُوزُ مِنَ اللَّوْ

أي: هذا باب في بيان ما يجوز أن يقال: لو كان كذا لكان كذا، قوله: من اللو، بسكون الواو، ويروى بالتشديد ولما أرادوا إعرابها جعلوها اسماً بالتعريف ليكون علامة لذلك وبالتشديد ليصير متمكناً، قال الشاعر:

ألام على لوِّ ولو كنت عالماً بأذناب لولم تفتني أوائله

وقال ابن الأثير: الأصل: لو، ساكنة الواو وهي حرف من حروف المعاني يمتنع بها الشيء لامتناع غيره غالباً، فلما أرادوا إعرابها أتو فيها بالتعريف ليكون علامة لذلك، ومن ثمة شدد الواو، وقد سمع بالتشديد منوناً، قال الشاعر: وذكر البيت المذكور. وقال ابن التين في بعض النسخ وتبعه الكرماني في باب ما يجوز من لو بغير ألف ولام

ولا تشديد على الأصل: وقال بعضهم: لعله من إصلاح بعض الرواة لكونه لم يعرف وجهه. قلت: هذا هو الصواب لأن معناه باب ما يجوز من ذكر لو في كلامه لا يحتاج إلى تكلفات بعيدة، وأما الشاعر فإنه شدد: لو، للضرورة، ونسبة بعض الرواة إلى عدم معرفة وجه ذلك من سوء الأدب.

#### وقَوْلِهِ تعالى: ﴿ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً ﴾ [مود: ٨٠].

هذا حكاية عن قول لوط، عليه السلام وتمامه: ﴿ أَوْ مَاوِى إِلَىٰ رُكِّنِ شَدِيدٍ ﴾ واحتج به البخاري على جواز استعمال: لو، في الكلام. وقال عياض: الذي يفهم من ترجمة البخاري ومما ذكره في الباب من الأحاديث أنه يجوز استعمال: لو ولولا، فيما يكون للاستقبال مما فعله لوجود غيره، ثم قال: النهي على ظاهره وعمومه لكنه نهي تنزيه. وقال النووي: الظاهر أن النهي عن إطلاق ذلك فيما لا فائدة فيه، وأما من قاله تأسفاً على ما فاته من طاعة الله أو ما هو متعذر عليه ونحو هذا فلا بأس به، وعليه يحمل أكثر الاستعمال الموجودة في الأحاديث، ثم إن جواب: لو، في قوله: ﴿ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُونَ ﴾ وقصته مشهورة في التفسير.

٧٢٣٨/١٣ ـ حدّثنا عَلَيْ بن عَبْدِ الله، حدّثنا سُفْيانُ، حدّثنا أَبُو الزِّنادِ، عنِ القاسِم ابنِ مُحَمَّدٍ قال: ذَكَرَ ابنُ عَبَّاسِ المُتلاعِنَيْنِ فقالَ عَبْدُ الله بن شَدَّادٍ: أَهِيَ التي قال رسولُ الله ﷺ: «لَوْ كُنْتُ رَاجِماً الهُرأةُ مِنْ غَيْرِ بَيْنَةٍ»؟ قال: لا، تِلْكَ الهُرأةُ أَعْلَنَتْ. [انظر الحديث ٣١٠ وأطرافه].

#### مطابقته للترجمة ظاهرة في قوله: «لو كنت راجماً».

وعلي بن عبد الله هو ابن المديني، وسفيان هو ابن عيينة، وأبو الزناد بالزاي والنون عبد الله بن ذكوان، والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، رضي الله تعالى عنه.

قوله: «ذكر ابن عباس المتلاعنين» أي: قصتهما. قوله: «فقال عبد الله بن شداد»، بفتح الشين المعجمة وتشديد الدال ابن الهاد واسمه أسامة بن عمرو الليثي الكوفي. قوله: «أهي التي»، أي: أهي المرأة التي قال رسول الله، ﷺ. إلى آخره، ويوضحه ما قد مضى في اللعان في: باب قول النبي ﷺ: لو كنت راجماً بغير بينة، وهو الذي رواه القاسم بن محمد عن ابن عباس: أنه ذكر التلاعن عند النبي ﷺ. . . الحديث وفيه: فأتاه رجل من قومه يشكو إليه قد وجد مع امرأته رجلاً . . إلى آخره، وهي المرأة التي

قال عبد الله بن شداد: هي التي قال رسول الله ﷺ: «لو كنت راجماً امرأة من غير بينة»، وجواب: لو، محذوف أي: لرجمتها. قوله: «قال: لا» أي: قال ابن عباس: ليست تلك المرأة، وقال: «تلك امرأة أعلنت» أي: أعلنت السوء في الإسلام.

٧٢٣٩/١٤ حدّثنا عَليَّ، حدّثنا سُفيانُ قال عَمْرُو: حدّثنا عَطاءٌ قالِ: أَعْتَمَ النبيُ ﷺ بالعِشاءِ، فَخَرَجَ عُمَرُ فقال: الصَّلاةَ يا رسولَ الله رَقَدَ النُساءُ والصَّبْيانُ، فَخَرَجَ ورَأْسُهُ يَقُطُرُ يَقُولُ: «لَوْلاَ أَنْ أَشُقَ عَلى أُمّتي» - أوْ عَلى النَّاسِ، وقال سُفيانُ أَيْضاً، عَلَى أُمّتي - «لاَمَرْتُهُمْ بِالصَّلاةِ لهٰذِهِ السَّاعة».

وقال ابنُ جُرَيْجِ عَنْ عَطَاءِ عَن ابنِ عَبَّاسٍ: أَخْرَ النبيُ ﷺ هٰذِهِ الصَّلاةَ فَجَاءَ عُمَرُ فَقَال: يا رسولَ الله! رَقَدَ النَّساءُ والْوِلْدان، فَخَرَجَ وهْوَ يَمْسَحُ الماءَ عَنْ شِقِّهِ يَقُولُ: ﴿إِنَّهُ لَلْوَقْتُ لَوْلا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمِّتِى ﴾.

وقال عَمْرُو: حَدَّثنا عَطَاءٌ لَيْسَ فِيهِ ابنُ عَبَّاسٍ، أمَّا عَمْرٌو فقال: رَأْسُهُ يَقْطُرُ.

وقال ابنُ جُرَيْج: يَمْسَحُ الماءَ عن شِقُّهِ.

وقال عَمرُو: لَوْلا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتي.

وقال ابنُ جُرَيْجٍ: إنَّهُ لَوَفْتُ، لَوْلا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي.

وقال إِبْرَاهِيمُ بنُ الْمُنْذِرِ: حدَّثنا مَغنٌ حدَّثني مُحَمَّدُ بنُ مُسْلِمٍ عنْ عَمْرِو عنْ عَطاءِ عن ابنِ عَبَّاسٍ عن النبيِّ ﷺ. [انظر الحديث ٥٧١].

قيل: لا مطابقة هنا بين الحديث والترجمة لأن الترجمة معقودة على: لو، وفي هذا الحديث لولا، ولو لامتناع الشيء لامتناع غيره، لولا لامتناع الشيء لوجود غيره، فبينهما نون بعيد. وأجيب: بأن مآل: لولا، إلى: لو، إذ معناه: لو لم تكن المشقه لأمرتهم. ويحتمل أن يقال: أصله: لو زيد عليه.

قد ذكر في هذا الباب تسعة أحاديث في بعضها النطق: بلو، وفي بعضها لولا.

وشيخ البخاري هنا علي بن عبد الله بن المديني، وسفيان هو ابن عيينة، وعمرو هو ابن دينار، وعطاء هو ابن أبي رباح.

قوله: «قال أعتم النبي ﷺ»، أي: قال عطاء: أعتم النبي ﷺ إلى قوله، قال ابن جريج: مرسل، وشرح المتن فيه مضى في الصلاة، ولنذكر بعض شيء. قوله: «أعتم» أي: أبطأ واحتبس أو دخل في ظلمة الليل. قوله: «الصلاة» منصوب على الإغراء، ويجوز الرفع على تقدير هي الصلاة، أي: وقتها. قوله: «يقطر» أي: ماء. قوله: «لولا أن أشق» بضم الشين أي: لولا أن أثقل عليهم وأدخلهم في المشقة.

قوله: «وقال سفيان» هو ابن عيينة الراوي...

قوله: «قال ابن جريج» إلى قوله: «وقال عمرو» ومسند، وابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج وهو ليس بتعليق بل هو موصول بالسند المذكور. قوله: «والولدان» جمع وليد وهو الصبي. قوله: «إنه للوقت» أي: إن هذا الوقت وقت الصلاة، واللام مفتوحة أي: لولا أن أشق عليهم لحكمت بأن هذه الساعة هي وقت صلاة العشاء. قوله: «وقال عمرو» أي: ابن دينار: حدثنا عطاء أي ابن أبي رباح «ليس فيه» أي في سنده عبد الله بن عباس.

قوله: «أما عمرو» إلى قوله: «وقال إبراهيم» إشارة إلى اختلاف لفظ عمرو، ولفظ ابن جريج فيما روياه: فقال عمرو: رأسه يقطر، وقال ابن جريج: يمسح الماء عن شقه، وكذا اختلافهما فيما بعد ذلك حيث قال عمر: ولولا أن أشق على أمتي، وقال ابن جريج.. أنه للوقب.

قوله: وقال إبراهيم بن المنذر، على وزن اسم الفاعل من الإنذار ابن عبد الله بن المنذر أبو إسحاق الحزامي المديني، وهو أحد مشايخ البخاري، روى عنه في غير موضع، وروى عن محمد بن أبي غالب حديثاً في الاستئذان، وإبراهيم هذا يروي عن معن بفتح الميم وسكون العين المهملة وبالنون ابن عيسى القزاز بالقاف وتشديد الزاي الأولى عن محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو بن دينار عن عطاء بن أبي رباح عن عبد الله بن عباس عن النبي على وهذا موصول بذكر ابن عباس، وهو مخالف لتصريح سفيان بن عيينة عن عمرو بأن حديثه ليس فيه ابن عباس، قيل: هذا يعد من أوهام الطائفي وهو موصوف بسوء الحظ. قلت: إذا كان الأمر كما قال هذا القائل فيكف رضي البخارى بإخراجه عنه موصولاً؟.

٧٧٤٠/١٥ حدّثنا يَخيلى بنُ بُكَيْرٍ، حدثنا اللَّيْثُ، عنْ جَعْفَرِ بنِ رَبِيعَةَ، عنْ عَبْدِ الرَّخَمْنِ سَمِعْتُ أَبا هُرَيْرَة رضي الله عنه، أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «لَوْلاَ أن الشَّ عَلَى أُمَتِي لاَمَرْتُهُمْ بِالسَّوَاكِ». [انظر الحديث ١٨٨].

وجه المطابقة قد ذكرناه. وعبد الرحمن هو ابن هرمز الأعرج. والحديث من أفراده.

تَابَعَهُ سُلَيْمانُ بنُ المُغَيرةِ عن ثابِتٍ عن أنسِ عنِ النبيِّ ﷺ.

قد ذكر هذه المتابعة في كثير من النسخ بعد حديث أنس الذي يأتي، قيل: كذا وقع في رواية كريمة وهو غلط، والصواب ثبوتها بعد حديث أنس، فحينئذ معنى: تابعه، تابع حميداً عن ثابت سلميان بن المغيرة القيسي البصري، ووصل هذه المتابعة مسلم من طريق أبي النضر عن سليمان بن المغيرة.

٧٢٤١/١٦ حدَثنا عَيَّاشُ بنُ الوَلِيدِ، حدثنا عَبْدُ الأَعْلَى، حدثنا حُمَيْدٌ عنْ ثَابِتِ عنْ أَنس، رضي الله عنه، قال: واصَلَ النبيُّ ﷺ آخِرَ الشَّهْر ووَاصَلَ أَناسٌ مِنَ النَّاسِ، فَبَلَغَ النبيُّ ﷺ، فَقَالَ: «لَوْ مُدَّ بِيَ الشَّهْرُ لَوَاصَلْتُ وصالاً يَدَعُ المُتَعَمِّقُون تَعَمُّقَهُمْ، إنِّي لَسْتُ مِثْلَكُمْ، إنِّي أَظُلُ يُطْعِمُنِي ربِّي ويَسْقِينِّ. [انظر الحديث ١٩٦١].

مطابقته للترجمة في قوله: «لو مد بي الشهر» أي: لو كمل بي الشهر، وجواب: لو، هو قوله: قوله: «لواصلت».

وعياش بتشديد الياء آخر الحروف وبالشين المعجمة ابن الوليد الرقام البصري، وعبد الأعلى هو ابن عبد الأعلى السامي البصري، وحميد ابن أبي حميد الطويل يروي عن ثابت البناني عن أنس بن مالك، وتارة يروي حميد عن أنس بلا واسطة في الأكثر. والحديث مضى في الصوم.

قوله: «أناس»، بضم الهمزة هو الناس، قال الكرماني ما معناه. قلت: التنوين فيه للتبعيض كما قال الزمخشري في قوله تعالى: ﴿أَسْرَىٰ بِمَبْدِهِ لِتَلَا﴾ [الإسراء:١] أو للتقليل كما في قوله: ﴿وَرِضُونٌ مِنَ اللّهِ أَكَبُرُ ﴾ [التوبة:٢٧] قوله: «يدع»، أي: يترك، «المتعمقون» أي المتكلفون المتشددون. قوله: «أظل»، أي: أصبر حال كوني «يطعمني ربي ويسقين» قال الكرماني: في هذه الرواية: أظل، فكيف صح الصيام مع الإطعام بالنهار؟ وفي التي بعدها: أبيت، فكيف صح الوصال؟ قلت: الغرض من الإطعام لازمه وهو التقوية.

٧٧ ٤٢ / ٧ حدّ ثنا أبُو اليَمانِ، أخبرنا شُعَيْبٌ، عنِ الزُّهْرِيُ، وقال اللّيْثُ: حدّ ثني عبْدُ الرَّحْمٰنِ بنُ خالدِ عنِ ابنِ شِهابِ أنَّ سَعيد بنَ المُسَيَّبِ أَخْبَرَهُ، أنَّ أبا هُرَيْرَةَ قال: نَهَى رسَولُ الله ﷺ عنِ الوصالِ، قالُوا: تُواصِلِ؟ قال: «أَيْكُمْ مِفْلِي؟ إنِّي أبِيتُ عَلَا نَهَى رسَولُ الله ﷺ عنِ الوصالِ، قالُوا: تُواصِلِ؟ قال: مُثَمَّ يوماً ثُمَّ رَاوُا الهِلاَلَ فقال: مُطْعِمُني ربِّي ويَسْقِينِ» فَلَمَّا أَبُوا أَنْ يَنْتَهُوا واصلَ بهِمْ يَوْماً، ثُمَّ يوماً ثُمَّ رَاوُا الهِلاَلَ فقال: (لَوْ تَأْخُرَ لَزِدْتُكُم، كالمُنْكُلِ لَهُمْ. [انظر الحديث ١٩٦٥ وأطرافه].

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو اليمان الحكم بن نافع، وبقية الرجال تقدموا غير مرة.

والحديث مضى في الصوم.

قوله: «وقال الليث: حدثني عبد الرحمن بن خالد»، هو ابن مسافر الفهمي أمير مصر، وهذا التعليق وصله الدارقطني من طريق أبي صالح عن الليث. قوله: «كالمنكل لهم»، بضم الميم وفتح النون وكسر الكاف المشددة أي: كالمعذب لهم.

٧٧٤٣/١٨ عنِ الأسَوَدِ بنِ يَعْلَمُ مُسَدَّد، حدثنا أَبُو الأَخْوَصِ، حدَثنا أَشْعَثُ، عِنِ الأَسْوَدِ بنِ يَزِيدَ عنْ عَائِشَةَ قَالَتْ، سَأَلْتُ النبيَّ عَلَيْ عنِ الجَدْرِ أَمِنَ البَيْتِ هُوَ؟ قال: «نَعَمْ» قُلْتُ: فَما لَهُمْ لَمْ يُدْخِلُوهُ في البَيْتِ؟ قال: «إِنَّ قَوْمَكَ قَصَّرَتْ بِهِمِ النَّفَقَةُ» قُلْتُ: فَما شَأَنُ بابِهِ مُزتَفِعاً؟ قال: «فَعَلَ ذَاكَ قَوْمُكِ لِيُدْخِلُوا مَنْ شَاءُوا، ويَمْنَعُوا مَنْ شَاءُوا، لَوْلا أَنَّ قَوْمَكِ حَدِيثُ عَهْدِ بالجَاهليَّةِ فأَخافُ أَنْ تُنْكِرَ قُلُوبُهُمْ أَنْ أُدْخِلَ الجَدْرَ في البَيْتِ وأَنْ أَلْصِقَ بابَهُ في الأَرْضِ». [انظر الحديث ١٢٦ وأطرانه].

مطابقته للترجمة في قوله: «لولا» ووجهها ما ذكرناه عن قريب.

وأبو الأحوص سلام بالتشديد ابن سليم، وأشعث بالشين المعجمة والثاء المثلثة ابن أبي الشعثاء الكوفي، والأسود بن يزيد ـ من الزيادة ـ.

والحديث مضى في الحج ومضى الكلام فيه.

قوله: «عن الجدر» بفتح الجيم يعني: الحجر بكسر الحاء ويقال له: الحطيم أيضاً. قوله: «فما لهم؟» ويروى: ما بالهم؟ قوله: «لم يدخلو» بضم الياء من الإدخال والضمير المنصور يرجع إلى الجدر. قوله: «قصرت بهم النفقة» أي: آلات العمارة من الحجر وغيره ولم يريدوا أن يضيفوا إليها من خارج ما كان في زمان إبراهيم، عليه السلام. قوله: «فعل ذاك»، أي: ارتفاع الباب. قوله: «ليدخلوا» أي: لأن يدخلوا من الإدخال. قوله: «من شاءوا» مفعوله. قوله: «إن قومك» يعني: تريشا، ويروى: إن قومي. قوله: «حديث عهدهم، برفع: قومي. قوله: «حديث عهدهم، برفع: عهدهم بقوله: حديث، بالتنوين وجواب: لولا، محذوف أي: لفعلت قوله: «أن ألصق»، من أدخل»، بضم الهمزة وهو فعل المتكلم من المضارع، وكذا قوله: «أن ألصق»، من الإلصاق.

٧٧٤٤/١٩ حدثنا أبُو اليَمانِ، أخبرنا شُعيْبٌ، حدثنا أبُو الزُنادِ، عنِ الأَغرَجِ، عن أبي هُرَيْرَةَ قال: قال رسولُ الله ﷺ: «لَوْلا الْهِجْرَةُ لَكُنْتُ امْراً مِنَ الأَنصارِ، ولَوْ سَلَكَ النَّاسُ وادِياً وسَلَكَتِ الأَنصارِ» - أوْ شِعْبَ الأَنصارِ. [انظر الحديث ١٣٧٩].

وجه مطابقته للترجمة ما ذكرناه فيما مضي.

وأبو اليمان الحكم بن نافع، وشعيب بن أبي حمزة، وأبو الزناد بالزاي والنون عبد الله بن ذكوان، والأعرج عبد الرحمن بن هرمز.

ومضى الحديث في مناقب الأنصار.

قوله: «لولا الهجرة» قال محيى السنة: ليس المراد منه الانتقال عن النسب الولادي لأنه حرام مع أن نسبه أفضل الأنساب، وإنما أراد النسب البلادي أي: لولا أن الهجرة أمر ديني وعبادة مأمور بها لانتسبت إلى داركم، والغرض منه التعرض بأن لا فضيلة أعلى من النصرة بعد الهجرة، وبيان أنهم بلغوا من الكرامة مبلغاً، لولا أنه من المهاجرين لعد نفسه من الأنصار. قوله: «شعباً» بكسر الشين المعجمة: الطريق في الجبل وما انفرج بين الجبلين، والأنصار هم الصحابة المدنيون الذين آووا ونصروا أي: أتابعهم في طرائقهم ومقاصدهم في الخيرات والفضائل.

٧٧ ٤٥ / ٧٧ عن عَبَّادِ بنِ عَنْ عَمْرِو بنِ يَحْيَى، عَنْ عَبَّادِ بنِ تَحِيى، عَنْ عَبَّادِ بنِ تَحِيم، عَنْ عَبُدِ الله بنِ زَيْدِ، عَنِ النبيُ ﷺ قال: «لَوْلا الهِجْرَةُ لَكُنْتُ امْراً مِنَ الأَنْصارِ، ولَوْ سَلَكُ النَّاسُ وَادِياً \_ أَوْ شِغْبًا \_ لَسَلَكُتُ وادِيَ الأَنْصارِ وشِغْبَها». [انظر الحديث ٤٣٣٠].

وجه مطابقته للترجمة ما ذكرناه. وشيخ البخاري موسى بن إسماعيل البصري يقال له: التبوذكي، ووهيب ـ مصغر وهب ـ ابن خالد البصري، وعمرو بن يحيى المازني الأنصاري، وعباد بفتح العين المهملة وتشديد الباء الموحدة ابن تميم بن زيد، سمع عمه عبد الله بن زيد المدني الأنصاري المازني، رضي الله تعالى عنه. ومضى الحديث في غزوة الطائف بعين هذا الإسناد بأتم منه مطولاً.

تَابَعَهُ أَبُو التَّيَاحِ عَنْ أَنْسِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ في الشُّغْبِ.

أي: تابع عباد بن تميم أبو التياح بفتح التاء المثناة من فوق وتشديد الياء آخر الحروف وبالحاء المهملة يزيد بن حميد الضبعي بضم الضاد المعجمة وفتح الباء الموحدة، وبالعين المهملة البصري عن أنس في الشعب يعني: في قوله: «لو سلك الناس وادياً أو شعباً لسلكت وأدي الأنصار أو شعبهم».

#### بنسم أللو النكفي التحسير

# (٩٦) كتابُ أَخْبارِ الآحادِ

# ١ - بابُ مَا جاءَ في إجازَة خَبرِ الواحِدِ الصَّدُوقِ في الأذانِ والصلاةِ والصَّوْمِ والفَرائِضِ والأحْكام

أي: هذا باب في بيان ما جاء في إجازة خبر الواحد. . . الخ ، الإجازة هو الإنفاذ والعمل به والقول بحجيته . قوله: الصدوق ، ببناء المبالغة والمراد أن يكون له ملكة الصدق يعني : يكون عدلاً وهو من باب إطلاق اللازم وإرادة الملزوم . قوله : "في الأذان . . . " الخ . إنما ذكر هذه الأشياء ليعلم أن إنفاذ الخبر إنما هو في العمليات لا في الاعتقاديات ، والمراد بقبول خبره في الأذان أنه إذا كان مؤتمناً فأذن تضمن دخول الوقت فجازت صلاة ذلك الوقت، وفي الصلاة الإعلام بجهة القبلة ، وفي الصوم الإعلام بطلوع الفجر أو غروب الشمس . قوله : "والفرائض" من عطف العام على الخاص . قوله : "والأحكام "جمع الحكم وهو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير ، وهو من عطف العام على عام أخص منه لأن الفرائض فرد من الأحكام .

ثم اعلم أنه عند جميع الرواة هكذا: باب ما جاء... الخ، بلفظ: باب، ووقع في بعض النسخ قبل البسملة: كتاب خبر الواحد، وكذا وقع عند الكرماني، وثبتت البسملة قبل لفظ: باب، في رواية كريمة والأصيلي، وسقطت لأبي ذر والقابسي والجرجاني.

وَقَــوْل الله تــعــالـــى: ﴿ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَتْمِ مِنْهُمْ طَلَهْفَةٌ لِيَــنَفَقَّهُواْ فِي ٱلدِّينِ وَلِيُمُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ لَمَلَهُمْ يَعْذَرُونَ ﴾ [النوبة:١٢٢].

وقول الله تعالى، وساق الآية كلها في رواية كريمة، وفي رواية غيرها وقول الله تعالى: وفي بيان قول الله تعالى: ﴿ فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَتْمِ مِنْهُمْ طُآلِفَةً . . . ﴾ الآية وأول الآية قوله تعالى: ﴿ وَمَا كَاكَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَالَةُ فَلُولاً نَفَرَ ﴾ الآية . وسبب نزول هذه الآية أن الله لما أنزل في حق المنافقين ما أنزل بسبب تخلفهم عن الغزاة مع رسول الله على المؤمنون: والله لا نتخلف غزوة يغزوها رسول الله على ولا سرية أبداً، فلما أرسل السرايا بعد تبوك نفر

المؤمنون جميعاً وتركوه على وحده، فنزلت هذه الآية ولفظها لفظ الخبر ومعناه الأمر، والمعنى: ما كان لهم أن ينفروا جميعاً بل ينفر بعضهم ويبقى مع النبي على بعض قوله: فالوّلا نفر عني: فحين لم يكن نفير الكافة ولم يكن مصلحة فهلا نفر من كل فرقة منهم طائفة؟ قال الزمخشري: أي: من كل جماعة كثيرة قليلة منهم يكفونهم النفير في النبين أي أي: ليتكلفوا الفقاهة. فيه ﴿وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُم بعلمهم ﴿إِذَا رَجَمُوا إِلَيْمَ لَعَلَهُم يَعْذَرُون الله فيعملوا عملاً والنافرين ﴿إِذَا رَجَمُوا إِلَيْمَ لَعَلَهُم يَعْذَرُون الله فيعملوا عملاً صالحاً، والكلام في الطائفة، ومراد البخاري أن لفظ طائفة يتناول الواحد فما فوقه ولا يختص بعدد معين، وهو منقول عن ابن عباس والنخعي ومجاهد وعطاء وعكرمة، وعن ابن عباس أيضاً: من أربعة إلى أربعين، وعن الزهري: ثلاثة، وعن الحسن: عشرة، وعن مالك: أقل الطائفة أربعة، وعن عطاء: اثنان فصاعداً، وقال الراغب: لفظ طائفة يراد بها الجمع والواحد طائف ويراد بها الواحد.

ويُسَمَّى الرَّجُلُ طائِفَةً لِقَوْلِهِ تعالى: ﴿ وَإِن طَآبِفَنَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْنَـتَلُوا ﴾ [الحجرات: ٩] فَلَو اقْتَتَل رَجُلان دَخَلَ في مَعْنَى الآيَةِ.

لو قال: ويسمى الواحد، أو الشخص، لكان أولى. قوله لقوله تعالى: ﴿وَإِن طَالَهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى أَن الواحد يسمى طائفة. قوله: فلو اقتتل رجلان، دخل في معنى الآية لإطلاق الطائفة على الواحد، وعن مجاهد في الآية المذكورة أنهما كانا رجلين، ويروى: فلو اقتتل الرجلان بالألف واللام. قوله: دخل، ويروى: دخلا، وهو الصواب.

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ إِن جَاءَكُمْ فَاسِقُ بِنَهَإٍ فَتَبَيَّنُوا ﴾ [الحجرات:٦].

قال الكرماني: وجه الاستدلال به أنه أوجب الحذر عند مجيء فاسق بنباً، أي: بخبر وأمر بالتبين عند الفسق فحيث لا فسق لا يجب التبين فيجب العمل به. وقال بعضهم: وجه الدلالة منها تؤخذ من مفهومي الشرط والصفة فإنهما يقتضيان قبول خبر الواحد العدل. انتهى. قلت: كلام الكرماني كاد أن يقرب وكلام الآخر كاد أن يبعد جدا لأن الخصم لا يقول بالمفهوم، والذي يظهر أنه إنما ذكر هذه الآية لقوله في الترجمة: خبر الواحد الصدوق، واحتج بها على أن خبر الواحد الفاسق لا يقبل، فافهم.

وَكَيْفَ بَعَثَ النَّبِي ﷺ أَمْرَاءَهُ وَاحِداً بَعْدَ واحِدٍ، فإنْ سَهَا أَحَدٌ مِنْهُمْ رُدًّ إلى السُّنةِ.

استدل بهذا أيضاً على إجازة خبر الواحد الصادق، فإن النبي على كان يبعث أمراءه إلى الجهاد واحداً بعد واحد لأن خبر الواحد لو لم يكن مقبولاً لما كان في إرساله معنى. وقال الكرماني: إذا كان خبر الواحد مقبولاً فما فائدة بعث الآخر بعد الأول؟. قلت: لرده إلى الحق عند سهوه، وهو معنى قوله: فإن سها واحد منهم، أي: من الأمراء المبعوثين، رد إلى السنة وهو على صيغة المجهول، وأراد بالسنة الطريق الحق

والمنهج الصواب. وقال الكرماني: والسنة هي الطريقة المحمدية، يعني: شريعته واجباً ومندوباً وغيرهما.

٧٧٤٦/١ حدثنا مالِكُ قال: أتَيْنا النبيَّ ﷺ وَنَحْنُ شَبَبَةٌ مُتَقارِبُونَ، فأقَمْنا عِنْدَهُ عِشْرِينَ لَيْلَةً وكان وَلابَةَ، حدَّثنا مالِكُ قال: أتَيْنا النبيَّ ﷺ وَنَحْنُ شَبَبَةٌ مُتَقارِبُونَ، فأقَمْنا عِنْدَهُ عِشْرِينَ لَيْلَةً وكان رسولُ الله ﷺ رَقِيقاً، فلمَّا ظَنَّ أَنَا قَدِ اشْتَهَيْنا أَهْلَنَا أَوْ قَدِ اشْتَقْنا، سَأَلَنا عَمَّنُ تَرَكُنا بَعْدَنا، فأخْبَرَناهُ قال: «ارْجِعُوا إلى أَهْلِيكُمْ فأقيمُوا فِيهِمْ، وعَلَمُوهُمْ ومُرُوهُمْ و وَذَكَرَ أَشِياءَ أَخفَظُها، أو لا أَخفَظُها -، وصلُوا كما رَأَيْتُمُونِي أُصلِّي، فإذا حَضَرتِ الصَّلاة فليُؤذَّنُ لَكُمْ أَحَدُكُمْ وَلِيومَّكُمْ أَكْبَرْكُمْ». [انظر الحديث ٦٢٨ وأطرافه].

مطابقته للترجمة في قوله: «فليؤذن أحدكم» لأن أذان الواحد يؤذن بدخول الوقت والعمل به.

وعبد الوهاب هو ابن عبد المجيد الثقفي، وأيوب هو السختياني، وأبو قلابة بكسر القاف عبد الله بن زيد الجرمي، ومالك هو ابن الحويرث بضم الحاء المهملة وفي آخره ثاء مثلثة بن حشيش بشينين معجمتين على وزن عظيم من بني سعد بن ليث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة حجازي سكن البصرة ومات بها سنة أربع وسبعين.

والحديث بعين هذا الإسناد والمتن قد مضى في الصلاة في: باب الأذان للمسافر، وقد كرر هذا الحديث بلا فائدة جديدة. ومضى الكلام فيه هناك.

قوله: «أتينا النبي، صلى الله تعالى عليه وآله وسلم» أي: وافدين عليه. قوله: «ونحن شببة» بشين معجمة وباءين موحدتين وفتحات: جمع شاب، وهو من كان دون الكهولة. قوله: «متقاربون» أي: في السن، ووقع عند أبي داود: متقاربون في العلم، وعند مسلم متقاربون في القراءة. قوله: «رقيقاً» بقافين، ويروى: بفاء وقاف، وعند مسلم: بقافين، فقط. قوله: «اشتهينا أهلنا» وفي رواية الكشميهني: أهلينا، بكسر اللام وزيادة الياء جمع أهل وفي الصلاة: اشتقنا إلى أهلنا، والمراد بالأهل الزوجات أو أعم من ذلك. قوله: «سألنا» بفتح اللام والضمير المرفوع فيه يرجع إلى النبي على قوله: «ارجعوا إلى أهليكم» إنما أذن لهم بالرجوع لأن الهجرة كانت قد انقطعت بعد الفتح «كانت الإقامة بالمدينة باختيار الوافد. قوله: «وعلموهم» أي: الشرائع، قوله: «ومروهم» بالإتيان بالواجبات والاجتناب عن المحرمات. قوله: «أحفظها أو لا أحفظها» ليس شكاً بل هو تنويع وقائل هذا هو أبو قلابة. قوله: «وصلوا كما رأيتموني أصلي» ليس شكاً بل هو تنويع وقائل هذا هو أبو قلابة عن مالك هو قوله على هذا قوله: «فإذا أي: من جملة الأشياء التي حفظها أبو قلابة عن مالك هو قوله وله مناه أو أسنكم، وعند حضرت الصلاة» أي: فإذا دخل وقتها. قوله: «أكبركم» أي: أفضلكم أو أسنكم، وعند النسائى: في الفضيلة.

٧٧٤٧/٢ حدثنا مُسَدِّد، عن يَخيلى، عنِ التَّيْمِيِّ، عن أبي عُثمانَ، عنِ ابنِ مَسْعُودِ قال: قال رسولُ الله ﷺ: قوله: «لا يَمْنَعَنَّ أَحَدَكُمْ أَذَانُ بِلالِ مِنْ سَحُورِه، فإنَّهُ يُؤذُنُ \_ أَو قال: يُنادي بِلَيْلِ لِيَرْجِعَ قائِمَكُمْ ويُنَبَّهُ نائِمَكُمْ وَلَيْسَ الفَجْرُ أَنْ يَقُولَ لهَكذَا \* وجَمَعَ يَخيلى كَفَيْهِ حتَّى يَقُولَ لهَكذَا ومدَّ يَحيلى إضبَعَيْهِ السَّبَابَتَيْنِ. [انظر الحديث ٢٢١ وطرفه].

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره» فإنه يخبر أن هذا الوقت الذي يؤذن فيه من الليل حتى يجوز التسحر في ذلك الوقت، وهو خبر واحد صدوق في هذا الأذان.

ويحيى هو ابن سعيد القطان، والتيمي هو سليمان بن طرخان، وأبو عثمان هو عبد الرحمن النهدي، بفتح النون وسكون الهاء.

والحديث مضى في الأذان قبل الفجر.

قوله: «من سحوره» بالضم وهو التسحر وبالفتح ما يتسحر به من الطعام. قوله: «أو قال: ينادي» شك من الراوي. قوله: «ليرجع» من الرجع وهو متعد، ومن الرجوع لازم. قوله: «هكذا» أي: مستطيلاً غير منتشر، وهو الصبح الكاذب. قوله: «وجمع يحيى» هو يحيى القطان الراوي قوله: «حتى يقول هكذا» أي: حتى يصير مستطيلاً منتشراً في الأفق ممدوداً من الطرفين اليمين والشمال، وهو الصبح الصادق.

٣/ ٧٢٤٨ ـ حدّثنا مُوسَى بنُ إِسْمَاعِيلَ، حدّثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بنُ مُسْلِم، حدّثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بنُ مُسْلِم، حدّثنا عَبْدُ الله بنُ دِينَارِ سَمِعْتُ عَبْدَ الله بنَ عُمَرَ، رضي الله عنهما، عن النبيِّ ﷺ قَالَ: قوله: "إنَّ بِلالاً يُنَادِي بِلَيْلِ، فَكُلُوا واشْرَبُوا حتَّى يُنَادِيَ ابنُ أُمَّ مَكْتُوم». [انظر الحديث ٢١٧ وأطرافه].

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «إن بلالاً ينادي بليل» على الوجه الذي ذكرناه في رأس الحديث السابق، وهو أيضاً في الباب المذكور.

وابن أم مكتوم اسمه عبد الله، وقيل: عمرو بن قيس القرشي العامري، واسم أم مكتوم عاتكة بنت عبد الله وهو ابن خال خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها، هاجر إلى المدينة قبل مقدم النبي، على استخلفه النبي على المدينة ثلاث عشرة مرة، وكان أعمى.

٧٧٤٩/٤ حدّثنا حَفْصُ بنُ عُمَرَ، حدّثنا شُغبَةُ، عنِ الحَكَم، عنْ إِبْرَاهِيمَ، عنْ عَلْقَمَة عنْ عَبْدِ الله قال: صلَّى بِنا النبيُ ﷺ الظَّهْرَ خَمْساً، فَقِيلَ أَزِيدَ في الصَّلاةِ؟ قال: «وما ذاك؟» قالُوا: صَلَّيْتَ خَمْساً؟ فَسَجَد سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ ما سَلَّمَ. [انظر الحديث ٤٠١ وأطرافه].

قال ابن التين ما حاصله أن هذا الحديث ليس بمطابق للترجمة لأن المخبر فيه ليس بواحد وإنما كانوا جماعة. وأجاب عنه الكرماني بما حاصله أن هذا لم يخرج بإخبار

الجماعة عن الآحاد، نعم صار من الأخبار المفيدة لليقين بسبب أنه صار محفوفاً بالقرائن. انتهى. قلت: هذا جواب غير مشبع، بل الجواب الكافي هو أن حديث عبد الله بن مسعود رواه البخاري عن شيخين. أحدهما هذا رواه عن حفص بن عمر بن غياث عن شعبة عن الحكم بفتح الكاف ابن عتية \_ مصغر عتبة الباب \_ عن إبراهيم النخعي عن علقمة بن قيس عن عبد الله بن مسعود، وفيه: قالوا صليت خمساً. والآخر أخرجه في الصلاة في: باب ما إذا صلى خمساً، رواه عن أبي الوليد عن شعبة إلى. . . آخره، مثله سواء، غير أن فيه: قال، وما ذاك؟ قال: صليت خمساً! فالقائل واحد، فصدقه النبي، على الكونه صدوقاً عنده، فهذا مطابق للترجمة فلا يضر إيراد الحديث الذي فيه القائلون جماعة في هذه الترجمة، لأن الحديثين حديث واحد عن صحابي واحد في حادثة واحدة، وأما حكم الحديث فقد مضى بيانه هناك.

٥/ • ٧٢٥٠ حدثنا إسماعيل، حدثني مالك عن أيُوبَ عن مُحَمَّدِ عن أبي هُرَيْرَةَ أَنَّ رسولَ الله عَلَيْ الصَرَفَ مِن اثْنَتَيْنِ فقال لهُ ذُو اليَدَيْنِ: أَقَصُرَتِ الصَّلاةُ يا رسولَ الله! أَمْ نَسِيت؟ فقال: «أَصَدَقَ ذُو اليَدَيْنِ؟» فقال النَّاسُ: نَعَمْ. فَقامَ رسولُ الله عَلَيْ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ أُخْرَيَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ كَبَرَ، ثُمَّ سَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ ثُمَّ رَفَعَ، ثُمَّ كَبَرَ، فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ ثُمَّ رَفَعَ، ثُمَّ كَبَرَ، فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ ثُمَّ رَفَعَ، ثُمَّ كَبَرَ، فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ ثُمْ رَفَعَ.

[انظر الحديث ٤٨٢ وأطرافه].

مطابقته للترجمة ظاهرة لأنه، ﷺ، عمل بخبر ذي اليدين وهو واحد. فإن قلت: لم يكتف، ﷺ، بمجرد إخباره حتى قال: «أصدق ذو اليدين؟ فقالوا: نعم» قلت: لم يكن سؤاله ﷺ منهم إلا لأجل استثبات خبره لكونه انفرد دون من صلى معه لاحتمال خطئه في ذلك، ولا يلزم من ذلك رد خبره مطلقاً.

وشيخ البخاري إسماعيل بن أبي أويس واسمه عبد الله ابن أخت مالك، وأيوب هو السختياني، ومحمد هو ابن سيرين.

والحديث مضى في الصلاة في: باب من لم يتشهد في سجدتي السهو فإنه أخرجه هناك عن عبد الله بن يوسف عن مالك إلى آخره، ومضى الكلام فيه مستوفى. واسم ذي اليدين: خرباق، بكسر الخاء المعجمة وإسكان الراء وبالباء الموحدة وبالقاف، ولقب به لطول في يده.

٧٢٥١/٦ حدّ ثنا إنسماعِيلُ، حدّ ثني مالِكٌ، عنْ عَبْدِ الله بنِ دِينارِ، عنْ عَبْدِ الله بنِ دِينارِ، عنْ عَبْدِ الله بنِ فقال: إنَّ رسولَ عَبْدِ الله بنِ عُمَرَ قال: بَيْنا النّاسُ بِقُباءِ في صَلاَةِ الصَّبْحِ إذْ جاءَهُمْ آتِ فقال: إنَّ رسولَ الله ﷺ قَدْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ قُرْآنٌ، وَقَدْ أُمِرَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الكَعْبَةَ فاسْتَقْبِلُوها، وكانَتْ وُجُوهُهُمْ إلى الشّأم فاسْتَدارُوا إلى الكَعْبَةِ. [انظر الحديث ٤٠٣ وأطرافه].

مطابقته للترجمة ظاهرة، وهي في قوله: «إذ أتاهم آت» لأن الصحابة قد عملوا بخبره واستداروا إلى الكعبة وكانت وجوههم إلى الشام. ومضى الحديث في أوائل الصلاة في: باب ما جاء في القبلة، فإنه أخرجه هناك عن عبد الله بن يوسف عن مالك. . . الخ، ومضى الكلام فيه .

٧/ ٧٧٥٧ حدّ ثنا يَخيى، حذ ثنا وَكِيعٌ عنْ إِسْرَائِيلَ، عنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عن البَرَاءِ قال: لما قَدِمَ رسولُ الله ﷺ المَدِينَةَ صَلَّى نَحْوَ بَيْتِ المَقْدِسِ سِتَّةَ عَشَرَ أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ مَهُواً، وكان يحبُ أَنْ يُوجَّةَ إلى الكَعْبَةِ. فأنزَلَ اللَّهُ تعالى: ﴿قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجَهِكَ فِي السَّمَأَةُ فَلْنُولِيَتَنَكَ قِبْلَةً تَرْمَنَهُما ﴾ [البقرة: ١٤٤] فَوجَّة نَحْوَ الكَعْبَةِ وصَلَّى مَعَهُ رَجُلُ العَصْرَ، ثُمَّ خَرَجَ، فَمَرَّ عَلَى قَوْمٍ مِنَ الأَنْصَارِ فقال: هُوَ يَشْهَدُ أَنّهُ صَلَى مع النبي ﷺ وأنّهُ قَدْ وُجّة إلى الكَعْبَةِ، فانْحَرَفُوا وهُمْ في سَلاَةِ العَصْرِ. [انظر الحديث ٤٠ وأطرافه].

مطابقته للترجمة في معنى قوله: «وصلى معه رجل». . الخ.

وشيخ البخاري يحيى بن موسى البلخي، ووكيع هو ابن الجراح، وإسرائيل هو ابن يونس يروي عن جده أبي إسحاق عن عمرو بن عبد الله السبيعي عن البراء بن عازب، رضى الله تعالى عنه.

والحديث مضى في الصلاة في: باب التوجه نحو القبلة، عن عبد الله بن رجاء. وأخرجه الترمذي في الصلاة وفي التفسير عن هناد عن وكيع، ومضى الكلام فيه.

قوله: «وصلّى معه رجل العصر» الصحيح أن الرجل لم يعرف اسمه. وقال الكرماني: فإن قلت: في الحديث السابق أنها صلاة الفجر؟ قلت: التحويل كان عند صلاة العصر وبلوغ الخبر إلى قباء في اليوم الثاني وقت صلاة الصبح، فإن قلت: فصلاة أهل قباء في المغرب والعشاء قبل وصول الخبر إليهم صحيحة؟ قلت: نعم، لأن النسخ لا يؤثر في حقهم إلا بعد العلم به. قوله: «وهم ركوع»، أي: راكعون.

٨/ ٧٢٥٣ حدّ ثنا يَخيلى بنُ قَزَعَةَ، حدّ ثني مالِكُ، عن إسحاقَ بنِ عبدِ الله بن أبي طَلْحَةَ، عن أنسِ بنِ مالِكِ، رضي اللَّهُ عنه، قال: كُنْتُ أَسْقِي أَبا طَلْحَة الأَنصاريُّ وأَبا عُبَيْدَةَ بنَ الْجَرَّاحِ وأُبَيَّ بنَ كَعْبِ شَراباً مِنْ فَضِيخِ وهْوَ تَمْرٌ، فَجَاءَهُمْ آتِ فقال: إنَّ الخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ. فقال أَبُو طَلْحَةَ: يا أَنسُ! قمْ إلى هٰذِهِ الجِرَارِ فانحسِرْها. قال أنسَ: فَقُمْتُ إلى مِهْرَاس لَنا فَضَرَبْتُها بأَسْفَلِهِ حتَّى انْكَسَرَتْ. [انظر الحديث ٢٤٦٤ وأطرافه].

مطابقته للترجمة في قوله: «فجاءهم آت» لم يعرف اسمه، وورد في بعض طرق هذا الحديث: فوالله ما سألوا عنها ولا راجعوا بعد خبر الرجل، وهو حجة قوية في قبول خبر الواحد لأنهم أثبتوا نسخ الشيء الذي كان مباحاً حتى أقدموا من أجله على تحريمه والعمل بمقتضى ذلك.

والحديث مضى في أوائل كتاب الأشربة في: باب نزول تحريم الخمر، وهي من البسر والتمر.

ويحيى بن قزعة بالقاف والزاي والعين المهملة المفتوحات، وإسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة واسمه زيد بن سهل الأنصاري ابن أبي أنس بن مالك، روى عن أنس بن مالك، واسم أبي عبيدة عامر بن عبد الله بن الجراح.

قوله: «من فضيخ» بالضاد والخاء المعجمتين شراب يتخذ من البسر. قوله: «وهو تمر» أي: الفضيخ تمر مفضوخ ـ أي: مكسور. قوله: «إلى مهراس» بكسر الميم.

٧٢٥٤/٩ حدّثنا سُلَيْمانُ بنُ حَزبِ، حدّثنا شُغبَةُ عن أبي إسْحاقَ، عن صِلةَ، عن حُذيْفَةَ أَنَّ النبيَ ﷺ قال لِأَهْلِ نَجْرَانَ: «لأَبْعَثَنَّ إِلَيْكُمْ رَجُلاً أَمِيناً حقَّ أَمِينٍ» فاسْتَشْرَفَ لَهَا أَصْحابُ النبيِّ ﷺ، فَبَعَثَ أَبا عُبَيْدَةً. [انظر الحديث ٣٧٤٥ وطرفيه].

مطابقته للترجمة في قوله: «لأبعثن إليكم رجلاً أميناً» وأبو إسحاق هو عمرو بن عبد الله السبيعي، وصلة بكسر الصاد المهملة وفتح اللام المخففة ابن زفر، وحذيفة بن اليمان العبسي.

والحديث مضى في مناقب أبي عبيدة عن مسلم بن إبراهيم وفي المغازي عن بندار وعن عباس بن الحسين.

قوله: «لأهل نجران» وقصتهم ما رواه البخاري في المغازي: حدثني عباس بن الحسين حدثنا يحيى بن آدم عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن صلة بن زفر عن حذيفة، قال: جاء العاقب والسيد صاحبا نجران إلى رسول الله، ﷺ. . . الحديث. وفيه ابعث معنا رجلاً أميناً فقال ﷺ: «لأبعثن إليكم رجلاً أميناً. . . » الحديث. قوله: «لأهل نجران» بفتح النون وسكون الجيم وهو بلد باليمن. قوله: «فاستشرف لها» أي: تطلع لها ورغبوا فيها حرصاً على أن يكون كل منهم هو الأمين الموعود الموصوف لا حرصاً على الولاية والأمانة وإن كانت مشتركة. بين الكل، لكن النبي ﷺ خص بعضهم بصفات غلبت عليهم وكانوا بها أخص: كالحياء بعثمان، رضي الله تعالى عنه.

١١ ٥٧٢٥ ـ حدّثنا سُلَيْمانُ بنُ حَرْبٍ، حدّثنا شُغبَةُ، عنْ خالِدٍ، عنْ أبي قِلابَةَ، عن أبي قِلابَةَ، عن أبي قِلابَةَ، عن أنسٍ، رضي الله عنه، قال النبيُ ﷺ: اللَّكُلُّ أُمَّةٍ أمِينٌ، وأمينُ لهذِهِ الأُمَّةِ أَبُو عُبَيْدَةً».
 [انظر الحديث ٣٧٤٤ وطرفه].

ذكر هذا لكونه مناسباً للحديث الذي قبله فيكون مناسباً للترجمة لأن المناسب للمناسب للشيء مناسب لذلك الشيء.

وخالد هو ابن مهران الحذاء البصري، وأبو قلابة عبد الله بن زيد.

والحديث مضى في مناقب أبي عبيدة.

٧٢٥٦/١١ حدّثنا سُلَيْمانُ بنُ حَزْبِ، حدّثنا حَمَّادُ بنُ زَيْدٍ، عنْ يَحْلِى بنِ سَعيد، عنْ عُبَيْدِ بنِ حُنَيْنِ عنِ ابنِ عَبَّاسٍ عنْ عُمَرَ، رضي الله عنهم، قال: وكانَ رَجُلُ مِنَ الأَنْصار إذا غابَ عنْ رسولِ الله ﷺ، وإذ غِبْتُ عن رسولِ الله ﷺ، وإذ غِبْتُ عن رسولِ الله ﷺ، وأخرافه].

مطابقته للترجمة من حيث إن عمر، رضي الله تعالى عنه، كان يقبل خبر الشخص الواحد.

ويحيى بن سعيد الأنصاري، وعبيد بن حنين ـ كلاهما مصغر ـ مولى زيد بن الخطاب.

والحديث مضى في العلم في: باب التناوب في العلم، بأتم منه مطولاً، ومضى الكلام فيه.

قوله: «وشهدته» أي: وحضرته. قوله: «بما يكون» أي: من أقواله وأفعاله وأحواله. قوله: «وشهد» وفي رواية الكشميهني والمستملي: وشهده، بالضمير في آخره. أي: وحضر عند النبي، ﷺ، وشاهد ما كان عنده من الأقوال والأفعال.

٧٢٥٧/١٧ \_ حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ، حَدَّثْنَا غُنْدَرٌ، حَدَثْنَا شُغْبَةُ، عَنْ زُبَيْد، عَنْ سَعِدِ بنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمْنِ، عَنْ عَلِيٍّ، رضي الله عنه، أنَّ النبيَّ ﷺ بَعَثَ جَيْشاً وأمَّرَ عَلَيْهِمْ رَجُلاً، فأوْقَدَ ناراً وقال: اذْخُلُوها، فأرادُوا أَنْ يَذْخُلُوها.

وقال آخَرُونَ: إنما فَرَزنا مِنها، فَذَكَرُوا للنبيِّ ﷺ فقال لِلّذِينَ أَرادُوا أَنْ يَدْخُلُوها: «لو دَخَلُوها لَمْ يَزَالُوا فِيها إلى يَوْمِ القِيَامَةِ»، وقال لِلْآخَرِينَ: «لا طاعَةَ في مَعْصِيَةٍ، إنّما الطَّاعَةُ في المَعْرُوفِ». [انظر الحديث ٤٣٤٠ وطرنه].

قال ابن التين ما حاصله أنه لا مطابقة بين هذا الحديث والترجمة لأنهم لم يطيعوه، ورد عليه بأنههم كانوا مطيعين له في غير دخول النار، وبه يتم المقصود.

قوله: غندر، هو لقب محمد بن جعفر، وزبيد بضم الزاي وفتح الباء الموحدة مصغر زيد ـ ابن الحارث اليامي بالياء آخر الحروف، وسعد بن عبيدة بالضم ختن أبي عبد الرحمن السلمي واسمه عبد الله.

والحديث مضى في أوائل الأحكام في: باب السمع والطاعة للإمام، فإنه أخرجه هناك بأتم منه عن عمر بن حفص، ومضى الكلام فيه.

٧٢٥٨/١٣ ـ حدّثنا رُهَيْرُ بنُ حَرْبٍ، حدّثنا يَعْقُوبُ بنُ إِبْرَاهِيمَ، حدّثنا أَبْوَاهِيمَ، حدّثنا أَبِي مِن صالِح، عنِ ابنِ شِهابٍ أنَّ عُبَيْدَ الله بنَ عبْدِ الله أَخْبَرَهُ أنَّ أَبا هُرَيْرَةَ، وَزَيْدَ بنَ

خالِدٍ أُخْبَراهُ أَن رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إلى النبيِّ ﷺ . [انظر الحديثين ٢٣١٤، و٢٣١٥ وأطرافهما].

٧٢٦٠/١٤ (ح) حدثنا أبُو اليّمانِ، أخبرنا شُعَيْبٌ، عن الزُّهْرِيِّ، أخبرني عُبَيْدُ الله بن عَبْدِ الله بنِ عُبَنَة بنِ مَسْعُود أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قال: بَيْنَما نَحْنُ عِنْدَ رسول الله ﷺ إِذْ قامَ رَجُلٌ مِنَ الأَعْرَابِ فقال: يا رسولَ الله! اقْضِ لِي بِكِتابِ الله، فقامَ خَصْمُهُ فقال: صَدَقَ يا رسولَ الله، اقْضِ لَهُ بِكِتابِ الله، وأَذَنْ لِي. فقال لهُ النبيُ ﷺ: ﴿قُلْ فقال: إِنَّ ابْنِي كان عَسيفاً عَلَى هٰذا \_ والعَسيفُ الأَجِيرُ \_ فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ فَاخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ، فافتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِاتَةٍ مِنَ الْخَبَم وَلِيدَةٍ، ثُمَّ سَأَلْتُ أَهْلَ العِلْمِ فَاخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى امْرَأَتِهِ الرَّجْمَ، وإنَما عَلَى ابْنِي جَلْدُ مِاثَةٍ وَتَغْرِيبُ عامٍ، وأمَّا أَنْتَ يا أَنْيسُ \_ لِرَجُلٍ مِن الفَيْمَ فَرُدُوها وأمَّا ابْنُكَ فَعَلَيْهِ جَلْدُ مِاثَةٍ وَتَغْرِيبُ عامٍ، وأمَّا أَنْتَ يا أَنْيسُ فاعْتَرفَتْ فَرَجَمَها. الطَلْم الخَدَا عَلَيْها أَنْيسٌ فاعْتَرفَتْ فَرَجَمَها. انظر الحديث ٢٣١٥ وأطرانه].

مطابقته للترجمة يمكن أن تؤخذ من تصديق أحد المتخاصمين الآخر وقبول خبره، وقد أخرجه من طريقين أحدهما عن زهير \_ مصغر زهر \_ ابن حرب بن شداد، ويعقوب بن إبراهيم يروي عن أبيه إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، وصالح هو ابن كيسان، وابن شهاب هو محمد بن مسلم الزهري.

والآخر عن أبي اليمان الحكم بن نافع عن شعيب بن أبي حمزة عن الزهري... إلى آخره.

والحديث قد مضى في مواضع كثيرة منها عن قريب في المحاربين في: باب إذا رمى امرأته أو امرأة غيره بالزنى عند الحاكم، وأسفل منه بسبعة أبواب في: باب هل يأمر الإمام رجلاً فيضرب الحد غائباً عنه؟ ومضى الكلام فيه مراراً.

قوله: «وأذن لي» عطف على قول الأعرابي أي: ائذن في التكلم وعرض الحال. قوله: «فقال» أي: الأعرابي: «إن ابني...» إلى آخره. قوله: «والعسيف الأجير» مدرج. قوله: «يا أنيس» بضم الهمزة ـ مصغر أنس ـ بالنون.

# ٢ ـ بابُ بَعْثِ النبيِّ ﷺ الزُّبَيْرَ طَلِيعَةً وَحْدَهُ

أي: هذا باب في بيان بعث النبي ﷺ الزبير بن العوام حال كونه طليعة حال كونه وحده، والطليعة بفتح الطاء هو من يبعث ليطلع على أحوال العدو ويجمع على طلائع.

٧٢٦١ / ٥ - حدّثنا عَلِيُّ بنُ عَبْدِ الله، حدّثنا سُفْيانُ، حدّثنا ابنُ المُنكَدِرِ قال: سَمِعْتُ جابِرَ بنَ عَبْدِ الله قال: نَدَبَ النبيُ ﷺ النَّاسَ يَوْمَ الخَنْدَق فانتَدَبَ الزُّبَيْرُ، ثُمَّ نَدَبَهُمْ فانتَدَبَ الزُّبَيْرُ، فقال: «لَكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِيٍّ، وحَوارِيٍّ الزُّبَيْرُ».
 فانتدبَ الزُّبَيْرُ، ثُمَّ نَدَبَهُمْ فانتَدَبَ الزُّبَيْرُ، فقال: «لَكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِيٍّ، وحَوارِيٍّ الزُّبَيْرُ».

قال سُفْيانُ: حَفِظْتُهُ مِن ابنِ المُنْكَدِرِ، وقال لهُ أَيُّوبُ: يا أَبا بَكْرٍ! حَدَّثُهُمْ عَنْ جَابِرٍ فإنَّ القَوْمَ يُعْجِبُهُم أَنْ تُحَدِّثَهُمْ عَنْ جَابِرٍ، فقال في ذٰلِكَ المَجْلِسِ: سَمِعْتُ جَابِراً... فَتَتَابَعَ بَيْنَ أَحَادِيثَ، سَمِعْتُ جَابِراً. قُلْتُ لِسُفْيانَ: فإنَّ الثَّوْرِيَّ يَقُولُ: يَوْمَ قُرَيْظَة، فقال: كَذَا حَفِظْتُهُ: كَمَا أَنَّكَ جَالِسٌ يَوْمَ الخَنْدَقِ.

قال سُفْيانُ: هُوَ يَوْمٌ واحِدٌ، وتَبَسَّمَ سُفْيانُ. [انظر الحديث ٢٨٤٦ وأطرافه].

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «ندب النبي ﷺ، فانتدب الزبير» رضي الله تعالى نه.

وعلي بن عبد الله هو ابن المديني، وسفيان هو ابن عيينة يروي عن محمد بن المنكدر عن جابر، رضى الله تعالى عنه.

والحديث مضى في الجهاد في: باب هل يبعث الطليعة وحده.

قوله: «ندب النبي على»، يقال: ندب إلى الأمر أي دعا إليه وحث عليه. قوله: «يوم الخندق» قال موسى بن عقبة: كانت في شوال سنة أربع قوله: «فانتدب الزبير» أي: أجابه وأسرع إليه. قوله: «حواري» بفتح الحاء المهملة وتخفيف الواو وكسر الراء وتشديد الياء آخر الحروف ومعناه: الناصر، وقال ابن الأثير: يقال حواري من أصحابي أي خاصتي من أصحابي وناصري، قيل: كل الصحابة كانوا أنصاراً له على أوجيب: بأنه كان له اختصاص بالنصرة وزيادة فيها على أقرانه لا سيما في ذلك اليوم، وهو لفظ مفرد منصرف وإذا أضيف إلى ياء المتكلم جاز حذفها والاكتفاء بالكسرة وتبديلها فتحة للتخفيف إذ فيه استثقال.

قوله: «قال سفيان» هو ابن عيينة. قوله: «وقال له أيوب» أي: قال لابن المنكدر أيوب السختياني. قوله: «يا أبا بكر» أصله: أبا بكر، حذفة الهمزة للتخفيف وهو كنية محمد بن المنكدر. قوله: «أن تحدثهم» أي: بأن تحدثهم، وكلمة: أن، مصدرية. قوله: «فتتابع»، بتاءين في رواية الأكثرين وفي رواية الكشميهني: فتتابع، بتاء واحدة. قوله: «بين أحاديث» وفي رواية الكشميهني: أربعة أحاديث. قوله: «قلت لسفيان» القائل هو علي بن عبد الله بن المديني شيخ البخاري، وسفيان هو ابن عيينة. قوله: «فإن الثوري» أي: سفيان الثوري «يقول: يوم قريظة» يعني: موضع يوم الخندق. قوله: «فقال: كذا حفظته» أي: فقال سفيان بن عيينة: كذا حفظته من ابن المنكدر، يعني: يوم الخندق حفظاً ظاهراً محققاً كظهور جلوسك هنا. قوله: «يوم الخندق» ظرف لقوله: كذا حفظته.

قوله: «قال سفيان» أي: ابن عيينة «هو يوم واحد» يعني: يوم الخندق ويوم قريظة يوم واحد. وقال الكرماني: يوم الأحزاب أيضاً، إذ الثلاثة كانوا في زمن واحد. قلت:

قريظة بضم القاف وفتح الراء وبالظاء المعجمة قبيلة من اليهود، وسمي يوم الأحزاب لاجتماع طوائف الناس فيه، جمع حزب بالكسر.

#### ٣ ـ بابُ قَوْلِ الله تعالى:

﴿لَا نَدْخُلُواْ بُيُوتَ ٱلنَّبِيِّ إِلَّا أَن يُؤْذَك لَكُمْ ﴾ [الاحزاب:٥٣] فإذا أذِنَ لهُ واحدٌ جازَ.

أي: هذا باب في ذكر قول الله تعالى... إلى آخره. كان ينبغي أن يذكر هذا في التفسير، قال قتادة ومقاتل: دخلت جماعة في بيت أم سلمة، رضي الله تعالى عنها، فأكلوا ثم أطالوا الجلوس. فتأذى بهم رسول الله، على واستحيا منهم أن يأمرهم بالخروج، والله لا يستحيي من الحق، فأنزل الله هذه الآية قوله: ﴿إِلَّا أَن يُؤذَنَ لَكُمْ ﴾ أي: إلا أن تدعوا إلى طعام فيؤذن لكم فتأكلونه. قوله: «فإذا أذن له واحد»، جاز لعدم تعيين العدد في النص فصار الواحد من جملة ما يصدق عليه وجود الإذن.

٧٢٦٢/١٦ حدّثنا سُلَيْمانُ بنُ حَزب، حدّثنا حَمَّاد، عن أيُوب، عن أبي عن أبي عن أبي عثمانَ، عن أبي عُثمانَ، عن أبي عُثمانَ، عن أبي مُوسَى أنَّ النبيَّ ﷺ دَخَلَ حائِطاً وأمَرنِي بِحِفْظِ البابِ، فَجاءَ رجُلِّ يَسْتأذِنُ فقال: «اثْذَنْ لهُ وبَشَرْهُ بِالجَنَّةِ»، فقال: «اثْذَنْ لهُ وبَشَرْهُ بِالجَنَّةِ»، ثُمَّ جاءَ عُمْرُ فقال: «اثْذَنْ لهُ وبَشَرْهُ بِالجَنَّةِ»، ثُمَّ جاءَ عُمْرا فقال: «اثْذَنْ لهُ وبَشَرْهُ بِالجَنَّةِ».

مطابقته للترجمة ظاهرة، وحماد هو ابن زيد وأيوب هو السختياني، وأبو عثمان هو عبد الرحمن النهدي، وأبو موسى عبد الله بن قيس الأشعري.

والحديث مضى في: مناقب عمر بن الخطاب، فإنه أخرجه هناك بأتم منه: حدثنا يوسف بن موسى حدثنا أبو أسامة حدثني عثمان بن غياث حدثنا أبو عثمان النهدي عن أبي موسى . . . وأخرجه أيضاً في مناقب أبي بكر بأطول منه: حدثنا محمد بن مسكين أبو الحسن يحيى بن حسان حدثنا شريك بن أبي نمر عن سعيد بن المسيب أخبرنا أبو موسى الأشعري . . . . الحديث .

قوله: «حائطاً» هو بستان أريس بفتح الهمزة وكسر الراء. قوله: «وأمرني بحفظ الباب» قال ابن التين: قول أبي موسى هنا: وأمرني بحفظ الباب. وقال في الرواية الماضية: ولم يأمرني بحفظه، فأحدهما وهم. وأجاب الكرماني بأنه لم يأمره أولاً وأمره آخراً.

٧٢٦٣/١٧ ـ حدّثنا عَبْدُ العَزِيز بنُ عَبْدِ الله ، حدّثنا سُلَيْمانُ بنُ بِلالِ، عنْ يَخْلَى، عنْ عُبَيْدِ بن حُنَيْنِ سَمِعَ ابنَ عَبَّاسٍ عنْ عُمَرَ، رضي الله عنهم، قال: جِنْتُ فإذا رسولُ الله ﷺ أَسْوَدُ عَلَى رَأْسِ الدَّرَجَةِ، فَقُلْتُ: قُلْ: لهذا

عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ، فأذِنَ لِي. [انظر الحديث ٨٩ وأطرافه].

مطابقته للترجمة ظاهرة. ويحيى هو ابن سعيد الأنصاري، وعبيد بن حنين كلاهما بالتصغير.

والحديث مضى في سورة التحريم مطولاً جداً.

قوله: «في مشربة» بفتح الميم وسكون الشين المعجمة وضم الراء وفتحها: الغرفة. قوله: «وغلام» اسمه رباح بفتح الراء وتخفيف الباء الموحدة وبالحاء المهملة.

# ا عنن النبي عَلَيْ يَبْعَثُ مِنَ الْأُمَرَاءِ والرُّسُلِ واحِداً بَعْدَ واحِد

أي: هذا باب في بيان ما كان النبي، على الله بعث، وفي بعض النسخ: باب ما كان يبعث النبي، على أما الأمراء فإنه على كان أمر على مكة عتاب بن أسيد، وعلى الطائف عثمان بن أبي العاص، وعلى البحرين ابن العلاء الحضرمي، وعلى عمان عمرو بن العاص، وعلى نجران أبا سفيان بن حرب، وعلى صنعاء وسائر بلاد اليمن باذان ثم ابنه شهر وفيروز المهاجر بن أمية وأبان بن سعيد بن العاص، وأمر على السواحل أبا موسى الأشعري، وعلى الجند وما معها معاذ بن جبل، وكان كل منهما يقضي في عمله ويسير فيه وكانا ربما التقيا، وأمر يزيد بن أبي سفيان على تيماء، وثمامة بن أثال على اليمامة، وسنذكر قصة باذان عن قريب. وأما الرسل فإنه، على بعث ستة نفر مصطحبين في سنة ست من الهجرة رسلاً منه إلى من نذكر، وهم:

حاطب بن أبي بلتعة أرسله إلى المقوقس صاحب الإسكندرية واسمه جريج بن مينا فمضى بكتاب رسول الله على إليه فقبل الكتاب وأكرم حاطباً وأحسن نزله وسرحه إلى النبي على وأهدى له مع حاطب كسوة وبغلة بسرجها وجاريتين إحداهما مارية أم إبراهيم، عليه الصلاة والسلام، والأخرى وهبها على لمحمد بن قيس العبدري.

وشجاع بن وهب أرسله إلى الحارث بن أبي شمر الغساني ملك البلقاء من أرض الشام، وقيل: توجه لجبلة، وقيل: لهما معاً. وقال بن إسحاق: ثم بعث رسول الله على المنذر بن الحارث بن أبي شمر الغساني صاحب دمشق، قال شجاع: فانتهيت إليه وهو بغوطة دمشق فقرأ كتاب رسول الله على ذلك فمنعه قيصر، ولما بلغ رسول الله على ذلك قال: باد ملكه.

ودحية بن خليفة أرسله إلى قيصر ملك الروم فأكرمه قيصر ووضع كتاب رسول الله على فخده وساله عن النبي على وثبت عنده صحة نبوته، فهم بالإسلام فلم توافقه الروم، فخافهم على ملكه فأمسك ورد دحية رداً جميلاً.

وسليط بن عمرو العامري أرسله إلى هوذة بن علي ملك اليمامة فأكرمه وأنزله ورد

الجواب بقوله: إن جعلت لي بعض الأمر صرت إليك وأسلمت ونصرتك، وإلا قصدت حربك فقال ﷺ: «لا ولا كرامة! اللهم اكفنيه» فمات.

وعمرو بن أمية الضمري أرسله إلى النجاشي ملك الحبشة واسمه أصحمة فأخذ كتاب رسول الله ﷺ، ووضعه على عينيه، ونزل عن سريره وجلس على الأرض وأسلم على يد جعفر بن أبى طالب ولما مات صلى عليه النبى ﷺ.

وعبد الله بن حذافة أرسله إلى كسرى إبرويز بن هرمز، فمزق كتابه وقال: يكاتبني وهو عبدي؟ ولما بلغ النبي على ذلك قال: «مزق الله ملكه» ثم كتب كسرى إلى باذان وهو نائبه على اليمن: أن ابعث إلى هذا الرجل بالحجاز رجلين من عندك جلدين فليأتياني به، فبعث باذان قهرمانه وكان كاتباً حاسباً بكتاب فارس، وبعث معه رجلاً من الفرس يقال له: خرخرة، وكتب معهما إلى رسول الله على يأمره أن ينصرف معهما إلى كسرى، فخرجا حتى قدما على رسول الله على ودخلا على رسول الله الحاهما وأعفيا شواربهما، فكره النظر إليهما وقال لهما. ارجعا حتى تأتيناني غداً، وأتى الخبر من السماء رسول الله يلله كذا وكذا في ساعة كذا وكذا من الليل، فدعاهما النبي على شهر كذا وكذا في ليلة كذا وكذا في ساعة كذا وكذا من الليل، فدعاهما النبي فأخبرهما وأعطى خرخزة منطقة فيها ذهب وفضة كان أهداها له بعض الملوك، فخرجا من عنده حتى قدما على باذان وأخبراه الخبر، فقال: والله ما هذا بكلام ملك، وإني الأرى الرجل نبياً كما يقول، وليكونن ما قد قال، فلم ينشب باذان أن قدم عليه كتاب شيرويه فيه أنه قتل كسرى في تاريخ كذا وكذا، فلما وقف عليه قال: إن هذا الرجل لرسول، فأسلم وأسلمت الأبناء من فارس، وقرره النبي على في موضعه وهو أول نائب من نوابه، صلى الله تعالى عليه وآله وسلم.

ويقال: إنه على أرسل العلاء بن الحضرمي إلى المنذر بن ساوي العبدي ملك البحرين من قبل الفرس فأسلم وأسلم جميع العرب بالبحرين. وأرسل الحارث بن عمير إلى ملك بصرى فلما نزل أرض مؤتة عرض له عمرو بن شرحبيل الغساني فقتله ولم يُقتَل لرسول الله على رسول غيره، وأرسل جرير بن عبد الله البجلي إلى ذي الكلاع وذي عمرو فأسلما وتوفي رسول الله على وجرير عندهما، وأرسل السائب بن العوام وهو أخو الزبير إلى فروة عمرو الجذامي وكان عاملاً لقيصر بعمان، فأسلم وكتب إلى النبي على وبعث إليه هدية مع مسعود بن سعد، وهي بغلة شهباء يقال لها: فضة، وفرس يقال لها: الظرب، وقباء سندس مخوص بالذهب، فقبل، على الحارث، وفروخ ونعيم بن عبد عشر أوقية، وأرسل عياش بن أبي ربيعة المخزومي إلى الحارث، وفروخ ونعيم بن عبد كلاب من حمير، والله أعلم.

وقال ابنُ عَبَّاسٍ: بَعَثَ النبيُ ﷺ دَخْيَةَ الكَلْبِيِّ بِكِتَابِهِ إلى عَظِيمِ بُضْرَى أَنْ يَذْفَعَهُ إلى قَيْصَرَ.

هذا قطعة من الحديث الطويل المذكور في بدء الوحي، وهذا التعليق لم يثبت إلاّ في رواية الكشميهني وحده.

آنه قال: أخبرني عُبَيْدُ الله بنُ عَبْدِ الله بنِ عُتْبَةَ أَنَّ عَبْدَ الله بنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ رسولَ الله بنَ عَبْدِ الله بنَ عَبْدِ الله بنِ عَبْدَ الله بنَ عَبْد الله بنَ المُسَيِّب قال: فَدَعا عَلَيْهِمْ رسولُ الله بنَ المُسَيِّب قال: فَدَعا عَلَيْهِمْ رسولُ الله بن يُمَرَّقُوا كُلَّ مُمَرَّق. [انظر الحديث ١٤ وأطرافه].

قد مرت الآن قضية كسرى، وذكرنا أن الرسول كان عبد الله بن حذافة.

ويونس هو ابن يزيد الأيلي.

قوله: «فأمره» أي أمر حاصله وهو عبد الله بن حذافة. قوله: «فحسبت»، القائل هو ابن شهاب الزهري. قوله: «كل ممزق» أي: كل تمزيق، وكذا جرى ولم يبق من الأكاسرة أحد وآخرهم يزدجرد فقتل في أيام عمر، رضي الله تعالى عنه. وقيل: في أيام عثمان، رضى الله تعالى عنه.

٧٢٦٥/١٩ ـ حدّثنا مُسَدَّد، حدّثنا يَخيلى، عنْ يَزِيدَ بنِ أبي عُبَيْدٍ، حدّثنا سَلَمَةُ بنُ الأَخْوَعِ أَنَّ رسولَ الله ﷺ قال لِرَجُلٍ مِنْ أَسْلَم: «أَذْنْ في قَوْمِكَ» ـ أَوْ في الناس «يَوْمَ عاشُوراءَ أَنَّ مَنْ أَكُلَ فَلْيَصُمْ». [انظر الحديث ١٩٢٤ وطرفه].

مطابقته للترجمة في قوله: قوله: «قال لرجل من أسلم أذن في قومك» فإنه من جملة الرسل الذين أرسلهم. واسم الرجل هند بن أسماء بن حارثة.

ويحيى هو ابن سعيد القطان، ويزيد ـ من الزيادة ـ ابن أبي عبيد مولى سلمة بن الأكوع.

والحديث مضى في آخر كتاب الصوم عن المكي بن إبراهيم ثلاثياً. قوله: «فليتم بقية يومه» أي: ليصم تمام يومه.

# بابُ وَصاةِ النبي ﷺ وُفُودَ العَرَبِ أَنْ يُبَلِّغُوا مَنْ ورَاءَهُمْ، قالَهُ مالِكُ بنُ الحُويْرِثِ

أي: هذا باب في بيان وصاة النبي ﷺ، بفتح الواو وبالقصر، ويجوز كسرها أي: وصية النبي ﷺ. قوله: «وفود العرب» الوفود جمع وفد، وقد مر تفسيره عن قريب.

قوله: «أن يبلغوا» أي: بأن يبلغوا، وكلمة: أن، مصدرية و: يبلغوا، من التبليغ ـ قوله: «من وراءهم» في محل النصب على المفعولية. قوله: «قاله مالك بن الحويرث» أشار به إلى حديثه الذي مضى في أوائل: باب ما جاء في إجازة خبر الواحد، فليراجع إليه.

النّضرُ أخبرنا شُغبَةُ، عن أبي جَمْرَةَ قال: كانَ ابنُ عَبّاسِ يُقْعِدُني عَلَى سَرِيرهِ، فقال: إنَّ وفَدَ النّضرُ أخبرنا شُغبَةُ، عن أبي جَمْرَةَ قال: كانَ ابنُ عَبّاسِ يُقْعِدُني عَلَى سَرِيرهِ، فقال: إنَّ وفَدَ عبدِ القَيْسِ لما أَتُوا رسولَ الله قال: «مَنِ الوَفْد؟» قالُوا: رَبِيعةُ. قال: مرحباً بالْوَفْدِ ـ أوْ القَوْمِ ـ غَيرَ خَزَايا ولا نَدَامَى " قالُوا: يا رسول الله! إنَّ بَيْنَنا وبَيْنَكَ كُفارَ مُضَرَ، فَمُزنا بأمْرِ نَدُخُلُ بِهِ الجَنةَ ونُخبِرُ بِهِ مَنْ وَراءَنا، فَسَالُوا عنِ الأَشْرِبَةِ فَنَهاهُمْ عن أَرْبَعِ وأَمَرَهُمْ بأَرْبَعِ المَرْهُمْ بأَرْبَعِ الْمَرَهُمْ بأَرْبَعِ الْمُسَرِبَةِ فَنَهاهُمْ عن أَرْبَعِ وأَمَرَهُمْ بأَرْبَعِ أَمَرَهُمْ بأَرْبَعِ الْمُسَلِيةِ اللهِ اللهِ ورسُولُه أَعْلَمُ. قال: «هَلْ تَدْرُونَ ما الإيمانُ بالله؟» قالُوا: الله ورسُولُه أَعْلَمُ. قال: «شَهَادَةُ أَنْ لا إللهَ إلا الله، وخدَهُ لا شَرِيكَ لهُ، وأَنْ مُحَمَّداً رسُولُ الله، وإقامُ الصَّلاةِ، وإيتاءُ الرّحاقِ والحَنتَمِ الجُمُسَ ونَهاهُمْ عنِ الدُبّاءِ والحَنتَمِ الرّحاقِ والنّفِيرِ، ورُبّما قال: المُقَيِّر، قال: «اخفَظُوهُنَّ وأَيْلُغُوهُنَّ مَن وَراءَكُمْ». [انظر والمُرَقَّتِ والطَرَافِة].

مطابقته للترجمة في آخر الحديث وهو ظاهر. وأخرجه من طريقين: أحدهما عن علي بن الجعد بفتح الجيم وسكون العين المهملة ابن عبيد الجوهري البغدادي عن شعبة عن أبي جمرة بفتح الجيم وبالراء نصر بن عمران الضبعي البصري. والآخر عن إسحاق. قال الكرماني: هو إما ابن منصور وإما ابن إبراهيم، وقال بعضهم: إسحاق بن راهويه، كذا ثبت في رواية أبي ذر فأغنى عن تردد الكرماني. قلت: ثبوته في رواية أبي ذر لا ينافي ثبوت غيره في رواية غيره.

والحديث مضى في كتاب الإيمان في: باب أداء الخمس من الإيمان فإنه أخرجه هناك عن على ابن الجعد. . . إلى آخره . ومضى الكلام فيه هناك مستوفّى .

قوله: «يقعدني» من الإقعاد، وكان ترجماناً بينه وبين الناس فيما يستفتونه، فلذلك كان يقعده على سريره. قوله: «عبد القيس» هو أبو قبيلة كانوا ينزلون البحرين وحوالي القطيف بفتح القاف. قوله: «ربيعة» فخذ من عبد القيس لأنهم من أولاده. قوله: «خزايا» جمع خزيان وهو المفتضح والذليل. قوله: «ولا ندامي» أي: وغير ندامي وهو جمع ندمان بمعنى النادم. قوله: «مضر» بضم الميم وفتح الضاد المعجمة وبالراء قبيلة، ويقال: ربيعة ومضر أخوان، يقال: ربيعة الخيل ومضر الحمراء، لأنهما لما اقتسما الميراث أخذ مضر الذهب وربيعة الفرس ولم يكن لهم الوصول إلى المدينة إلاً عليهم، وكانوا يخافون منهم إلاً في الشهر الحرام. قوله: «من وراءنا» بحسب المكان من البلاد البعيدة. أو بحسب الزمان من الأولاد ونحوهم، ويروى: من ورائنا بكسر الميم. قوله: «وتؤتوا من المغانم» قال

الكرماني: لم عدل عن أسلوب أخواته؟ قلت: للإشعار بمعنى التجدد لأن سائر الأركان كانت ثابتة قبل ذلك. بخلاف الخمس فإن فرضيته كانت متجددة، ولم يذكر الحج لأنه لم يفرض حينئذ، أو لأنهم لا يستطيعون الحج بسبب لقاء مضر. فإن قلت: المذكور خمس لا أربع؟ قلت: لم يجعل الشهادة من الأربع لعلمهم بذلك، وإنما أمرهم بأربع لأنه لم يكن في علمهم أنها من دعائم الإيمان. قوله: «والدباء» بتشديد الباء الموحدة وبالمد اليقطين «والمزفت» بتشديد الفاء المطلي بالزفت «والنقير» بفتح النون وكسر القاف الجذع المنقور الوسط كانوا ينبذون فيه. قوله: «وربما قال» أي: قال ابن عباس: المقير، أي المطلي بالقار وهو الزفت، والنهي عن الظروف لكن المراد منه النهي عن شرب الأنبذة التي فيها.

#### ٦ ـ بابُ خَبَرِ المرْأةِ الواحِدَة

أي: هذا باب في بيان خبر المرأة الواحدة هل يعمل به أم لا؟ وفي (التوضيح): فيه الإمساك على شك فيه حتى يتيقن أمره.

٧٧٦٧/٢١ حدّثنا مُحَمَّدُ بنُ الوَلِيدِ، حدّثنا مُحَمَّدُ بنُ جغفَرٍ، حدّثنا شُغبَةُ، عنْ تَوْبَةَ العَنْبَرِيّ، قال: قال لي الشَّغبيُ: أَرَأَيْتَ حَدِيثَ الحَسَنِ عنِ النَّبِيُ ﷺ وقاعَدْتُ ابنَ عُمَرَ قَرِيباً مِنْ سَنْتَيْنِ أَوْ سَنَةِ وَنِصْفِ، فَلَمْ أَسْمَعْهُ يُحَدِّثُ، عنِ النَّبِي ﷺ، غَيْرَ هٰذَا، قال: كانَ ناسٌ مِنْ أَصْحابِ النبي ﷺ فِيهِمْ سَعْدٌ، فَذَهَبُوا يَأْكُلُونَ منْ لَحْم فَنَادَتْهُمُ امْراَةٌ مِنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النّبي ﷺ: إنّهُ لَحْمُ صَبِّ، فأَمْسَكُوا فقال رسولُ الله ﷺ: «كُلُوا أَو اطْعَمُوا فإنّهُ حَلاَلٌ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى إلى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «فأمسكوا» حيث سمعوا من كلام تلك المرأة تركوا الأكل، فدل ذلك على أن خبر المرأة الواحدة العدلة يعمل به وقوله ﷺ: «كلوا» غير متوجه إلى نفي كلامها بل هو إعلام بأنها تؤكل وإنما منعتهم المرأة لكونها علمت أن النبي، ﷺ ما كان يأكل فبنت على هذا ومنعتهم، وما علمت أن ترك أكل النبي ﷺ من ذلك لكونه يعافه بل لكونه حراماً.

وتوبة بفتح التاء المثناة من فوق وسكون الواو وبالباء الموحدة ابن كيسان العنبري نسبة إلى بني العنبر بطن مشهور من بني تميم، والشعبي عامر بن شراحيل من كبار التابعين، قيل: إنه أدرك خمسمائة صحابي.

قوله: «أرأيت» من رؤية البصر والاستفهام للإنكار. قوله: «حديث الحسن» أي: البصري عن النبي على الشعبي ينكر على من يرسل الأحاديث عن النبي الشهارة إلى أن الحامل لفاعل ذلك طلب الإكثار من التحديث عنه، وإلا لكان يكتفي بما سمعه موصولاً. وقال الكرمانى: غرضه أن الحسن مع أنه تابعي يكثر الحديث عن

النبي على الله على الإقدام عليه. وعبد الله بن عمر مع أنه صحابي يقلل فيه محتاط محترز ما أمكن. قوله: «وقاعدت ابن عمر» قال بعضهم: الجملة حالية. قلت: ليس كذلك بل هو ابتداء كلام لبيان تقليل ابن عمر في الحديث أي: جلست معه «قريباً من سنتين، أو قريباً من سنة ونصف، فلم أسمعه يحدث عن النبي، صلى الله تعالى عليه وسلم، غير هذا» وأشار به إلى الحديث الذي بعده. وهو قوله: «كان ناس من أصحاب النبي على فيهم سعد» هو ابن أبي وقاص. قوله: «فنادتهم امرأة» هي ميمونة إحدى زوجات النبي، على قوله: «شك فيه». أي: قال شعبة: شك فيه توبة العنبري. قوله: «لكنه» أي: لكن الضب ليس من طعامي. أي: من الطعام المألوف به فأعافه.

#### بِسْمِ اللَّهِ الرَّهُ الرَّهُ الرَّحِيمُ إِلَّهُ الرَّحِيمُ لِي

# (٩٧) كِتابُ الاعْتِصامِ بِالكِتَابِ والسُّنَّةِ

أي: هذا باب في بيان الاعتصام، وهو افتعال من العصمة، وهذه الترجمة مقتبسة من قوله تعالى: ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبِّلِ اللهِ ﴾ [آل عمران: ١٠٣] إذ المراد بالحبل الكتاب والسنة على سبيل الاستعارة المصرحة، والقرينة الإضافة إلى الله، والجامع كونهما سبباً للمقصود الذي هو الثواب، كما أن الحبل سبب للمقصود من السقي ونحوه، والمراد بالكتاب القرآن المتعبد بتلاوته، وبالسنة ما جاء عن النبي على من أقواله وأفعاله وتقريره وما هَمَّ بفعله.

١/ ٧٢٦٨ حدثنا الحُمَيْدِيُّ، حدثنا سُفيانُ، عن مِسْعَرِ وغَيْرِهِ عن قَيْس بِنِ مُسْلِم، عن طارِقِ بِنِ شهاب قال: قال رجُلٌ مِنَ اليَهُودِ لِعُمَرَ: يا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ! لَوْ أَنَّ عَلَيْنا نَ خَلَيْنا هُودِ العُمَرَ: يا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ! لَوْ أَنَّ عَلَيْنا نَ خَلَدُمُ اللّهِ اللّهُ وَيَنَا اللّهُ اللّهُ عَدْدُ اللّهُ اللّهُ عَدْدُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ عُمَرُ: إنّي لأَعْلَمُ أيّ يَوْمٍ نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ، نَزَلَتْ يَوْمَ جُمُعَةٍ.

سَمِعَ سُفْيَانُ مِن مِسْعَرٍ، ومِسْعَرٌ قَيْسًا وقَيْسٌ طارِقاً. [انظر الحديث ٤٥ وأطرانه].

وجه ذكر هذا الحديث عقيب هذه الترجمة من حيث إن الآية تدل على أن هذه الأمة معتصمة بالكتاب والسنة لأن الله تعالى من عليهم بهذه الآية بإكمال الدين وإتمام النعمة وبرضاه لهم بدين الإسلام.

والحميدي عبد الله بن الزبير بن عيسى منسوب إلى أحد أجداد حميد بالضم، وسفيان هو ابن عيينة، ومسعر بكسر الميم ابن كدام بكسر الكاف وتخفيف الدال. قوله: «وغيره» قيل: يحتمل أن يكون سفيان الثوري فإن أحمد أخرجه من روايته عن قيس بن مسلم الجدلي بفتح الجيم والدال المهملة الكوفي، كان عابداً ثقة ثبتاً لكنه نسب إلى الإرجاء، وهو يروي عن طارق بن شهاب الأحمسي معدود في الصحابة لأنه رأى النبي، على لكن لم يثبت له منه سماع.

والحديث مضى في كتاب الإيمان في: باب زيادة الإيمان ونقصانه، ومضى الكلام فيه.

قوله: «يوم عرفة» هو غير منصرف، وعرفات منصرف لأن عرفة علم للزمان المعين، وعرفات اسم جنس له.

قوله: «سمع سفيان من مسعر» إلى آخره، من كلام البخاري وأشار به إلى أن العنعنة المذكورة من هذا السند محمولة عنده على السماع لاطلاعه على سماع كل منهم من شيخه، فافهم.

١/ ٣٦٩ - حدّ ثنا يَخيلى بنُ بُكنير، حدثنا اللّيث، عن عُقيْل، عنِ ابنِ شِهابِ أخبرنى أنسُ بنُ مالِكِ أَنَّه سَمِعَ عُمَرَ الْغَدَ حِينَ بايَعَ المُسْلِمُونَ أَبا بَكْرٍ، واسْتَوَى عَلى مِنْبَرِ رسُولِ الله عَلَيْ الله عَلَى مِنْبَرِ رسُولِ الله عَلَيْ الله عَلَى الله عَنْ الله عَلَى اللهِ عَلَى الله عَلَ

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «وهذا الكتاب. . . » إلى آخره، يفهم من له ذوق من دقائق التراكيب.

والحديث مضى في كتاب الأحكام في: باب الاستخلاف، بأتم منه.

قوله: «الغد» أي في اليوم الثاني من يوم المبايعة الأولى الخاصة ببعض الصحابة. قوله: «الذي عنده» أي: في الآخرة «على الذي عندكم» أي: في الدنيا.

٧٢٧٠ - حدّثنا مُوسَى بنُ إسماعِيلَ، حدّثنا وُهَيْبٌ، عنْ خالدٍ، عنْ عِحْرِمَةَ،
 عنِ ابنِ عبّاسٍ قال: ضَمّني إلَيْهِ النّبيُ ﷺ وقال: «اللّهُمّ عَلّمهُ الكِتابَ». [انظر الحديث ٥٧ وأطرافه].

مطابقته للترجمة من حيث إنه ﷺ دعا له بأن يعلمه الله الكتاب ليعتصم به.

ووهيب ـ مصغر وهب ـ ابن خالد بن عجلان البصري يروي عن خالد الحذاء.

والحديث قد مضى في كتاب العلم في: باب قول النبي على: اللهم علمه الكتاب.

٣/ ٧٢٧١ \_ حدّثنا عَبْدُ الله بنُ صَبَّاحٍ، حدّثنا مُغتَمِرٌ قال: سَمِغتُ عَوْفاً أَنَّ أَبِا الْمِنْهَال حدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا بَرْزَةَ قال: إِنَّ الله يُغْنِيكُمْ \_ أَوْ نَعَشَكُمْ \_ بالإسلام وبِمُحَمَّد ﷺ.
[انظر الحديث ٧١١٢].

مطابقته للترجمة من حيث إغناء الله عباده بالإسلام وبنبيه ﷺ، وهو عبارة عن الاعتصام بالدين وبرسوله ﷺ.

وعبد الله بن صباح بتشديد الباء الموحدة العطار البصري، ومعتمر هو ابن سليمان ابن طرخان البصري، وعوف بالفاء في آخره هو المشهور بعوف الأعرابي، وأبو المنهال بكسر الميم وسكون النون سيار بن سلامة، وأبو برزة بفتح الباء الموحدة وسكون الراء وبالزاي اسمه نضلة بفتح النون وسكون الضاد المعجمة بن عبيد الأسلمي سكن البصرة.

والحديث مضى في الفتن في: باب إذا قال عند قوم شيئاً.

قوله: «يغنيكم» من الإغناء بالغين المعجمة والنون. قوله: «أو نعشكم» بنون ثم عين مهملة وشين معجمة أي: رفعكم أو جبركم من الكسر أو أقامكم من العثر.

٧٧٧٧ ـ حدّثنا إسماعيل، حدّثني مالِك، عن عَبْدِ الله بن دِينارِ أنَّ عَبْدَ الله بنَ عُمْرَ كَتَبَ إلى عَبْدِ المملِكِ بنِ مَرْوَانَ يُبايِعُهُ، وأُقِرُ بِذَلِكَ بالسَّمْعِ والطَّاعَةِ عَلَى سُئَةِ الله وسُنَّةِ رسولِهِ فيما اسْتَطَعْتُ. [انظر الحديث ٧٢٠٣ وطرفه].

مطابقته للترجمة في قوله: «على سنة الله وسنة رسوله» فقد اعتصم بهما.

والحديث مضى بأتم من هذا في أواخر كتاب الأحكام في: باب كيف يبايع الإمام.

قوله: «يبايعه» حال. قوله: «وأقر بذلك» ويروى: وأقر لك، وهو عطف على متقدم عليه كان في مكتوب ابن عمر، رضي الله تعالى عنهما. قوله: «فيما استطعت» يعني قدر استطاعتي.

# ١ ـ بابُ قَوْلِ النبيِّ ﷺ: «بُعِثْتُ بِجَوَامِعِ الكَلِمِ»

أي: هذا باب في ذكر قول النبي ﷺ: «بعثت بجوامع الكلم» أي: بجوامع الكلمات القليلة الجامعة للمعاني الكثيرة، وحاصله أنه ﷺ كان يتكلم بالقول الموجز القليل اللفظ الكثير المعاني، وقيل: المراد بجوامع الكلم القرآن بدليل قوله: بعثت، والقرآن هو الغاية في إيجاز اللفظ واتساع المعاني.

٧٢٧٣ - حدّثنا عبد العزيز بن عبد الله، حدّثنا إبراهِيم بن سَغد، عن ابن شِهاب، عن سَعيد بن المُسَيَّبِ عن أبي هُرَيْرَة، رضي الله عنه، أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «بُعِثْتُ بِجَوامِعِ الكَلِم، ونُصرتُ بالرُّغب، وبَينا أنا نائِم رأيتُني أُتِيتُ بِمَفاتِيجِ خَزَائِنِ الأرْضِ، فَوُضِعَتْ في يَدِي».

قال أَبُو هُرَيْرَةَ: فَقَدْ ذَهَبَ رَسُولُ الله ﷺ وَأَنْتُمْ تَلْغَثُونَهَا \_ أَو تَرْغَثُونَها \_ أَوْ كَلِمَةً تُشْبِهُهَا. [أنظر الحديث ٢٩٧٧ وطرفيه].

الترجمة جزء من الحديث وإبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف يروي عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري.

والحديث من أفراده.

قوله: «ونصرت» على بناء المجهول. قوله: «بالرعب» أي: الخوف أي: بمجرد الخوص الله العدو يفزعون منى ويؤمنون. قوله: «وبينا» أصله بين أشبعت فتحة

النون فصارت ألفاً، ويضاف إلى جملة. قوله: «رأيتني» بضم التاء المثناة أي: رأيت نفسي. قوله: «أتيت» على بناء المجهول أي: أعطيت. قوله: «فوضعت» أي: مفاتيح خزائن الأرض بها فتح الله على أمته، والخزائن جمع خزانة وهي الموضع الذي يخزن فها.

قوله: «قال أبو هريرة» موصول بالسند المذكور أولاً. قوله: «فقد ذهب» أي: مات. قوله: «وأنتم تلغثونها» بلام ساكنة وغين معجمة مفتوحة ثم بثاء مثلثة مأخوذة من اللغيث بوزن عظيم وهو الطعام المخلوط بالشعير، ذكره صاحب (المحكم) عن ثعلب، والمراد: تأكلونها كيف ما اتفق، ويقال: معنى تلغثونها تأكلونها، يعنى: الدنيا من اللغيت وهو طعام يخلط بالشعير. قوله: «أو ترغثونها» شك من الراوي، وهو مثل، تلغثونها، ولكنه بالراء بدل اللام، ومعناه: ترضعونها، من رغث الجدي أمه إذا رضعها، قاله القزاز. وقال أبو عبد الملك. أما باللام فلا نعرف له معنى، وأما بالراء فمعناه: ترضعونها. يقال: ناقة غوث، أي: غزيرة اللبن وكذلك الشاة. وفي (المنتهى) لأبي المعالى اللغوي: لغث طعامه ولعث بالغين المعجمة والعين المهملة إذا فرقه. قال: واللغيث ما يبقى في الكيل من الحب، فعلى هذا المعنى: وأنتم تأخذون المال فتفرقونه بعد أن تحوزوه. قوله: «أو كلمة تشبهها» أي: أو قال كلمة تشبه إحدى الكلمتين المذكورتين نحو: تنتثلونها من الانتثال بتاء الافتعال، أو تنثلونها من النثل بالنون والثاء المثلثة وهو الاستخراج، يقال: نثل كنانته إذا استخرج ما فيها من السهام، ومثل جرابه إذا نفض ما فيه. وقال الداودي: المحفوظ في هذا الحديث: تنتثلونها، وفي (التلويح): في بعض النسخ الصحيحة: وأنتم تلعقونها، بعين مهملة ثم قاف، قال بعضهم: وهو تصحيف، ولو كان له بعض اتجاه. قلت: مجرد دعوى التصحيف لا تسمع ولا يبعد لصحة المعنى.

٧٢٧٤/٦ حدّثنا عبدُ العَزِيزِ بنُ عَبدِ الله، حدّثنا اللّبَث، عن سَعِيدِ، عن أبِيهِ عن أبيهِ عن أبي هُريْرَةَ عنِ النّبيِّ عَلَيْهِ عالَ اللّبياءِ نَبيٌ إلاّ أُعطِيَ مِنَ الآياتِ ما مِثْلُهُ أَوْ مِنَ \_ أَوْ: آمَنَ \_ عَلَيهِ البَشَر، وإنّما كانَ الّذِي أُوتِيتُ وخياً أَوْحاهُ الله إليّ فأرْجُو أنّي أَكْثَرُهُمْ تابعاً يَوْمَ القيامَة».

[انظر الحديث ٤٩٨١].

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «وإنما كان الذي أوتيت وحياً» إلى آخره، فإنه ﷺ أراد بقوله: «وحياً أوحاه الله إلى» القرآن ولا شك أن فيه جوامع الكلم، وهو في القرآن كثير منها. قوله تعالى: ﴿وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَوْةٌ ﴾ [البقرة: ١٧٩] الآية وقوله: ﴿وَمَن يُعِلِّع اللّهَ وَرَسُولُمُ ﴾ [النساء: ١٣، وغيرها] الآية.

وسعيد هذا يروي عن أبيه أبي سعيد المقبري واسمه كيسان.

والحديث مضى في فضائل القرآن عن عبد الله بن يوسف.

قوله: «إلا أعطي» على صيغة المجهول. قوله: «من الآيات» أي: المعجزات. قوله: «ما مثله» في محل الرفع لاستناد أعطي إليه قوله: «أو من»، بضم الهمزة وسكون الواو وكسر الميم من الأمن. قوله: «أو: آمن» شك من الراوي بالمد وفتح الميم من الإيمان، وحكى ابن قرقول: أن في رواية القابسي بفتح الهمزة وكسر الميم بغير مد من الإيمان. قوله: «عليه» أي: مغلوباً عليه، يعني: فيه تضمين معناها وإلا فاستعماله بالباء أو باللام. قوله: «وإنما كان الذي أوتيت» هكذا رواية المستملي، وفي رواية غيره: أوتيته، بالهاء ومعنى الحصر فيه أن القرآن أعظم المعجزات بدوامه إلى آخر الدهر، ولما كان لا شيء يقاربه فضلاً عن أن يساويه كان ما عداه بالنسبة إليه كأن لم يقع، ويقال: معناه أن كل نبي أعطي من المعجزات ما كان مثله لمن كان قبله من الأنبياء فآمن به البشر، وأما معجزتي العظمى فهي القرآن الذي لم يعط أحد مثله. فلهذا أنا أكثرهم تبعاً. ويقال: إن الذي أوتيت لا يتطرق إليه تخييل بسحر وشبهه بخلاف معجرة غيري فإنه قد يخيل الساحر بشيء مما يقارب صورته. كما خيلت السحرة في صورة العصا. والخيال قد يروج على بعض العوام الناقصة العقول. قوله: «تابعاً» نصب على التمييز.

# ٢ ـ بابُ الاقْتِدَاءِ بِسُنَنِ رسولِ الله ﷺ

أي: هذا باب في بيان وجوب الاقتداء بسنن رسول الله ﷺ، وسننه أقواله وأفعاله، وأمر الله ﷺ، وسننه أقواله وأفعاله، وأمر الله عز وجل عباده باتباع نبيه والاقتداء بسننه فقال: ﴿فَالِمَوْا بِاللّهِ وَرُسُلِمْهُ ﴾ [آل عسم ان: ١٧٩، والأعراف: ١٥٩] وقال: ﴿فَالَّذِينَ ءَامَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ ﴾ [الأعراف: ١٥٩] الآية، وتوعد من خالف سبيله ورغب عن سنته فقال: ﴿فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ عَنْ أَمْرُوهِ ﴾ [النور: ٣٣] الآية.

وقَوْلِ الله تعالى: ﴿ وَأَجْمَالُنَا لِلْمُنَّقِينَ إِمَامًا﴾ [الفرقان: ٧٤] قال: أَثِمَّةَ نَقْبَدِي بِمَنْ قَبْلَنا ويَقْتَدِي بِنا مَنْ بَعْدَنا.

وقول الله بالجر عطف على الاقتداء. قوله: أئمة، لم يعلم القائل من هو ولكن ذكر في التفسير قال مجاهد أي: اجعلنا ممن نقتدي بمن قبلنا حتى يقتدي بنا من بعدنا. قوله: أئمة يعني، استعمل الإمام هذا بمعنى الجمع بدليل: اجعلنا، وقال الكرماني: فإن قلت: الإمام هو المقتدى به فمن أين استفاد المأمومية حتى ذكر المقدمة الأولى أيضاً؟ قلت: هي لازمة إذ لا يكون متبوعاً إلا إذا كان تابعاً لهم أي: ما لم يتبع الأنبياء لا تتبعه الأولياء، ولهذا لم يذكر الواو بين المقدمتين.

وقال ابْنُ عَوْنِ: ثَلاَثُ أَحِبُّهُنَّ لِتَفْسِي ولإِخْوَاني: هَذِهِ السُّنَّة أَنْ يَتَعَلَّمُوها ويَسْأَلُوا عَنْها، والقُرْآنُ أَنْ يَتَفَهَّمُوهُ ويَسْأَلُوا عَنْهُ، ويَدَعُوا النَّاسَ إِلاَّ مِنْ خَيْرٍ.

أي: وقال عبد الله بن عوف البصري من صغار التابعين، ووصل تعليقه هذا محمد ابن نصر المروزي في كتاب السنة والجوزقي من طريقه، قال محمد بن نصر: حدثنا يحيى ابن يحيى حدثنا سليم بن أحضر سمعت ابن عوف يقول غير مرة ولا مرتين ولا ثلاث: ثلاث أحبهن لنفسي. . . الخ. قوله: ولإخواني، وفي رواية حماد ولأصحابي. قوله: هذه السنة، أشار إلى طريقة النبي على إشارة نوعية لا شخصية. وقال في القرآن: يتفهموه، وفي السنة: يتعلموها، لأن الغالب على حال المسلم أن يتعلم القرآن في أول أمره فلا يحتاج إلى الوصية بتعلمه، فلهذا أوصى بفهم معناه وإدراك منطوقه وفحواه قوله: أن يتفهموه، وفي رواية يحيى: فيتدبروه، قوله: ويدعوا الناس، بفتح الدال أي: يتركوا الناس، ووقع في رواية الكشميهني بسكون الدال من الدعاء، وفي روايته ويدعوا الناس إلى خير، قال الكرماني: في قوله: ويدعوا الناس أي يتركوا الناس، أي: لا يتعرضوا لهم، رحم الله امرءاً شغله خويصة نفسه عن الغير، نعم إن قدر على إيصال خير فيها ونعمت، وإلا ترك الشر أيضاً خير.

٧٢٧٥ حدّثنا عَمْرُو بنُ عبّاس، حدّثنا عبْدُ الرّحْمٰن، حدّثنا سُفْيان، عنْ واصِل، عنْ أبي واثِلِ قال: جَلَسَ إلي عُمَرُ في مَجْلسِكَ هٰذَا عنْ أبي واثِلِ قال: جَلَسَ إلي عُمَرُ في مَجْلسِكَ هٰذَا فقال: لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ لا أَدَعَ فِيها صَفْرَاءَ ولا بَيْضَاء، إلا قَسَمْتُها بَيْنَ المُسْلِمِينَ. قُلْتُ: ما أنْت فقال: لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ لا أَدَعَ فِيها صَفْرَاءَ ولا بَيْضَاء، إلا قَسَمْتُها بَيْنَ المُسْلِمِينَ. قُلْتُ: مَا أنْت فِقال: هُما المَرْآنِ يُقْتَدَى بِهما. [انظر الحديث بِفاعِلِ. قال: لِمَ؟ قُلْتُ: لَمْ يَفْعَلْهُ صَاحِباكَ. قال: هُما المَرْآنِ يُقْتَدَى بِهما. [انظر الحديث 1098].

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «هما المرآن يقتدى بهما» أي بالنبي على وبأبي بكر، رضى الله تعالى عنه، والاقتداء بالنبي على اقتداء بسنته.

وعمرو بفتح العين ابن عباس بالباء الموحدة الأهوازي، وعبد الرحمن بن مهدي، وسفيان هو الثوري، وواصل هو ابن حيان بتشديد الياء آخر الحروف وبالنون، وأبو وائل بالهمزة بعد الألف شقيق بن سلمة.

قوله: «إلى شيبة»، بفتح الشين وسكون الياء آخر الحروف وبالباء الموحدة هو ابن عثمان الحجبي العبدري أسلم بعد الفتح وبقي إلى زمان يزيد بن معاوية وليس له في البخاري ولا في مسلم إلا هذا الحديث. قوله: «في هذا المسجد» أي: المسجد الحرام. قوله: «لقد هممت» أي: قصدت «أن لا أدع» أي: أن لا أترك فيها، أي: في الكعبة صفراء أي: ذهباً، ولا بيضاء أي: فضة. قوله: قلت: القائل هو شيبة. قوله: «ما أنت بفاعل» أي: ما أنت تفعل ذلك. قوله: «قال: لم؟» أي: قال عمر: لم لا أفعل؟

قوله: «لم يفعله صاحباك» أراد بهما النبي، على وأبا بكر، رضي الله تعالى عنه. وجواب: لو، محذوف أي: لفعلت، ولكنهما ما فعلاه. فقال عمر: «هما المرآن يقتدى بهما» وقال ابن بطال: أراد عمر، رضي الله تعالى عنه، قسمة المال في مصالح المسلمين. فلما ذكر شيبة أن النبي، صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وأبا بكر بعده لم يتعرضا له لم يسعه خلافهما، ورأى أن الاقتداء بهما واجب، فربما يهدم البيت أو يحتاج إلى ترميمه فيصرف ذلك المال فيه، ولو صرف في منافع المسلمين لكان كأنه قد خرج عن وجهه الذي عين فيه.

٨/ ٧٢٧٦ \_ حدّثنا عَلِي بنُ عبدِ الله، حدّثنا سُفيانُ قال: سألتُ الأغمَشَ فقال: عن زَيْدِ بنِ وهْبِ سَمِغتُ حُذَيْفَةَ يَقُولُ: حدّثنا رسولُ الله ﷺ: «أَنَّ الأمانَةَ نَزَلَتْ من السَّماءِ في جَذْر قُلوبِ الرِّجالِ، ونَزَلَ القُزآنَ فَقَرأُوا القُزآنَ وعَلِمُوا مِنَ السُّنَةِ». [انظر الحديث ١٤٩٧ وطرفه].

مطابقته للترجمة في آخر الحديث، وهو ظاهر.

وعلي بن عبد الله هو ابن المديني، وسفيان هو ابن عيينة، والأعمش سلميان، وزيد بن وهب الهمداني الجهني الكوفي من قضاعة خرج إلى النبي، كالله، فقبض النبي على وهو في الطريق، سمع جماعة من الصحابة.

والحديث مضى مطولاً في الرقاق وفي الفتن عن محمد بن كثير عن الثوري.

قوله: «الأمانة» قيل: المراد بها الإيمان وشرائعه. قوله: «جذر» بفتح الجيم وإسكان الذال المعجمة الأصل، والرجال المؤمنون. قوله: «ونزل القرآن» يعني: كان في طباعهم الأمانة بحسب الفطرة التي فطر الناس عليها، ووردت الشريعة بذلك فاجتمع الطبع والشرع في حفظها.

٧٢٧٧ - حدثنا آدَمُ بنُ أبي إياسٍ، حدثنا شُغبَةُ، أخبرنا عَمْرُو بنُ مُرَّةَ سَمِغْتُ مُرَّةَ الهَمْدانِيَّ يَقُولُ: قال عَبْدُ الله: إنَّ أَحْسَنَ الحَدِيثِ كِتابُ الله، وأَحْسَنَ الهَدْي هَدْيُ مُحَمَّدِ عَلَيْ وَهَلَ اللهُ وَهُولِ مُحْدَثاتها، و﴿ إِنَ مَا تُوعَكُونَ لَآتُ وَمَا آنتُه بِمُعْجِزِينَ ﴾ مُحَمَّدٍ عَلَيْ وَمَا آنتُه بِمُعْجِزِينَ ﴾ [الأنعام: ١٣٤].

[انظر الحديث ٦٠٩٨].

مطابقته للترجمة في قوله: «وأحسن الهدي هدي محمد، ﷺ لأن الهدي هو السمت والطريقة، وهي من سنن النبي، ﷺ.

وعمرو بن مرة الجملي بفتح الجيم وتخفيف الميم، ومرة شيخه ابن شراحيل، ويقال له: مرة الطيب ـ بالتشديد، وعبد الله هو ابن مسعود، رضي الله تعالى عنه.

والحديث مضى في كتاب الأدب.

قوله: «وأحسن الهدي» بفتح الهاء وسكون الدال، كذا في رواية الأكثرين، وفي رواية الكشميهني بضم الهاء وفتح الدال مقصوراً وهو ضد الضلال. قوله: «وشو الأمور»... إلى آخره، زيادة على الرواية المتقدمة في الأدب، والبخاري اختصره هناك. وظاهر سياق هذا الحديث أنه موقوف لكن القدر الذي له حكم الرفع منه: «وأحسن الهدي هدي محمد، على فإن فيه إخباراً عن صفة من صفاته على، وهو أحد أقسام المرفوع على ما قالوه، ولكن جاء هذا عن ابن مسعود مصرحاً فيه بالرفع من وجه آخر أخرجه أصحاب السنن الأربعة، لكن ليس هو على شرط البخاري. قوله: «محدثاتها»، جمع محدثة والمراد به ما أحدث وليس له أصل في الشرع، وسمي في عرف الشرع بدعة، وما كان له أصل يدل عليه الشرع فليس ببدعة. قوله: و في ما تأسل الموعظة التي الحال.

٧٢٧٨ ، ٧٢٧٨ ، ٥ كَتْفَا مُسَدَّد، حَدَّثْنَا سُفْيَانُ، حَدَثْنَا الزَّهْرِيُ، عَنْ عُبَيْدِ الله، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بِنِ خَالَدٍ قَالَ: كُنّا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فقال: «الْأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ الله».

[انظر الحديثين ٢٣١٤ و٢٣١ وأطرافهما].

مطابقته للترجمة من حيث إن قوله، ﷺ، بكتاب الله أن السنة يطلق عليها كتاب الله لأنها بوحيه، فإذا كان المراد هو السنة يدخل في الترجمة.

وسفيان هو ابن عيينة، والزهري محمد بن مسلم، وعبيد الله هو ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود، وهذا قطعة من حديث العسيف والذي استأجره، وقد مر بتمامه غير مرة. قوله: «بينكما»، الخطاب لوالد العسيف، والذي استأجره وليس خطاباً لأبي هريرة وزيد بن خالد، لأنه قد يتوهم ذلك ظاهراً.

٧٢٨٠/١١ حدّثنا مُحَمَّدُ بنُ سِنانِ، حدثنا فُلَيْحٌ، حدثنا هِلاَلُ بنُ عَلِيِّ، عنْ عَطاءِ بنِ يَسارِ، عنْ أَبي هُرَيْرَةَ أَنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «كُلُّ أُمَّتِي يَذْخُلُونَ الجَنَّةَ، إلاّ مَنْ أَبَى!» قالوا: يا رسُول الله! ومَنْ يأبى؟ قال: «مَنْ أطاعَني دَخَلَ الجنةَ، ومَنْ عَصانِي فَقَذْ أَبِي؟.

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «من أطاعني» لأن من أطاعه يعمل بسنته.

وفليح بضم الفاء وفتح اللام وبالحاء المهملة ابن سليمان المدني، وهلال بن علي هو الذي يقال له ابن أبي ميمونة، وهلال ابن هلال، وهلال بن أسامة المدني، وعطاء بن يسار \_ ضد اليمين \_.

والحديث من أفراده.

قوله: «إلا من أبي» أي: امتنع عن قبول الدعوة أو عن امتثال الأمر، فإن قلت: العاصي يدخل الجنة أيضاً، إذ لا يبقى مخلداً في النار؟ قلت: يعني لا يدخل في أول الحال، أو المراد بالإباء الامتناع عن الإسلام.

كَلْبُهِ، حَدَّثنا سَعِيدُ بنُ مِيناءَ، حَدَّثنا ـ أَوْ سَمِعْتُ جابِرَ بنَ عَبْدِ الله يَقُولُ: جاءَتْ مَلائِكَةً إلى عَلَيْهِ، حَدَّثنا سَعِيدُ بنُ مِيناءَ، حَدَّثنا ـ أَوْ سَمِعْتُ جابِرَ بنَ عَبْدِ الله يَقُولُ: جاءَتْ مَلائِكَةً إلى النبيِّ ﷺ وهْوَ نائِمٌ، فقال بَعْضُهُمْ: إِنَّهُ الْفِينَ نائِمَةٌ والقَلْبَ يَقْظانُ. فقالُوا: إِنَّ لِصاحِبِكُمْ هٰذا مَثَلاً، فاضْرِبُوا لهُ مَثَلاً، فقال بَعْضُهُمْ: إِنَّهُ نائِمٌ، وقال بَعْضُهُمْ: إِنَّهُ نائِمٌ، وقال بَعْضُهُمْ: إِنَّهُ نائِمٌ، وقال بَعْضُهُمْ: إِنَّ العَيْنَ نائِمَةٌ والقَلْبَ يَقْظانُ. فقالُوا: مَثَلُهُ كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنَى داراً، وجَعَلَ فِيها مأَدُبَةٌ وبَعَثَ داعِياً، فَمَنْ أَجابَ الدَّاعِي دَخَلَ الدَّارَ وأكلَ مِنَ المُأْدُبَةِ، ومَن لَمْ يُجِبِ الدَّاعِي لَمْ يَذْخُلِ داعِياً، فَمَنْ أَجابَ الدَّاعِي دَخَلَ الدَّارَ وأكلَ مِنَ المُأْدُبَةِ، ومَن لَمْ يُجِبِ الدَّاعِي لَمْ يَذْخُلِ الدَّارَ. ولَم يأكُلْ مِنَ المُأْدُبَةِ، وقَالُوا: فالدَّارُ الجَنَّةُ والدَّاعِي مُحَمَّدٌ ﷺ فَمْنُ أَطاعَ الله، ومَن عَصى مُحَمَّداً ﷺ فَقَدْ عَصٰى الله، ومُحَمَّدٌ إِللهُ فَرْقَ النَّاسِ.

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «فمن أطاع محمداً فقد أطاع الله» لأن من أطاعه يعمل بسنته.

ومحمد بن عبادة بفتح العين المهملة وتخفيف الباء الموحدة وبالدال المهملة الواسطي، وما له في البخاري إلا هذا الحديث وآخر مضى في كتاب الأدب، ويزيد من الزيادة \_ ابن هارون، وسليم بفتح السين المهملة على وزن كريم ابن حيان بفتح الحاء المهملة وتشديد الياء آخر الحروف. قوله: «وأثنى عليه»، أي: على سليم بن حيان، القائل بهذا هو محمد شيخ البخاري، وفاعل: أثنى، هو يزيد. قوله: «قال حدثنا \_ أو سمعت» القائل ذاك سعيد بن ميناء والشاك هو سليم بن حيان شك في أي الصيغتين قالها شيخه سعيد، ويجوز في جابر النصب والرفع، أما النصب فعلى تقدير: سمعت جابراً، وأما الرفع فعلى تقدير: حدثنا جابر.

قوله: «جاءت ملائكة» لم يدر أساميهم، وجاء في رواية الترمذي على ما نذكره عن قريب أن الذين حضروا في هذه القصة: جبريل وميكائيل، عليهما السلام، ولفظه: خرج علينا النبي عليه يوماً فقال، إني رأيت في المنام كأن جبريل عند رأسي وميكائيل عند رجلي. قوله: «فاضربوا له مثلا» عند رجلي. قوله: «فاضربوا له مثلا» وفي رواية الأكثر قال: فاضربوا له، وسقط لفظ: قال في رواية أبي ذر. قوله: «مثله»، بفتح الميم والمثلثة أي: صفته، ويمكن أن يراد به ما عليه أهل البيان وهو ما نشأ من الاستعارات التمثيلية. قوله: «مأدبة» بسكون الهمزة وضم الدال بعدها باء موحدة وحكى

الفتح في الدال، وقال ابن التين: عن أبي عبد الملك الضم والفتح لغتان فصيحتان، وقال أبو موسى الحامض: من قال بالضم أراد الوليمة، ومن قال بالفتح أراد به أدب الله الذي أدب به عباده، ويتعين الضم هنا. قوله: «أولوها» أي: فسروها واكشفوها كما هو تعبير الرؤيا حتى يفهم الحق، وقال الكرماني: فإن قلت: التشبيه يقتضي أن يكون مثل الباني هو مثل النبي على حيث قال: «مثله كمثل رجل بنى داراً» لا مثل الداعي. قلت: هذا ليس من باب تشبيه المفرد بالمفرد، بل تشبيه المركب بالمركب من غير ملاحظة مطابقة المفردات من الطرفين، كقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا مَثَلُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنِيَا كُمَاتٍ [يونس: ٢٤] قوله: «فرق» بفتح الراء المشددة على أنه فعل ماض، كذا في رواية أبي ذر، وفي رواية غيره بسكون الراء وبتنوين القاف بمعنى: فارق بين المطيع والعاصي. قوله: «ومحمد» مرفوع على أنه مبتدأ، و: فرق أو فرق، على الوجهين خبره.

تابَعَهُ قُتَيْبَةُ عَنْ لَيْثِ عَنْ خَالِدِ عَنْ سَعِيدِ بِنِ أَبِي هِلالِ عَنْ جَابِرٍ: خَرَجَ عَلَيْنَا النبئ ﷺ

أي: تابع محمد بن عبادة قتيبة بن سعيد كلاهما من مشايخ البخاري، وليث هو ابن سعد، وخالد هو ابن يزيد أبو عبد الرحيم المصري أحد الثقات، وسعيد بن أبي هلال الليثي المدني، وروى الترمذي هذه المتابعة: حدثنا قتيبة قال: حدثنا الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال أن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: خرج علينا النبي على وميكائيل عند رجلي، النبي وميكائيل عند رجلي، يقول أحدهما لصاحبه: اضرب له مثلاً. فقال: اسمع سمعت أذنك، واعقل عقل قلبك، إنما مثلك ومثل أمتك كمثل ملك اتخذ داراً ثم بني فيها بيتاً ثم جعل فيها مائدة ثم بعث رسولاً يدعو الناس إلى طعامه، فمنهم من أجاب الرسول ومنهم من تركه، فالله هو الملك، والدار الإسلام، والبيت الجنة، وأنت يا محمد رسولٌ من أجابك دخل الإسلام ومن دخل الإسلام، والبيت الجنة، وأنت يا محمد رسولٌ من أجابك دخل الإسلام ومن دخل الإسلام دخل الجنة ومن دخل الجنة أكل مما فيها هذا حديث مرسل لأن سعيد بن أبي هلال لم يدرك جابر بن عبد الله. انتهى. قيل: فائدة إيراد البخاري هذه المتابعة لرفع توهم من يظن أن طريق سعيد بن ميناء موقوف لأنه لم يصرح برفع ذلك إلى النبي على ، وذكر هذه المتابعة لتصريحها بالرفع.

٧٢٨٢/١٣ ـ حدّثنا أبُو نُعَيْم، حدّثنا سُفينانُ عن الأغمشِ عن إبراهِيمَ، عن هَمَّام عن حُذَيْفَةَ قال: يا مَعْشَرَ القُرَّاءِ اسْتَقِيمُوا فَقَدْ سَبِقْتُمْ سَبْقاً بَعِيداً، فإنْ أَخَذْتُمْ يَمِيناً وشِمالاً لَقَدْ ضَلَلْتُمْ ضَلالاً بَعِيداً.

مطابقته للترجمة في قوله: «استقيموا» لأن الاستقامة هي الاقتداء بسنن الرسول على الله المرسول الله المرسول الله المرسول الله المرسول الم

وأبو نعيم الفضل بن دكين، وسفيان هو الثوري، والأعمش هو سليمان، وإبراهيم هو النخعي، وهمام بتشديد الميم هو ابن الحارث. ورجال السند كلهم كوفيون.

قوله: «يا معشر القراء»، بضم القاف قارىء، والمراد بهم العلماء بالقرآن والسنة والعباد وكان في الصدر الأول إذا أطلقوا القراء أرادوا بهم العلماء. قوله: «استقيموا» أي: اسلكوا طريق الاستقامة، وهو كناية عن التمسك بأمر الله فعلاً وتركاً. قوله: «فقد سبقتم»، على صيغة المجهول يعني: لازموا الكتاب والسنة فإنكم مسبوقون سبقاً بعيداً، أي: قوياً متمكناً، فربما يلحقون بهم بعض اللحوق. قوله: «فإن أخذتم يميناً وشمالاً» أي: خالفتم الأمر وأخذتم غير طريق الاستقامة، فقد ضللتم ضلالاً بعيداً، أي: قوياً متمكناً. قال الله تعالى: ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَطِى مُسْتَقِيماً فَاتَبِعُوهُ وَلا تَنَيْعُوا السُّبُلُ فَنَفَرَقَ بِكُمْ مَسْ عَن سَبِيلِوً ﴾ [الانعام:١٥٣].

٧٢٨٣/١٤ حدّثنا أَبُو كُرَيْبٍ، حدّثنا أَبُو أُسامَةَ، عن بُرَيْدٍ، عن أَبِي بُرْدَةَ عن أَبِي مُولَمَ مُوسَى عن النَّبِي ﷺ قال: «إِنَّمَا مَثَلِي ومَثَلُ ما بَعَثَنِي الله بِهِ، كَمَثَلِ رَجُلٍ أَتَى قَوْماً، فقال: يا قَوْمِ أَنِي رَأَيْتُ الجَيْشَ بِعَيْنَيَ وَإِنِّي أَنَا النَّذِيرُ العُرْيانُ، فالنَّجاءَ، فأطاعَهُ طائِفَةٌ مِنْ قَوْمِهِ فأَذلَجُوا فأنطَلَقُوا عَلَى مَهَلِهِمْ فَنَجَوْا، وكَذَّبَتْ طائِفَةٌ مِنْهُمْ فأَصْبَحُوا مَكَانَهُمْ، فَصَبَّحَهُمُ الجَيْشُ فأَهْلَكَهُمْ وَاجْتَاحَهُمْ، فَذَٰلِكَ مَثَلُ مَن أَطاعَنِي، فاتَّبَعَ ما جِثْتُ بِهِ، ومَثَلُ مَن عَصانِي وكَذَّبَ بِما جِثْتُ بِهِ مِنَ الْحَتَى اللهَ المَّذَى اللهُ ال

[انظر الحديث ٦٤٨٢].

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «فأطاعه طائفة من قومه» لأن إطاعة النبي ﷺ اقتداء بسنته.

وأبو كريب محمد بن العلاء، وأبو أسامة حماد بن أسامة، وبريد بضم الباء المموحدة وفتح الراء هو ابن عبد الله يروي عن جده أبي بردة عامراً أو الحارث، وأبو بردة يروي عن أبيه أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس.

والحديث مضى في الرقاق في: باب الانتهاء عن المعاصي.

قوله: «العريان» أي: المجرد عن الثياب، كانت عادتهم أن الرجل إذا رأى العدو وأراد إنذار قومه يخلع ثوبه ويديره حول رأسه إعلاماً لقومه من بعيد بالغارة ونحوها. قوله: «فالنجاء» ممدوداً ومقصوراً بالنصب على أنه مفعول مطلق أي: الإسراع والإدلاج، بكسر الهمزة السير أول الليل، ومن باب الافتعال السير آخر الليل. قوله: «على مهلهم» أي: أتوهم صباحاً وأغاروا عليهم. قوله: «واجتاحهم»، بالجيم ثم الحاء المهملة أي: استأصلهم.

١٥/ ٧٢٨٤، ٧٢٨٥ ـ حدَّثنا تُتَيْبَةُ بنُ سَعِيدٍ، حدَّثنا لَيْتُ، عن عُقَيْلٍ، عنِ

الزُهْرِيِّ أخبرني عُبَيْدُ الله بنُ عَبْدِ الله بنِ عُتْبَةَ عن أبي هُرَيْرَةَ قال: لَمَّا تُوفَيِّ رسولُ الله ﷺ واسْتُخْلِفَ أَبُو بَكْرِ بَعْدَهُ وكَفَرَ مَن كَفَرَ مِنَ العَرَبِ قال عُمَرُ لأبي بَكْرِ: كَيْفَ تُقاتِلُ النَّاسَ وقَدْ قال رسولُ الله ﷺ: ﴿ أُمِرْتُ أَنْ أَقاتِلَ النَّاسَ حتَّى يَقُولُوا: لا إِلٰهَ إِلاَ الله ، فَمَنْ قال: لا إِلهَ إِلاَ الله ، فَمَنْ قال: لا إِلهَ إِلاَ الله ، فَمَنْ قال: لا إِلهَ إِلاَّ الله عَصَمَ مِنِي مَالَهُ ونَفْسَهُ إِلاَّ بِحَقِّهِ وحِسابُهُ عَلَى الله؟ وقال: والله لأَقاتِلَنَ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلاةِ والزَّكاةِ ، فإنَّ الزَّكاةَ حَقُ المالِ، والله لَوْ مَنعُونِي عِقالاً كانُوا يُؤدّونَهُ إلى رسولِ الله يَسِي للله عَلَى مَنعهِ . فقال عمَرُ: فوالله ما هُوَ إلا أَنْ رَأَيْتُ الله قَدْ شَرَحَ صَدْرَ أبي بَكْرِ لِلْقِتالِ، فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الحَقُ .

قال ابنُ بُكَيْرٍ، وعَبْدُ الله عنِ اللَّيْثِ: عِنَاقاً، وهُوَ أَصَحُّ.

[انظر الحديثين: ١٣٩٩ و١٤٠٠ وطرفيهما].

مطابقته للترجمة تؤخد من قوله: «لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة» فإن من فرق بينهما خرج على الاقتداء بسنته، ﷺ.

ورجاله قد ذكروا غير مرة. والحديث قد مضى في أول الزكاة، ومضى الكلام فيه.

قوله: «واستخلف» على صيغة المجهول. قوله: «الناس»، هم طائفة منعوا الزكاة بشبهة أن صلاة أبي بكر، رضي الله تعالى عنه، ليست سكناً لهم بخلاف صلاة الرسول، ﷺ، فإنها كانت سكناً قال تعالى: ﴿وَصَلِ عَلَيْهِم إِنَّ صَلَوْتَكَ سَكَن لَمُ مُن الرسول، ﷺ، ووله: «فإن الزكاة حق المال» أي: هذا داخل تحت الاستثناء الرافع للعصمة المبيح للقتال.

قوله: «قال ابن بكير» أي: يحيى بن عبد الله بن بكير المصري، وعبد الله هو ابن صالح كاتب الليث يعني: حدثه به يحيى بن بكير وعبد الله عن الليث بالسند المذكور بلفظ: عناقاً، بدل عقالاً.

٧٧٨٦/١٦ حدّثني عُبَيْدُ الله بنُ عَبْدِ الله بن عُتْبَةَ أَنَّ عَبْدِ الله بنَ عَبَّاسٍ، عنْ يُونُسَ، عنِ ابنِ شهاب حدّثني عُبَيْدُ الله بنُ عَبْدِ الله بنَ عَبْاسٍ، رضي الله عنهما، قال: قَدمَ عُينْنَةُ بنُ حِضْنِ بنِ حُذَيْفَةَ بن بَدْدٍ فَنَزَلَ عَلَى ابنِ أَخِيهِ الحُرِّ بنِ قَيْسِ بنِ حِضْنٍ، وكان مِنَ النَّفَرِ اللهِ بنُ عَمْرُ ومُشاوَرَتِهِ كَهُولاً كَانُوا أَوْ شَبَّاناً، فقال الذِينَ يُدْنِيهِمْ عُمَرُ، وكانَ القُرَّاءُ أَصْحابَ مَجْلِسِ عُمَرَ ومُشاوَرَتِهِ كَهُولاً كَانُوا أَوْ شَبَّاناً، فقال عَينَنَةُ لابْنِ أَخِيهِ: يا ابنَ أَخِي! هَلْ لكَ وَجُهٌ عِندَ لهذا الأميرِ فَتَسْتَأْذِنَ لِي عَلَيْهِ؟ قال: سَأَسْتَأْذِنُ لَكَ عَلَيْهِ؟

قال ابنُ عَبَّاسٍ: فاسْتَأْذَنَ لِعُيَيْنَةَ، فَلمَّا دَخَلَ قال: يا ابنَ الخَطَّابِ! والله ما تُعْطِينا الجَزْلَ وما تَحْكُمُ بَيْنَنَا بِالعَدْلِ، فَغَضِبَ عُمَرُ حتَّى هَمَّ بِأَنْ يَقَعَ بِهِ، فقال الحُرُّ: يا أمِيرَ المُؤْمِنِينَ! إنَّ الله تعالى قال لِنَبِيِّهِ ﷺ: ﴿ خُذِ ٱلْمَثَوَ وَأَمُنَ بِٱلْمُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْجَهِلِينَ ﴾ [الأعراف: ١٩٩] وإنَّ لهذا مِنَ الجاهِلِينَ، فَوالله ما جاوَزَها عُمَرُ حِبنَ تَلاها عَلَيْهِ، وكانَ وَقَّافاً عِنْدَ كِتابِ الله. [انظر الحديث [٤٦٤٢].

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «وكان وقافاً عند كتاب الله» فإن الذي يقف عند كتاب الله هو الذي يقتدي بسنن رسول الله ﷺ، والوقوف عند كتاب الله عبارة عن العمل بما فيه.

وإسماعيل هو ابن أبي أويس يروي عن عبد الله بن وهب عن يونس بن يزيد الأيلى عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري.

والحديث مضى في التفسير في سورة الأعراف عن أبي اليمان عن شعيب.

قوله: «عيينة» \_ مصغر عينة \_ بفتح العين المهملة وسكون الياء آخر الحروف وبالنون ابن حصن بكسر الحاء المهملة وسكون الصاد المهملة وبالنون ابن حذيفة بن بدر الفزاري معدود في الصحابة وكان في الجاهلية موصوفاً بالشجاعة والجهل والجفاء، وله ذكر في المغازي ثم أسلم في الفتح وشهد مع النبي ﷺ حنيناً فأعطاه مع المؤلفة وسماه النبي ﷺ الأحمق المطاع، ووافق طليحة الأسدي لما ادعى النبوة، فلَّما غلبهم المسلمون في قتال أهل الردة فر طليحة وأسر عيينة، فأتى به أبو بكر، رضى الله تعالى عنه، فاستتابه فتاب. قوله: «الحر»، بضم الحاء المهملة وتشديد الراء ابن قيس بن حصن بن حذيفة بن بدر الفزاري، قال أبو عمر: الحر كان من الوفد الذين قدموا على رسول الله ﷺ من فزارة مرجعه من تبوك. قوله: «وكان من النفر» أي: وكان الحربن قيس من الطائفة: «الذين يدنيهم عمر» أي: يقربهم ثم بين ابن عباس سبب إدنائه الحر بقوله: (وكان القراء أصحاب مجلس عمر) وأراد بالقراء العلماء والعباد فدل ذلك على أن الحر المذكور كان يتصف بذلك، فلذلك كان عمر يدنيه. قوله: «ومشاورته» أي: وأصحاب مشاورته، يعني: كان يشاورهم في الأمور. وقال الكرماني: ومشاورته بلفظ المصدر وبلفظ المفعول. قوله: «كهولاً كانوا أو شباناً» الكهول جمع كهل والشبان جمع شاب، أراد أن هؤلاء المذكورين أصحاب مجلسه وأصحاب مشورته سواء فيهم الكهول والشبان لأن كلهم كانوا على خير. قوله: «هل لك وجه» أي: وجاهة ومنزلة. قوله: «عند هذا الأمير» أراد به أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، رضى الله تعالى عنه، لكن لم يقل هذا الأمير إلا من قوة جفائه وعدم معرفته بمنازل الأكابر. قوله: "فتستأذن لي: بالنصب أي: فتطلب منه الإذن في خلوة، لأن عمر كان لا يحتجب إلا عند خلوته وراحته ولأجل ذلك قال: الحر سأستأذن لك حتى تجتمع به وحدك.

قوله: «قال ابن عباس) موصول بالسند المذكور. قوله: «يا ابن الخطاب، هذا

أيضاً من جفائه حيث لم يقل: يا أمير المؤمنين، أو يا عمر بن الخطاب، وقد تقدم في سورة الأعراف: فلما دخل عليه قال: هي يا ابن الخطاب! بكسر الهاء وسكون الباء، وهذه كلمة تقال في الاستزادة، وبمعنى التهديد، وأشار صاحب (التوضيح) إلى المعنى الثاني. قوله: «المجزل» بفتح الجيم وسكون الزاي بعدها لام، أي: العطاء الكثير، وأصل الجزل ما عظم من الخطب. قوله: «وما تحكم» وفي رواية الكشميهني: ولا تحكم. قوله: «حتى هم أن يقع به» أي: حتى قصد أن يبالغ في ضربه، وفي رواية التفسير: حتى هما أن يوقع به، قوله: «وإن هذا من الجاهلين» أي: أعرض عنه. قوله: «فوالله ما جاوزها» قيل: إنه من كلام ابن عباس، وقيل: من كلام الحر بن قيس، ومعنى: ما جاوزها، ما عمل بغير ما دلت عليه الآية، بل عمل بمقتضاها، فلذلك قال: وكان وقافاً عند كتاب الله» أي: يعمل بما فيه ولا يتجاوزه.

٧٢٨٧/١٧ حدّ فنا عَبْدُ الله بنُ مَسْلَمَة ، عن مالِكِ ، عن هِ همام بن عُرْوَة ، عن فاطِمَة بِنْتِ المُنْذِرِ عن أَسْماء ابْنَةِ أَبِي بَكْرٍ ، رضي الله عنهما ، أنها قالَتْ: أَتَيْتُ عائِشَةَ حِينَ خَسَفَتِ الشَّمْسُ ، والنَّاسُ قِيامٌ وهي قائِمَة تُصَلِّي ، فَقُلْتُ : ما لِلنَّاسِ ؟ فأشارَتْ بِيَدِها نَحْوَ السَّماءِ . فقالَتْ : سُبْحانَ الله! فَقُلْتُ : آية ؟ قالتْ بِرَأْسِها : أَنْ نَعَمْ ، فَلَمَّا انْصَرَف رسولُ الله عَلَيْ حَمِدَ الله وأثنى عَلَيْهِ ثُمَّ قال : "ما مِنْ شَيْءٍ لَمْ أَرَهُ إلا وَقَدْ رَأَيْتُهُ في مقامِي لهذا ، الله عَلَيْ حَمِدَ الله وأثنى عَلَيْهِ ثُمَّ قال : "ما مِنْ شَيْءٍ لَمْ أَرَهُ إلا وَقَدْ رَأَيْتُهُ في مقامِي لهذا ، حتى الجَنْة والنَّارَ ، وأُوحِيَ إلَيَّ أَنْكُمْ تُفْتَنُونَ في القُبُورِ قَرِيباً مِنْ فِتْتَةِ الدَّجَالِ ، فأمًا المُؤمِنُ أو المُسْلِمُ \_ لا أَذْرِي أَيَّ ذَٰلِكَ قالَتْ أَسْماءُ \_ فَيقُولُ : مُحَمَّدٌ جاءَنا بِالبَيْناتِ فأَجَبْنا وآمَنًا ، فَيُقالُ : نَمْ صالِحاً عَلِمْنا أَنَّكَ مُوقِنَ ، وأمّا المُنافِقُ أو المُرْتابُ " \_ لا أذري أي ذٰلِكَ قالَتْ أَسْماءُ \_ فَيقُولُ : «لا أَذْرِي سَمِغْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ شَيْئاً فَقُلْتُهُ " . [انظر الحديث ٨٦ وأطرافه].

وجه مطابقته للترجمة يمكن أن يؤخذ من قوله: «محمد جاءنا بالبينات فأجبنا» لأن الذي أجاب وآمن هو الذي اقتدى بسنته، ﷺ.

وفاطمة بنت المنذر زوجة هشام بن عروة، وأسماء جدتها.

والحديث مضى في كتاب العلم في: باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس.

قوله: «حين خسفت الشمس» ويروى: كسفت الشمس، فدل على أن الخسوف والكسوف كليهما يستعملان للشمس، وفيه رد على من قال: إن الكسوف مختص بالشمس والخسوف بالقمر. قوله: «تفتنون» أي: تمتحنون، وذلك بسؤال منكر ونكير. قوله: «فأجبنا» أي: دعوته وآمنا به.

٧٢٨٨/١٨ - حدّثنا إسماعِيلُ، حدّثني مالِكٌ، عن أبي الزّنادِ، عن الأغرَج عن أبي هُرَيْرَةَ عنِ النّبي على قال: «دَعُونِي ما تَرَكْتُكُمْ، إنما هَلَكَ مَنْ كانَ قَبْلَكُمْ بِسُوّالِهِمْ

والْحَتِلافِهِمْ عَلَى الْبِيائِهِمْ، فإذا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ، وإذا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرِ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ».

مطابقته للترجمة تؤخذ من معنى الحديث لأن الذي يجتنب عما نهاه نبي الله ﷺ. ويأتمر بما أمره به يكون ممن اقتدى بسنن النبي ﷺ.

وإسماعيل هو ابن أبي أويس ابن أخت مالك، وأبو الزناد بالزاي والنون عبد الله بن ذكوان، والأعرج عبد الرحمن بن هرمز والحديث من أفراده بهذا الوجه.

قوله: «دعوني» أي: اتركوني. قوله: «ما تركتكم» أي: مدة تركي إياكم، وإنما غاير بين اللفظين لأن الماضي أميت من باب يدع، وأما قراءة ﴿مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَ﴾ أالله في الله في الله في فشاذة. قوله: «هلك» على صيغة المعلوم من الماضي: ومن فاعله وهو رواية الكشميهني، وفي رواية غيره: إنما أهلك، على صيغة المعلوم أيضاً من الثلاثي المزيد فيه، ويكون سؤالهم مرفوعاً فاعله. وقوله: «من كان» مفعوله وليس فيه الباء، وأما على رواية غير الكشميهني بالباء: «بسؤالهم» أي: بسبب سؤالهم، قوله: «وإختلافهم» بالرفع والجر بحسب العطف على ما قبله. قوله: «وإذا أمرتكم بأمر» وفي رواية مسلم: بشيء. قوله: «فأتوا منه ما استطعتم» أي: افعلوا قدر استطاعتكم، وقال النووي: هذا من جوامع الكلم وقواعد الإسلام ويدخل فيه كثير من الأحكام كالصلاة لمن عجز عن ركن أو شرط فيأتي بالمقدور، وكذا الوضوء وستر العورة وحفظ بعض الفاتحة والإمساك في رمضان لمن أفطر بالعذر ثم قدر في أثناء النهار إلى غير ذلك من المسائل التي يطول شرحها.

## ٣ ـ بابُ ما يُكْرَهُ مِنْ كَثْرَةِ السُّؤَالِ وَتَكَلُّفِ ما لا يَعْنِيهِ

أي: هذا باب في بيان ما يكره من كثرة السؤال عن أمور معينة، ورد الشرع بالإيمان بها مع ترك كيفيتها، والسؤال عما لا يكون له شاهد في عالم الحس، كالسؤال عن قرب الساعة وعن الروح وعن مدة هذه الأمة إلى أمثال ذلك مما لا يعرف إلا بالنقل الصرف. قوله: وتكلف ما لا يعنيه، أي: ما لا يهمه.

وقَوْله تعالى: ﴿ لَا تَسْتَلُوا عَنْ أَشْبَاآهَ إِن ثُبْدَ لَكُمْ تَسُؤُكُمْ ۗ [المائدة: ١٠١].

وقوله بالجر عطفاً على قوله: ما يكره، وكأنه استدل بهذه الآية على المدعي من الكراهة، وفي سبب نزولها اختلاف. فقال سعيد بن جبير: نزلت في الذين سألوا عن البحيرة والسائبة والوصيلة، ألا ترى أن ما بعدها: ﴿مَا جَمَلَ اللهُ مِنْ بَجِيرَةِ ﴾ [المائدة:١٠٣] وقال الحسن البصري: سألوه عن أمور الجاهلية التي عفى الله عنها، ولا وجه للسؤال عما عفى الله عنها. وقيل: كان الذي سأل رسول الله ﷺ عن أبيه ينازعه رجلان فأخبره

بأنه منهما. واعلم أن السؤال عن مثل هذا لا ينبغي، وإنه أظهر فيه الجواب ساء ذلك السائل وأدى ذلك إلى فضيحته، وقيل: إنما نهى في هذه الآية لأنه وجب الستر على عباده رحمة منه لهم، وأحب أن لا يقترحوا المسائل. وقال المهلب: وأصل النهي عن كثرة السؤال والتنطع في المسائل مبين في قوله تعالى في بقرة بني إسرائيل حين أمرهم الله بذبح بقرة، فلو ذبحوا أي بقرة كانت، لكانوا مؤتمرين غير عاصين، فلما شددوا شدد الله عليهم، وقيل: أراد النهي عن أشياء سكت عنها، فكره السؤال عنها لئلا يحرم شيئاً كان مسكوتاً عنه.

٧٢٨٩/١٩ ـ حدّثنا عَبْدُ الله بنُ يَزِيدَ المُفْرِىءُ، حدّثنا سَعيدٌ، حدّثني عُقَيْلٌ، عنِ ابنِ شِهاب، عن عامِرِ بنِ سَغدِ بنِ أبي وقّاصٍ، عن أبيهِ: أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: ﴿إنَّ أَعْظَمَ المَسْلِمِينَ جُزماً مَنْ سَأَلَ عَنْ شَيْءٍ لَمْ يُحَرَّمُ فَحُرَّمَ مِنْ أَجْلِ مَسْأَلَتِهِ».

مطابقته للجزء الثاني للترجمة ظاهرة. وسعيد هو ابن أبي أيوب الخزاعي المصري، واسم أبي أيوب مقلاص بكسر الميم وسكون القاف وفي آخره صاد مهملة، وكن ثقة ثبتاً. قوله: «عن أبيه» هو سعد بن أبي وقاص.

والحديث أخرجه مسلم في فضائل النبي، ﷺ، عن يحيى بن يحيى وغيره. وأخرجه أبو داود في السنة عن عثمان بن أبي شيبة.

قوله: «إن أعظم المسلمين جرماً» أي: من حيث الجرم أي: الذنب، وفي رواية مسلم: إن أعظم الناس في المسلمين جرماً، قال الطيبي شيخ شيخي: فيه من المبالغة أنه جعله عظيماً ثم فسره بقوله: جرماً، ليدل على أنه نفس الجرم. وقوله: «في المسلمين» أي: في حقهم. قوله: «عن شيء» وفي رواية سفيان: عن أمر. قوله: «لم يحرم» على صيغة المجهول من التحريم صفة لقوله: شيء. قوله: «فحرم» على صيغة المجهول أيضاً من التحريم، وفي رواية مسلم: عليهم، وله من رواية سفيان: عليهم، وقال ابن بطال عن المهلب: ظاهر الحديث يتمسك به القدرية في أن الله يفعل شيئاً من أجل شيء وليس كذلك، بل هو على كل شيء قدير، فهو فاعل السبب والمسبب كل ذلك بتقديره، ولكن الحديث محمول على التحذير مما ذكر فعظم جرم من فعل ذلك لكثرة الكارهين لفعله، وقال غيره: أهل السنة لا ينكرون إمكان التعليل، وإنما ينكرون لحجوبه فلا يمتنع أن يكون المقدر الشيء الفلاني يتعلق به الحرمة إن سئل عنه، وقد سبق القضاء بذلك، لا أن السؤال علة للتحريم. فإن قلت: قوله تعالى: ﴿ فَتَتَلُواً أَهَلَ الذِّكِرِ وَحوب السؤال. قلت: هو معارض المقله: «لا تسألوا عن أشياء» فالتحقيق أن المأمور به هو ما تقرر حكمه من وجوب بقوله، والمنهي هو ما لم يتعبد الله به عباده ولم يتكلم بحكم فيه. فإن قلت: السؤال

ليس يتعلق به حرمة ولئن تعلقت به فليس بكبيرة، ولئن كانت فليست بأكبر الكبائر. قلت: السؤال عن الشيء بحيث يصير سبباً لتحريم شيء مباح هو أعظم الجرائم لأنه صار سبباً لتضييق الأمر على جميع المسلمين، فالقتل مثلاً مضرته راجعة إلى المقتول وحده بخلافه فإنه عام للكل.

٧٧٩٠/٢٠ حدّثنا إسحاقُ أخبرنا عَفَانُ، حدَثنا وُهَيْبٌ، حدَثنا موسَى بنُ عُقْبَةً سَمِغتُ أبا النَّضر يُحَدِّثُ عن بُسْرِ بنِ سَعِيدٍ، عن زَيْدِ بنِ ثابِتٍ أنَّ النَبيَّ ﷺ اتَّخَذَ حُجْرَةً في المَسْجِدِ مِنْ حَصِيرٍ، فَصَلَّى رسولُ الله ﷺ فِيها لَيالِي حتَّى اجْتَمَعَ إلَيْهِ ناسٌ، ثُمَّ فَقَدُوا صَوْتَهُ لَيُلَةً، فَظَنُوا أَنَهُ قَد نامَ، فَجَعَلَ بَعْضُهُمْ يَتَنَخْنَحُ لِيَخْرُجَ إلَيْهِمْ. فقال: «ما زَال بِكُمُ الّذِي لَيْلَةٌ، فَظَنُوا أَنَهُ قَد نامَ، فَجَعَلَ بَعْضُهُمْ يَتَنَخْنَحُ لِيَخْرُجَ إلَيْهِمْ. فقال: «ما زَال بِكُمُ الّذِي رَأْيتُ مِن صَنِيعِكُمْ، حتَّى خَشِيتُ أن يُكْتَبَ عَلَيْكُمْ، وَلَوْ كُتِبَ عَلَيْكُمْ ما قُمْتُمْ بِهِ، فَصَلُّوا أَلْهَا النَّاسُ في بُيُوتِكُمْ، فإنَّ أَفْضَلَ صَلاَةِ المَرْءِ في بَيْتِهِ إلاّ المَكْتُوبَةَ». [انظر الحديث ٧٣١ وطرفه].

مطابقته للترجمة للجزء الثاني وهي إنكاره ﷺ ما صنعوا من تكلف ما لم يأذن لهم فيه من الجمعية في المسجد في صلاة الليل.

وشيخه إسحاق هو ابن منصور، وقال الجياني: لعله ابن منصور أو ابن راهويه، وعفان هو ابن مسلم الصفار، ووهيب هو ابن خالد، وأبو النضر بفتح النون وسكون المعجمة سالم بن أبي أمية، وبسر بضم الباء الموحدة وسكون السين المهملة ابن سعيد مولى الحضرمي من أهل المدينة.

والحديث مضى في كتاب الصلاة عن عبد الأعلى بن حماد، ومضى الكلام فيه.

قوله: «اتخذ حجرة» بالراء وفي رواية المستملي: بالزاي، وهما بمعنى، قال الكرماني: اتخذ حجرة أي: حوط موضعاً في المسجد بحصير يستره من الناس ليصلي فيه. قوله: «ليالي» أي: من رمضان، وذلك كان في التراويح. قوله: «من صنيعكم» بفتح الصاد وكسر النون وفي رواية السرخسي: من صنعكم، بضم الصاد وسكون النون. قوله: «أن يكتب» أي: يفرض. قوله: «إلا المكتوبة» أي: إلا المفروضة. فإن قلت: صلاة العيد ونحوها شرع فيها الجماعة في المسجد؟ قلت: لها حكم الفريضة لأنها من شعار الشرع. فإن قلت: تحية المسجد وركعتا الطواف ليس البيت فيهما أفضل. قلت: العام قد يخص بالأدلة الخارجية، وتحية المسجد لتعظيم المسجد فلا تصح إلاً فيه، وما من عام، إلاً وقد خص إلاً قوله تعالى: ﴿وَاللهُ بِحَكُلِ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ [القرة: ٢٨٢ وغيرها].

٧٢٩١/٢١ ـ حدّثنا يُوسُفُ بنُ مُوسَى، حدثنا أَبُو أُسامَةَ، عنْ بُرَيْدِ بنِ أَبِي بُرْدَةَ، عِنْ أَبِي بُرُدَة، عِنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ قال: سُئِلَ رسولُ الله ﷺ عنْ أَشْيَاءَ كَرِهَها، فَلمَّا

أَكْثَرُوا عَلَيْهِ المَسْأَلَةَ غَضِبَ وقال: «سَلُونِي» فقامَ رَجُلٌ فقال: يا رسُولَ الله! مَنْ أَبِي؟ قال: «أَبُوكَ حُذَافَةُ»، ثُمَّ قَامَ آخَرُ فقال: يا رسُولَ الله! مَنْ أَبِي؟ فقال: «أَبُوكَ سَالِمٌ، مَوْلَى شَيْبَةً» فَلَمَّا رأى عُمَرُ ما بِوَجْهِ رسُولِ الله ﷺ مِنَ الغَضَبِ قال: إنّا تَتُوبُ إلى الله عَزَّ وجَلَّ. [انظر الحديث ٩٢].

مطابقته للجزء الأول للترجمة ظاهرة وشيخه يوسف بن موسى بن راشد القطان الكوفي سكن بغداد ومات بها سنة اثنتين وخمسين ومائتين، وأبو أسامة حماد بن أسامة، وبريد بضم الباء الموحدة وفتح الراء ابن عبد الله يروي عن جده أبي بردة عامر أو الحارث عن أبي موسى الأشعري.

والحديث مضى في كتاب العلم في: باب الغضب في الموعظة، فإنه أخرجه هناك عن محمد بن العلاء عن أبي أسامة ومضى الكلام فيه.

قوله: «إنا نتوب إلى الله عز وجل» زاد في رواية الزهري: فبرك عمر، رضي الله تعالى عنه، على ركبتيه، فقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام ديناً وبمحمد رسولاً، وفي رواية قتادة من الزيادة: ونعوذ بالله من شر الفتن، وفي مرسل السدي عند الطبري في نحو هذه القصة: فقام إليه عمر فقبل رجله، وقال: رضينا بالله ربّاً... فذكر مثله، وزاد: وبالقرآن إماماً فاعف عفا الله عنك، فلم يزل به حتى رضي.

٧٢٩٢/٢٢ ـ حدّثنا مُوسَى، حدّثنا أَبُو عَوَانَة، حدّثنا عَبْدُ المَلِكِ، عن وَرَّاد كاتِبِ المُغِيرَةَ قال: كَتَبَ مُعاوِيَةُ إلى المُغِيرَةِ: اكْتُبْ إلَيَّ ما سَمِغتَ مِنْ رسولِ الله ﷺ، فَكَتَبَ إلَيْهِ: إنَّ نَبِيَّ الله ﷺ كانَ يَقُولُ في دُبُرِ كلِّ صَلاةٍ: «لا إللهَ إلاّ الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، له المُلْكُ ولهُ الحَمْدُ، وهو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللَّهُمَّ لا مانِعَ لِما أَعْطَيْتَ، ولا مُغطِيَ لِما مَنْعُتَ، ولا يَنْفَعُ ذَا الجَدِّ مِنْكَ الجَدُّ»، وكَتَبَ إلَيْهِ: إنّهُ كانَ يَنْهٰى عن قِيل وقال، وكَثْرَةِ السُّوَالِ، وإضاعَةِ المالِ، وكان يَنْهٰى عن عُقُوقِ الأُمَّهاتِ وَوَأْدِ البَناتِ ومَنْعٍ وهاتِ. [انظر الحديث ٤٤٤ وأطرافه].

مطابقته للجزء الأول للترجمة في قوله: «وكثرة السؤال».

وموسى هو ابن إسماعيل، وأبو عوانة بفتح العين المهملة اسمه الوضاح اليشكري، وعبد الملك هو ابن عمير، ووراد بفتح الواو وتشديد الراء كاتب المغيرة بن شعبة ومولاه.

والحديث أخرجه البخاري في مواضع في الصلاة في: باب الذكر بعد الصلاة، فإنه أخرجه هناك عن محمد بن يوسف إلى قوله: منك الجد، وفي الرقاق عن علي بن مسلم، وفي القدر عن محمد بن سنان وفي الدعوات عن قتيبة ومضى الكلام فيه في هذا المواضع.

قوله: «في دبر»، أي: في عقب كل صلاة. قوله: «الجد» أي: البخت والحظ أو أب الأب، وبالكسر الاجتهاد أي: لا ينفع ذا الغنى أو النسب أو الكد والسعي منك غناه، وإنما ينفعه الإيمان والطاعة. وقال الخطابي: من، لههنا بمعنى البدل، وقال الجوهري: معنى منك، لههنا عندك تقديره: ولا ينفع هذا الغنى عندك غنى، وإنما ينفعهم العمل بطاعتك. قوله: «وكتب إليه» عطف على قوله: «فكتب إليه» وهو موصول بالسند المذكور. قوله: «عن قيل وقال» بلفظ الاسمين وبلفظ الفعلين الماضيين أي: نهى عن الجدال والخلاف أو عن أقوال الناس. قوله: «وكثرة السؤال» أي: عن المسائل التي لا حاجة إليها، أو عن أخبار الناس أو عن أحوال تفاصيل معاش صاحبك، أو هو سؤال للأموال الاستكثار من المنافع الدنيوية. قوله: «وإضاعة المال» هو صرفه في غير ما ينبغي قوله: «عن عقوق الأمهات» جمع أم وأصلها: أمه، فلذلك تجمع على أمهات، وقال بعضهم: الأمهات للناس والأمات للبهائم، قاله الجوهري، وإنما اقتصر على الأمهات لأن حرمتهن آكد من الأباء ولأن أكثر العقوق يقع للأمهات. قوله: «ووأد البنات» هو دفنهن أحياء تحت التراب، وهذا كان من عادتهم في الجاهلية. قوله: «ومنع» أي: ومنع الرجل ما توجه عليه من الحقوق. قوله: «وهات» أي: ونهى عن طلب الرجل ما ليس له حاجة إليه. وقال الجوهري: تقول: هات يا رجل، التاء أي: أعطني، وللاثنين: هاتيان، وللجمع: هاتوا أو للمرأة: هاتي، وللمرأتين: هاتيا، وللنساء: هاتين. مثل: عاطين، وقال الخليل: أصل هات من آتي يؤتى فقلبت الألف

٧٢٩٣/٢٣ ـ حدّثنا سُلَيْمانُ بنُ حَرْبِ، حدّثنا حَمَّادُ بنُ زَيْدِ عنْ ثابتِ عنْ أَنَسِ قال: كُنَّا عِنْدَ عُمَرَ فقال: نُهِينا عن التَّكَلُّفِ.

مطابقته للجزء الثاني للترجمة ظاهرة. وهكذا أورده البخاري مختصراً.

وأخرجه أبو نعيم في (المستخرج) من طريق أبي مسلم الكجي عن سليمان بن حرب شيخ البخاري ولفظه: عن أنس كنا عند عمر، رضي الله تعالى عنه، وعليه قميص في ظهره أربع رقاع، فقرأ: ﴿وَقَكِهَةَ وَأَبّا﴾ [عبس: ٣١] فقال: هذه الفاكهة قد عرفناها فما الأب؟ ثم قال: مه؟ نهينا عن التكلف. قيل: إخراج البخاري هذا الحديث في هذا الباب إشارة منه إلى أن قول الصحابي: أمرنا ونهينا، في حكم المرفوع ولو لم يضفه إلى النبي على ومن ثمة اقتصر على قوله: «نهينا عن التكلف»، وحذف القصة.

٧٢٩٤/٢٤ حِدثنا أَبُو اليَمانِ أخبرنا، شُعَيْبٌ، عنِ الزُّهْرِيِّ. (ح) وحدثني مَحْمُودٌ، حدثنا عَبْد الرَّزَاق أخبرنا مَعْمَرٌ، عنِ الزُّهْرِيِّ، أخبرني أنَسُ بنُ مالكِ، رضي الله عنه، أنَّ النَّبِيُّ خَرَجَ حِينَ زاغَتِ الشَّمْسُ، فَصَلَّى الظُّهْرَ، فَلمًا سَلّمَ قامَ على المِنْبَرِ فَذَكَرَ السَّاعَةَ

وَذَكَرَ أَنَّ بَيْنَ يَدَيْهَا أُمُوراً عِظاماً، ثُمَّ قال: «مَن آحَبُ أَنْ يَسالَ عن شَيْءٍ فَلْيَسْالُ عَنْهُ، فَوَاللهَ لاَ تَسْالُونِي عَنْ شَيْءٍ إلاّ الْحَبَرْتُكُمْ بِهِ مَا دُمْتُ في مَقَامِي لهٰذَا».

قال أنسٌ: فأختَرَ النّاسُ البُكاءَ، وأختَرَ رسول اللهِ عَلَيْ أَنْ يَقُولَ: «سَلُونِي» فقال أنسٌ: فقامَ إلَيْه رَجُلٌ فقال: (النّارُ». فقام عَبْدُ الله بنُ حُذَافَة فقال: مَنْ أَبِي يا رسولَ الله؟ قال: «النّارُ». فقام عَبْدُ الله بنُ حُذَافَة فقال: مَنْ أَبِي يا رسولَ الله؟ قال: «مَلُونِي سَلُونِي» فَبَرَكَ مَنْ أَبِي يا رسولَ الله؟ قال: (سَلُونِي سَلُونِي» فَبَرَكَ عُمَرُ عَلى رُخْبَتَيْهِ فقال: رَضِينا بِالله رَبّاً وبِالإسلامِ دِيناً وبَمُحَمَّدِ عَلَى رَسُولاً. قال: فَسَكَتَ رسولُ الله عَلَى رُخْبَتَيْهِ فقال: عَمْرُ ذَلِكَ، ثُمَّ قال رسولُ الله عَلَى: (والّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! لَقَذ رسولُ الله عَلَى الجَنّةُ والنّارُ آنِفا في عُرْضِ لهذا الحائِطِ، وأنا أُصَلِّي، فَلَمْ أَرَ كاليَوْمِ في الخَيْرِ والشَّرِ».

[انظر الحديث ٩٣ وأطرافه].

مطابقته للجزء الأول للترجمة، وأخرجه من طريقين: الأول: عن أبي اليمان الحكم بن نافع عن شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن مسلم الزهري عن أنس بن مالك، والثاني: عن محمود بن غيلان عن عبد الرزاق بن همام عن معمر بن راشد عن الزهري.

والحديث مضى في الصلاة في: باب وقت الظهر عند الزوال، أُخرجه عن أبي اليمان عن شعيب عن الزهري عن أنس وهنا ساقه على لفظ معمر، ومضى الكلام فيه.

قوله: «فأكثر الناس البكاء» وفي رواية الكشميهني: فأكثر الأنصار البكاء، وذلك لما سمعوا من الأمور العظام الهائلة التي بين أيديهم. قوله: «وأكثر رسول الله على سبيل يقول: سلوني». كلمة: أن، مصدرية أي: أكثر من قوله: سلوني، وذلك على سبيل الغضب. قوله: «النار»، بالرفع ووجه ذلك أنه كان منافقاً، أو عرف رداءة خاتمة حاله كما عرف حسن خاتمة العشرة المبشرة. قوله: «فبرك» من البروك وهو للبعير، فاستعمل للإنسان كما استعمل المشفر للشفة مجازاً. قوله: «آنفاً» يقال: فعلت الشيء آنفاً، أي: في أول وقت يقرب مني وهنا معناه: الآن. قوله: «في عرض هذا الحائط» بضم العين أي: في جانبه أو ناحيته. قوله: «وأنا أصلي» جملة حالية. قوله: «كاليوم» صفة لمحذوف أي: فلم أر يوماً مثل هذا اليوم.

٧٢٩٥ - حدّثنا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ، أخبرنا رَوْحُ بنُ عُبادَةَ، حدّثنا شُغبَةُ، أخبرني مُوسٰى بنُ أنس قال: سَمِغتُ أنسَ بنَ مالِكِ قال: قال رَجُلٌ: يا نَبيَّ الله! مَنْ أبي؟
 قال: «أَبُوكَ فُلانٌ». ونَزَلَتْ: ﴿يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ مَامَنُوا لَا تَتَنَالُوا عَنْ أَشْيَاتَهُ الآية [المائدة: ١٠١].

[انظر الحديث ٩٣ وأطرافه].

مطابقته للترجمة ظاهرة. ومحمد بن عبد الرحيم أبو يحيى كان يقال له صاعقة، وروح بفتح الراء ابن عبادة بالضم وتحفيف الباء.

والحديث مضى في التفسير عن المنذر بن الوليد الجارودي، وفي الرقاق عن محمد بن عبد الرحيم مثل ما هنا.

٧٢٩٦/٢٦ حدّثنا ورقاء، عنْ عَبْدِ اللهُ عَبْدِ ٧٢٩٦/٢٦ الحَسَنُ بنُ صبَّاحِ، حدثنا شَبَابَةُ، حدثنا ورقاء، عنْ عَبْدِ اللهُ بنِ عَبْدِ الرَّحْمْنِ سَمِعْتُ أنَسَ بنَ مَالكِ يَقُولُ: قال رسولُ الله ﷺ: «لَنْ يَبْرَحَ النَّاسُ يَتَسَاءَلُونَ حَتَّى يَقُولُوا: لهٰذَا الله خالِقُ كلُّ شَيْءٍ فَمَنْ خَلَقَ الله؟».

مطابقته للترجمة في الجزء الأول. وشيخه الحسن بن الصباح بتشديد الباء الواسطي، وشبابة بفتح الشين المعجمة وتخفيف الباء الموحدة الأولى ابن سوار بفتح السين المهملة وتشديد الواو، وورقاء مؤنث الأورق ابن عمر، وعبد الله بن عبد الرحمن أبو طوالة بضم الطاء المهملة وتخفيف الواو الأنصاري قاضي المدينة.

والحديث من أفراده من هذا الوجه.

قوله: «لن يبرح»، أي: لن يزال. قوله: «يتساءلون»، وفي رواية المستملي: يساءلون، بتشديد السين قال الكرماني، معرفة الله بالدليل فرض عين أو فرض كفاية، والسؤال عنها واجب. والجواب يحتمل أن يراد أن كونه تعالى غير مخلوق ضروري أو كسبي يقارب الضروري، فالسؤال عنه تعنت أو هو مذمة للسؤال الذي يكون على سبيل التعنت، وإلا فهو صريح الإيمان إذ لا بد من الانقطاع إلى من لا يكون له خالق دفعاً للتسلسل أو ضرورة. قوله: «حتى يقولوا» أي: حتى أن يقولوا. قوله: «هذا الله خالق كل شيء»، وفي رواية مسلم: هذا خلق الله الخلق، ثم إنه يحتمل أن يكون: هذا، مفعولاً والمعنى: حتى يقال هذا القول، وأن يكون مبتدأ حذف خبره أي: هذا الأمر قد علم ويحتمل أن يكون: هذا الله، مبتدأ وخبراً. و: خالق كل شيء، خبر مبتدأ محذوف أي: هو خالق كل شيء، خبره، وفي مسلم: فمن وجد من ذلك شيئاً فليقل: آمنت بالله، وزاد في رواية أبي داود والنسائي: فقولوا: الله أحد الله الصمد، في رواية أبي داود والنسائي: فقولوا: الله أحد الله الصمد، السورة، ثم يتفل عن يساره، ثم ليستعذ بالله.

٧٢٩٧/٢٧ ـ حدّثنا مُحَمَّدُ بنُ عُبَيْدِ بنِ مَيْمُونِ، حدثنا عِيسَى بنُ يُونُسَ، عنِ الأَعْمَشِ، عنْ إِبْرَاهِيمَ، عنْ عَلْقَمَةَ، عنِ ابنِ مَسْعُودٍ، رضي الله عنه، قال: كُنْتُ مَعَ النَّبيِّ فِي حَرْثٍ بِالمَدِينَةِ وهُوَ يَتَوَكَّأُ عَلى عَسِيبٍ، فَمَرَّ بِنَفَرٍ مِنَ اليَهُودِ فقالَ بَعْضُهُمْ: سَلُوهُ عَنِ الرُّوحِ، وقال بَعْضُهُمْ: لاَ تَسْأَلُوهُ لاَ يُسْمِعْكُمْ ما تَكْرَهُونَ، فقامُوا إلَيْهِ فقالُوا: يا

أبا القاسِم! حَدِّثْنا عِنِ الرُّوحِ، فقامَ ساعَةَ يَنْظُرُ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ يُوْحَى إِلَيْهِ، فَتَأَخَّرتُ عنْهُ حتَّى صَعِدَ الوَحْيُ ثُمَّ قال: ﴿وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ الرُّيِجُ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَشْرِ رَقِي﴾ [الإسراء: ٨٥]. [انظر الحديث ١٢٥ وأطرافه].

مطابقته للجزء الثاني للترجمة ظاهرة.

ومحمد بن عبيد ـ مصغر عبد ـ والأعمش سليمان، وإبراهيم النخعي، وعلقمة بن قيس.

والحديث مضى في تفسير سورة: سبحان، فإنه أخرجه هناك عن عمر بن حفص عن أبيه عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود، ومضى الكلام فيه.

قوله: «في حرث» بالثاء المثلثة أي: زرع، ويروى في: خرب، بالخاء المعجمة والباء الموحدة. قوله: «عسيب» بفتح العين وكسر السين المهملتين وهو جريد النخل. قوله: «لا يسمعكم» بالرفع والجزم. قوله: «حتى صعد الوحي» بكسر العين المهملة.

### ٤ ـ بابُ الاقْتِدَاءِ بافعالِ النبيِّ ﷺ

أي: هذا باب في بيان الاقتداء بأفعال النبي على ولم يوضح ما حكم الاقتداء بأفعاله، على لمكان الاختلاف فيه، فقال قوم: يجب اتباعه في فعله كما يجب في قوله حتى يقوم دليل على الندب أو الخصوصية، كذا قاله الداودي، وبه قال ابن شريح وأبو سعيد الاصطخري وابن خيران، وقال آخرون: يحتمل الوجوب والندب والإباحة فيحتاج إلى القرينة، وبه قال أبو بكر بن أبي الطيب، وقال آخرون: للندب إذا ظهر وجه القربة، وقيل: ولو لم يظهر. وقال آخرون: ما فعله إن كان بياناً لمجمل فحكمه حكم ذلك المجمل وجوباً أو ندباً أو إباحة، وقال الشافعي: إنه يدل على الندب، وقال مالك: يدل على الإباحة.

٧٢٩٨/٢٨ ـ حدّثنا أَبُو نُعَيْم، حدثنا سُفْيانُ، عنْ عَبْدِ الله بنِ دِينارِ، عنِ ابنِ عُمَر، رضي الله عنهما، قال: اتّخَذَ النّبيُ ﷺ خاتَماً مِنْ ذَهَبٍ، فاتّخَذَ النّاسُ خَواتِيمَ مِنْ ذَهَبٍ، فقال النبيُ ﷺ (النّبسَهُ أَبداً» فَنَبَذَ وَقَال: "إِنّي لَنْ الْبَسَهُ أَبداً» فَنَبَذَ وَقَال: "إِنّي لَنْ الْبَسَهُ أَبداً» فَنَبَذَ النّاسُ خَواتِيمَهُمْ. [انظر الحديث ٥٨٦٥ وأطرافه].

مطابقته للترجمة من حيث إن الناس اقتدوا بفعله، ﷺ، حيث نبذوا خواتيمهم التي صنعوها من ذهب لما نبذ النبي، ﷺ، خاتمه.

وأبو نعيم الفضل بن دكين، وسفيان هو الثوري كما نص عليه الحافظ المزي. والحديث مضى من وجه آخر في كتاب اللباس في: باب خواتيم الذهب.

قوله: «خواتيم»، يعني: اتخذ كل واحد خاتماً لأن مقابلة الجمع بالجمع مفيدة للتوزيع. قوله: «اتخذت» ويروى: أخذت.

# ٥ ـ بابُ ما يُكْرَهُ مِنَ التَّعَمُّقِ والتَّنازُعِ في العِلْمِ والعُلُوِّ في الدِّينِ والبِدَعِ

أي: هذا باب في بيان ما يكره من التعمق وهو التشدد في الأمر حتى يتجاوز الحد فيه. قوله: والتنازع في العلم، أي: التجادل فيه يعني عند الاختلاف في الحكم إذا لم يتضح الدليل فيه. قوله: والغلو، بضم الغين المعجمة واللام وتشديد الواو وهو التجاوز في الحد، قاله الكرماني. قلت: الغلو فوق التعمق وهو من غلا في الشيء يغلو غلوأ، وغلا في السعر يغلو غلاء، وورد النهي عنه صريحاً فيما أخرجه النسائي وابن ماجه والحاكم من طريق أبي العالية عن ابن عباس، قال: قال رسول الله وهو مثل البحث وفيه: وإياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من قبلكم الغلو في الدين، وهو مثل البحث في الربوبية حتى يحصل نزغة من نزغات الشيطان فيؤدي إلى الخروج عن الحق، والذين غلوا في الفكرة آل بهم الأمر إلى أن جعلوا آلهة ثلاثة، تعالى الله عن ذلك علوا كبيراً، قوله: «والبدع»، جمع بدعة وهي ما لم يكن له أصل في الكتاب والسنة، وقيل: إظهار شيء لم يكن في عهد رسول الله تعلى عنهم.

لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ يَتَأَهْلَ ٱلْكِتَبِ لَا تَعْلُواْ فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُواْ عَلَى اللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ ﴾ [النساء: ١٧١].

احتج بهذه الآية على تحريم الغلو في الدين، وأهل الكتاب: اليهود والنصارى، وإذا قلنا: إن لفظ أهل الكتاب للتعميم يتناول غير اليهود والنصارى بالإلحاق.

عن الزُهرِي عن أبي هُرَيْرَةَ قال: قال النبيُ ﷺ: «لا تُواصِلُوا». قالُوا: إنّكَ تُوَاصِلُ. قال: «إنّي النبيُ ﷺ: «لا تُواصِلُوا». قالُوا: إنّكَ تُوَاصِلُ. قال: «إنّي لَسْتُ مِثْلُكُمْ إنّي أَبِيتُ يُطْعِمُني رَبّي ويَسْقِيني» فَلَمْ يَنْتَهُوا عن الوصالِ، قال: فَوَاصَلَ بِهِم النبيُ ﷺ: «لَوْ تَأْخَرَ الهِلالُ لَزِدْتُكُمْ اللهَلالَ فقال النبيُ ﷺ: «لَوْ تَأْخَرَ الهِلالُ لَزِدْتُكُمْ اللهَلالَ لَقَال النبيُ ﷺ: «لَوْ تَأْخَرَ الهِلالُ لَزِدْتُكُمْ اللهَلالَ لَهُمْ . لَهُمْ .

[انظر الحديث ١٩٦٥ وأطرافه].

قيل: لا مطابقة بين الحديث والترجمة هنا أصلاً، ورد بأن عادته جرت بإيراد ما لا يطابق الترجمة ظاهراً لكن يناسبها طريق من طرق الحديث الذي يورده، وهنا كذلك.

ومضى في حديث أنس في كتاب التمني قال: واصل النبي، على آخر الشهر وواصل أناس من الناس، فبلغ النبي، على فقال: لو مد بي الشهر لواصلت وصالاً يدع المتعمقون تعمقهم، إني لست مثلكم، إني أظل يطعمني ربي ويسقيني، فإن هذا يطابق الترجمة، وحديث الوصال واحد وإن كان رواية الصحابة متعددة، وقد رواه في كتاب الصيام في ثلاثة أبواب عن أنس وابن عمر وابن سعيد وعن عائشة وأبي هريرة، وحديث

الباب رواه في: باب التنكيل لمن أكثر الوصال، أخرجه هناك عن أبي اليمان عن شعيب عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وهنا أخرجه عن عبد الله بن محمد المعروف بالمسندي عن هشام بن يوسف اليماني قاضيها، عن معمر بفتح الميمين ابن راشد عن محمد بن مسلم الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف.

قوله: «لا تواصلوا» أي: في الصوم. قوله: «إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني» قيل: إذا كان يطعمه الله لا يكون مواصلاً بل مفطراً. وأجيب: بأن المراد بالإطعام لازمه وهو التقوية، أو المراد من طعام الجنة وهو لا يفطر آكله، قوله: «فلم ينتهوا عن الوصال» قيل: لم خالفوا النهي؟ وأجيب: بأنهم ظنوا أنه ليس للتحريم. قوله: «كالمنكل»، أي: أي: في المواصلة حتى تعجزوا عنه وعن سائر الطاعات. قوله: «كالمنكل»، أي: كالمعاقب من التنكيل وهو التعذيب ومنه النكال، هكذا رواية الأكثرين والكشميهني، ويروى: كالمنكي، بضم الميم وسكون النون وبعد الكاف ياء آخر الحروف ساكنة من النكاية والإنكاء وهو رواية أبي ذر عن السرخسي، وعن المستملي: كالمنكر، من الإنكار، ومضى في كتاب الصوم من طريق شعيب عن الزهري: كالتنكيل لهم حين أبو أن ينتهوا.

٣٠٠ /٣٠ حدثنا الأغمَشُ، حدثنا أبي على: خَطْبَنَا عَلِيَّ، رضي الله عنه، على منبَر مِن آجُرُّ حدَّثني إبْرَاهِيمُ التَّيْمِيُّ، حدَّثني أبي قال: خَطْبَنَا عَلِيَّ، رضي الله عنه، عَلى منبَر مِن آجُرُّ وعَلَيْهِ سَيْفٌ فِيهِ صَحِيفَة مُعَلَّقَةً، فقال: والله، ما عِنْدَنا مِنْ كِتاب يُقْرَأُ إلا كِتابُ الله وما في هَذِهِ الصَّحِيفَةِ، فَنَشَرَها فإذَا فِيها أَسْنانُ الإبلِ، وإذا فِيها: المَدِينَةُ حَرَمٌ مِنْ عَيْر إلى كَذَا، فَمَنْ أَخْدَثَ فِيها حَدَثاً فَعَلَيْهِ لَغنَةُ الله والمَلاَئِكَةِ والنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لا يَقْبَلُ الله مِنْهُ صَرْفاً ولا عَذلاً؛ وإذا فِيهِ: ذِمْةُ المُسْلِمِينَ واحِدَةٌ يَسْعَى بِها أَذناهُمْ، فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِماً فَعَلَيْهِ لَغنَةُ الله والمَلائِكَةِ والنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لا يَقْبَلُ الله مِنْهُ صَرْفاً ولا عَذلاً، وإذا فِيها: مَنْ وَالَى قَوْماً بِغَيْرِ والمَلائِكَةِ والنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لا يَقْبَلُ الله مِنْهُ صَرْفاً ولا عَذلاً، وإذا فِيها: مَنْ وَالَى قَوْماً بِغَيْرِ والمَلائِكَةِ والنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لا يَقْبَلُ الله مِنْهُ صَرْفاً ولا عَذلاً، وإذا فِيها: مَنْ وَالَى قَوْماً بِغَيْرِ إِنْ الله مِنْهُ صَرْفاً ولا عَذلاً، وإذا واطرافه].

مطابقته للترجمة ما قاله الكرماني: لعله استفاد من قول علي، رضي الله تعالى عنه، تبكيت من تنطع في الكلام وجاء بغير ما في الكتاب والسنة، وقال بعضهم: الغرض من إيراد الحديث هنا لعن من أحدث حدثاً فإنه \_ وإن قيد في الخبر بالمدينة \_ فالحكم عام فيها وفي غيرها إذا كان من متعلقات الدين. انتهى. قلت: الذي قاله الكرماني هو المناسب لألفاظ الترجمة، والذي قاله هذا القائل بعيد من ذلك يعرف بالتأمل.

وشيخ البخاري يروي عن أبيه حفص بن غياث بالغين المعجمة والثاء المثلثة عن

سليمان الأعمش عن إبراهيم التيمي، وإبراهيم يروي عن أبيه يزيد بن شريك التيمي.

والحديث مضى في آخر الحج في: باب حرم المدينة، ومضى الكلام مستوفى فيه، ولنذكر بعض شيء لبعد المسافة.

قوله: «من آجر» قال الكرماني: الآجر بالمد وضم الجيم وتشديد الراء معرب، وقال الجوهري: الآجر الذي يبنى به فارسي معرب، ويقال أيضاً: آجور، على وزن فاعول. وقال في باب الدال: الترميد الآجر. قلت: في لغة أهل مصر هو الطوب المشوي. قوله: «أسنان الإبل» أي: إبل الديات لاختلافها في العمد والخطأ. وشبه العمد. قوله: «عير» بفتح العين المهملة وسكون الياء آخر الحروف وبالراء جبل بمكة. قوله: «إلى كذا» كناية عن موضع أو جبل. قوله: «حدثاً» أي: بدعة أو ظلماً. قوله: «لعنة الله» المراد باللعنة هنا البعد عن الجنة أول الأمر بخلاف لعنة الكفار فإنها البعد عنها كل الإبعاد أولاً وآخراً. قوله: «صرفاً ولا عدلاً» الصرف الفريضة والعدل النافلة، وقيل بالعكس. قوله: «وإذا فيها ذمة المسلمين» أي: في الصحيفة، ويروى: فيه، أي: في الكتاب، والذمة العهد والأمان يعني أمان المسلم للكافر صحيح، والمسلمون كنفس واحدة فيعتبر أمان أدناهم من العبد والمرأة ونحوهما. قوله: «فمن أخفر» أي: نقض عهده قوله: «والى» أي: نسب نفسه إليهم كانتمائه إلى غير أبيه أو انتمائه إلى غير معتقه وذلك لما فيه من كفر النعمة وتضييع حقوق الإرث والولاء وقطع الرحم ونحوه، ولفظ: «فين إذن مواليه»، ليس لتقييد الحكم به، وإنما هو إيراد الكلام على ما هو الغالب.

٧٣٠١/٣١ حدثنا مُسْلِمٌ، حدثنا أبي، حدثنا الاغمَشُ، حدثنا مُسْلِمٌ، عن مَسْرُوق قال: قالَتْ عائِشَةُ، رضي الله عنها: صَنَعَ النبيُ ﷺ شَيْئاً تَرَخَصَ فِيهِ وتَنَزَّهَ عَنْهُ قَوْمٌ، فَبَلَغَ ذٰلِكَ النبيَ ﷺ، فَحَمِدَ الله ثُمَّ قال: «ما بالُ أقوامٍ يَتَنَزَّهُونَ عنِ الشَّيْءِ أَصْنَعُهُ؟ فَوالله إنِّي أَعْلَمُهُمْ بالله وأَشَدُهُمْ لَهُ خَشْيَةً». [انظر الحديث ٢١٠١].

مطابقته للجزء الأول للترجمة تؤخذ من قوله: «ترخص فيه وتنزه عنه قوم» لأن تنزيههم عما رخص فيه النبي على تعمق.

والثلاثة الأول من رجال الحديث قد ذكروا الآن، ومسلم قال الكرماني: يحتمل أن يكون ابن صبيح ـ مصغر الصبح ـ ويحتمل أن يكون ابن أبي عمران البطين بفتح الباء الموحدة لأنهما يرويان عن مسروق والأعمش يروي عنهما. وقال غيره: هو مسلم بن صبيح أبو الضحى مشهور بكنيته أكثر من اسمه، وقد وقع عند مسلم مصرحاً به في رواية جرير عن الأعمش فقال: عن أبي الضحى به، قلت: وكذا نص عليه الحافظ المزي، فقال: مسلم بن صبيح أبو الضحى عن مسروق عن عائشة، ثم ذكر الحديث المذكور.

وقد مضى الحديث في الأدب في: باب من لم يواجه بالعتاب.

قوله: "صنع النبي على شيئاً فرخص فيه" أي: أسهل فيه مثل الإفطار في بعض الأيام والصوم في بعضها من غير رمضان، ومثل التزوج "وتنزه قوم عنه" أي: احترزوا عنه بأن سردوا الصوم واختاروا العزوبة، وأشار ابن بطال إلى أن الذي تنزهوا عنه القبلة للصائم، وقال الداودي: التنزه عما رخص فيه الشارع من أعظم الذنوب لأن هذا يرى نفسه أتقى في ذلك من رسوله، وهذا إلحاد. وكذا قال ابن التين: ولا شك أنه إلحاد إذا اعتقد ذلك قوله: "أعلمهم بالله" إشارة إلى القوة العلمية، "وأشدهم خشية" إلى القوة العملية، أي: هم يتوهمون أن رغبتهم عما فعلت أفضل لهم عند الله، وليس كما توهموا، إذ أنا أعلمهم بالأفضل وأولاهم بالعمل.

ابن مُلَيْكَةَ قال: كادَ الخَيِّرانِ أَنْ يَهْلِكا - أَبُو بَكْرٍ وعُمَرُ - لَمَّا قَدِمَ عَلَى النبيِّ ﷺ وَفْدُ بَنِي تَمِيمِ أَبِي مُلَيْكَةَ قال: كادَ الخَيِّرانِ أَنْ يَهْلِكا - أَبُو بَكْرٍ وعُمَرُ - لَمَّا قَدِمَ عَلَى النبيِّ ﷺ وَفْدُ بَنِي تَمِيمِ أَشَارَ أَحَدُهُما بِالأَقْرَعِ بِن حَابِسِ التَّيْمِيِّ الْحَنْظَلِيِّ أَخِي بَنِي مُجاشِع، وأشارَ الآخَرُ بِغَيْرِهِ، فقالَ أَبُو بَكْرٍ لِعُمَرَ: إنّما أَرَدْتَ خِلافي! فقال عُمَرُ: ما أَرَدْتُ خِلافَكَ. فارْتَفَعتْ أَصُواتُهُما عِنْدَ النبيِّ ﷺ فَنَزَلَتْ: ﴿ يَكَابُهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصَوَتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ ﴾ - إلى قوله - ﴿ عَظِيمُ ﴾ النبيِّ ﷺ فَنَزَلَتْ: ﴿ يَكَابُهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصَوَتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِي ﴾ - إلى قوله - ﴿ عَظِيمُ ﴾ الحجرات: ٢ -٣].

قال ابنُ أبي مُلَيْكَةَ: قال ابنُ الزُّبَيْرِ: فَكَانَ عُمَرُ بَعْدُ ـ وَلَمْ يَذْكُرْ ذَٰلِكَ عَنِ أَبِيهِ يَعْنِي: أبا بَكْرٍ ـ إذا حَدَّثَ النبيَّ ﷺ بِحَدِيثِ حَدَّثَهُ كَأْخِي السَّرارِ لَمْ يُسْمِعْهُ حتَّى يَسْتَفْهِمَهُ. [انظر الحديث ٤٣٦٧ وطرفيه].

مطابقته للجزء الثاني وهو التنازع في العلم تؤخذ من قوله: «فارتفعت أصواتهما» أي: أصوات أبي بكر وعمر، رضي الله تعالى عنهما، كما يجيء الآن، وكان تنازعهما في تولية اثنين في الإمارة كل منهما كان يريد تولية خلاف ما يريده الآخر فتحاربا على ذلك عند النبي على وارتفعت أصواتهما فأنزل الله تعالى: ﴿يَكَأَيُّمُ اللَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَمَّوا لَا تَرْفَعُوا أَمَّوا لَا تَرْفَعُوا أَمَّوا لَا تَرْفَعُوا أَمَّوا لَا تَرْفَعُوا أَمَّا الله الله تعالى الله تعالى المنازعهما في العلم لأن كلاً منهما أشار بالتولية لكل واحد من الاثنين واختلفا، وقد ذكرنا أن معنى التنازع في العلم الاختلاف.

وشيخ البخاري محمد بن مقاتل أبو الحسن المروزي المجاور بمكة، ونافع بن عمر الجمحي يروي عن عبد الله بن أبي مليكة بضم الميم واسمه زهير الأحول المكي القاضى على عهد عبد الله بن الزبير.

والحديث قد مضى في تفسير سورة الحجرات فإنه أخرجه هناك عن يسرة بن صفوان عن نافع بن عمر إلى آخره.

قوله: «الخيران» تثنية خير بفتح الخاء المعجمة وتشديد الياء آخر الحروف

المكسورة، وأراد بهما أبا بكر وعمر، وفسرهما بقوله: «أبو بكر وعمر» أي: هما أبو بكر وعمر. قوله: «لما قدم على النبي على وفد بني تميم» وفي الرواية المتقدمة: ركب بني تميم. قوله: «أشار أحدهما» أي: أحد الخيرين وهو عمر، رضي الله تعالى عنه، بتأمير الأقرع بن حابس الحنظلي أخي بني مجاشع، أي: واحد منهم، وبنو مجاشع بضم الميم وبالجيم والشين المعجمة المكسورة ابن دارم بن مالك بن زيد مناة بن تميم وكانت عامتهم بالبصرة. قوله: «وأشار الآخر» أراد به أبا بكر، رضي الله تعالى عنه قوله: «بغيره» أي: بغير الأقرع وهو القعقاع بن معبد بن زرارة التميمي أحد وفد بني تميم، وكانا يطلبان الإمارة، ولما تنازع أبو بكر وعمر، رضي الله تعالى عنهما، في ذلك «وَارتفعت أصواتهما عند النبي على نزلت في غير ذلك على ما ذكره في التفسير. قوله: ﴿وَاللّهُ مُنْ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلّهُ عَلَمُ وَاللّهُ اللّهِ وَلَهُ اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلّهُ عَلَمُ وَاللّهُ اللّهُ وَلّهُ اللّهُ ولَهُ اللّهُ ولهُ اللهُ اللّهُ ولهُ الللهُ اللهُ ولهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ ولهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

"قال ابن الزبير" أي: عبد الله بن الزبير: "فكان عمر بعد" أي: بعد نزول هذه الآية "إذا حدث النبي على أخره. قوله: "ولم يذكر عن أبيه" يعني أبا بكر معترض بين قوله: "بعد" وبين قوله: "إذا حدث" وفسر قوله: "عن أبيه" بقوله: "يعني أبا بكر" ولم يكن أبو بكر أبا لعبد الله بن الزبير حقيقة وإنما كان جده للأم وأطلق عليه الأب وفهم منه أن الجد للأم يسمى أبا كما في قوله تعالى: ﴿وَلاَ نَكِمُواْ مَا نَكَمَ اللّٰب وفهم منه أن الجد للأم يسمى أبا كما في قوله تعالى: ﴿وَلاَ نَكِمُواْ مَا نَكَمَ اللّٰب وفهم منه أن الجد للأم يسمى أبا كما في ذلك. قوله: "كأخي السرار" قال أبو العباس النحوي لفظ: أخي، صلة أي: صاحب المشاورة، والسرار بكسر قال أبو العباس النحوي لفظ: أخي، صلة أي: صاحب المشاورة، والسرار وكمثل السين، وقال ابن الأثير: "كأخي السرار" السرار المساررة أي: كصاحب السرار وكمثل المساررة لخفص صوته. قوله: "لم يسمعه" بضم الياء أي: لم يسمع عمر النبي على منه، من الاستفهام وهو طلب الفهم.

٧٣٠٣/٣٣ حدّ ثنا إسماعيل، حدّ ثني مالِك، عن هِشام بنِ عُزوَة عن أبِيهِ عن عَائِشَة أُمُ المُؤْمِنِينَ أَنَّ رسولَ الله ﷺ قال في مَرَضِهِ: «مُرُوا أَبا بَكْرِ يُصَلِّي بالنَّاسِ». قالت عائِشَة : قُلْتُ: إِنَّ أَبا بَكْرِ إِذَا قامَ في مَقَامِكَ لَم يُسْمِعِ النَّاسَ مِنَ البُكاءِ، فَمُز عُمَرَ فَلْيُصَلِّ بالنَّاسِ، فقال: «مُرُوا أَبا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بالنَّاسِ» فقالَتْ عائِشَةُ: فَقُلْتُ لِحَفْصَةَ: قُولِي: إِنَّ أَبا بَكْرٍ إِذَا قامَ في مَقامِكَ لَمْ يُسْمِعِ النَّاسَ مِنَ البُكاء، فَمُز عُمَرَ فَلْيُصَلِّ بالنَّاس، فَفَعَلَتْ حَفْصَة بَكْرٍ إِذَا قامَ في مَقامِكَ لَمْ يُسْمِعِ النَّاسَ مِنَ البُكاء، فَمُز عُمَرَ فَلْيُصَلِّ بالنَّاس، فَفَعَلَتْ حَفْصَة فقالَتْ رَسُولُ الله ﷺ: «إِنَّكُنَّ لأَنْتُنَّ صَواحِبُ يُوسُفَ! مُرُوا أَبا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ لِلنَّاسِ»، فقالَتْ فقالَتْ رَسُولُ الله ﷺ:

حَفْصَةُ لِعَائِشَة: مَا كُنْتُ لِأُصِيبَ مِنْكِ خَيْراً!. [انظر الحديث ١٩٨١ وأطرافه].

مطابقته للترجمة من حيث إن فيه المراددة والمراجعة في الأمر وهو مذموم داخل في معنى التعمق لأن التعمق المبالغة في الأمر والتشديد فيه.

وإسماعيل هو ابن أبي أويس.

والحديث مضى في الصلاة في ثلاثة أبواب من أبواب الإمامة آخرها: باب إذا بكى الإمام في الصلاة. وأخرجه هناك عن إسماعيل أيضاً إلى آخره.

قوله: «ففعلت حفصة» أي: قالت، لأن الفعل أعم الأفعال. قوله: «صواحب يوسف» أي: أنتن تشوشن الأمر علي كما أنهن شوشن على يوسف، عليه السلام.

٧٣٠٤/٣٤ حدَثنا آدمُ، حدثنا ابنُ أبي ذنب، حدثنا الزُهْرِيُ عن سَهْلِ بنِ سَغْدِ السَّاعِدِيِّ قال: جاءَ عُوَيْمِرٌ العُجْلاَنِيُ إلى عاصِمِ بنِ عَدِيِّ فقال: أَرَأَيْتَ رَجُلاً وَجَدَ مَعَ الْمَرَأَتِهِ رَجُلاً فَيَقْتُلُهُ أَفَتَقْتُلُونَهُ بِهِ؟ سَلْ لِي يا عاصِمُ رسولَ الله ﷺ. فَسَالَهُ، فَكَرِهَ النَّبيُ ﷺ كَرِهَ المَسائِلَ وعاب، فَرَجَعَ عاصِمٌ فأخبَرَهُ أَنَّ النَّبي ﷺ كَرِهَ المَسائِلَ. فقال عُويْمِرٌ: والله لآبِينَ النَّبي ﷺ مَا لَهُ: قَدْ أَنْزَلَ الله فِيكُمْ قُرْآنَا، النَّبي ﷺ، فَجَاءَ وقَدْ أَنْزَلَ الله فِيكُمْ قُرْآنَا، فَدَعا بِهِما فَتَقدَّما فَتَلاعَنا، ثُمَّ قال عُويْمِرٌ: كَذَبْتُ عَلَيْها يا رسولَ الله إن أَمْسَكْتُها. فَفَارَقَها وَلَمْ يَأْمُرُهُ النبي ﷺ: «انظُرُوها فإن جاءَتْ بِهِ أَسْحَمَ أَفْيَنَ ذَا الْيَتَيْنِ جَاءَتْ بِهِ أَسْحَمَ أَفْيَنَ ذَا الْيَتَيْنِ جَاءَتْ بِهِ أَسْحَمَ أَفْيَنَ ذَا الْيَتَيْنِ عَلَى الأَمْرِ المَكْرُوهِ". [انظر الحديث ٤٢٣ وأطراف]. فَلا أَراهُ إلاَ قَدْ كَذَبَ، وإن جاءَتْ بِهِ أَسْحَمَ أَفْيَنَ ذَا الْيَتَيْنِ

مطابقته للجزء الأول للترجمة لأن عويمراً أفحش في السؤال، فلهذا كره النبي ﷺ المسائل وعابها.

وآدم هو ابن أبي إياس يروي عن محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب بكسر الذال المعجمة واسمه هشام بن سعيد.

والحديث قد مضى في كتاب اللعان في مواضع ومضى الكلام فيه.

قوله: «خلف عاصم» أي: بعد رجوعه، وأراد بالقرآن قوله تعالى: ﴿وَٱلَّذِينَ يَرُمُونَ النور: ٢] الآية. قوله: «فدعا بهما» أي: بعويمر وزوجته. قوله: «ولم يأمره» لأن نفس اللعان يوجب المفارقة، وفيه خلاف. قوله: «فجرت السنة» أي: صار الحكم بالفراق بينهما شريعة. قوله: «وحرة» بفتح الواو والحاء المهملة والراء وهي دويبة فوق العرسة حمراء، وقيل: دويبة حمراء تلزق بالأرض كالوزغة تقع في الطعام فتفسده. قوله: «أسحم» أي: أسود «أعين» أي: واسع العين. قوله: «ذا أليتين» هو على الأصل وإلاً فالاستعمال على حذف التاء منه، قيل: كل الناس ذو إليتين أي: عجيزتين.

وأجيب: بأن معناه إليتين كبيرتين. قوله: «على الأمر المكروه» أي: الأسحم الأعين، لأنه متضمن لثبوت زناها عادة.

٣٥/ ٥٠ ٧٣ \_ حدّثنا عَبْدُ الله بنُ يُوسُفَ، حدّثنا اللَّيْثُ حدّثني عُقَيْلٌ، عَنِ ابنِ شِهابِ قال: أخبرني مالكُ بنُ أوْسِ النَّضْرِيُّ وكانَ مُحَمَّدُ بنُ جُبَيْرِ بنِ مُطْعِم ذَكَرَ لِي َذِكْراً مِنْ ذَلِّكَ، فَدَخَلْتُ عَلَى مالِكِ فَسأَلْتُهُ فقالَ: انْطَلَقْتُ حتَّى أَدْخُلَ عَلَى عُمَرَ أَتَاهُ حاجِبُهُ يَرْفأ فقال: هَلْ لَكَ في عُثْمانَ وعبْدِ الرَّحْمٰن والزُّبَيْرِ وسَعْدِ يَسْتَأْذِنُونَ؟ قال: نَعَمْ، فَدَخَلُوا فَسَلَّمُوا وجَلَسُوا، فقال: هَلْ لَكَ في عَلَيُّ وعبَّاسٍ؟ فأذِنَ لَهُما. قال العَبَّاسُ: يا أمِيرَ المُؤْمِنِينَ! اقْضِ بَيْنِي وبَيْنَ الظَّالِم، اسْتَبًّا. فقال الرَّهْطُّ، عُثْمانُ وأَصْحَابُهُ: يا أمِيرَ المُؤْمِنِينَ! اقْضِ بَيْنَهُما وَأَرِحْ أَحَدَهُما مِنَ الْآخَرِ، فقال: اتَّئدُوا! أَنشُدُكُمْ بالله الَّذِي بإذْنِهِ تَقُومُ السَّماءُ والأرْضُ، هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قال: ﴿ لَا نُورَثُ مَا تَرَكُنَا صَدَقَةٌ ﴾؟ يُريدُ رسولُ الله ﷺ، نَفْسَهُ؟ قال الرهطُ: قَدْ قال ذٰلِكَ، فأَقْبَلَ عُمَرُ عَلَى علِيٍّ وعبَّاس، فقال: أنشُدُكُما بالله! هَلْ تَعْلَمانِ أَنَّ رسولَ الله عِلَى قال ذٰلِكَ؟ قالا: نَعَمْ. قال عُمَرُ: فإنِّي مُحَدِّثكُم عنْ لهذَا الأَمْرِ: إِنَّ الله كَانَ خَصَّ رسولَهُ ﷺ في لهذَا المالِ بِشَيْءٍ لَمْ يُعْطِهِ أَحَداً غَيْرَهُ، فإنَّ الله يَقُولُ: ﴿ وَمَا ۚ أَنَّهُ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا ۚ أَوْجَفْتُدّ . . . ﴾ [الحشر:٦] الآيةَ فَكانَتْ هذِهِ خالِصَةً لِرَسُولِ الله ﷺ، ثُمَّ والله ما اختازُها دُوَنكُمْ، ولا اسْتأثَرَ بِها عَلَيْكُمْ، وقَدْ أَعْطَاكُمُوها وبَثُّهَافِيكُمْ، حتَّى بَقَيَ مِنْهَا هَذَا المالُ، وكانَ النبيُّ ﷺ يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةَ سَنَتِهِمْ مِنْ هَذَا المالِ، ثُمَّ يأخذُ ما بَقِيَ فَيَجْعَلَهُ مَجْعلَ مالِ الله، فَعَمَلَ النبيُّ ﷺ بِذَلِكَ حَياتَهُ، أنشُدُكُمْ بالله هَلْ تَعْلَمُونَ ذٰلِكَ؟ فَقَالُوا: نَعَمْ، ثُمَّ قال لِعَلِيٍّ وعبَّاسِ: أَنشُدُكما الله! هَلْ تَعْلَمانِ ذٰلِكَ؟ قالا: نَعَمْ، ثُمَّ تَوَفَّى الله نَبِيَّهُ عِينَ ، فقال أَبُو بَكُر: أَنَا وَلِي رَسُولِ الله عَينَ فَقَبَضَها أَبُو بَكُر فَعَمِلَ فِيها بِما عَمِلَ فيها رسولُ الله ﷺ، والنُّمَا حِينَـثذِ، واقْبَلَ عَلَى عَلِيٍّ وعَبَّاس فقال: · تَزْعُمانِ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ فِيهَا كَذَا؟ والله يَعْلَمُ أَنَّهُ فِيهَا صَادِقٌ بَارٌّ رَاشِدٌ تَابِعٌ لِلْحَقَّ؟ ثُمٌّ تُوَفَّى الله أَبَا بَكْرٍ فَقُلْتُ: أَنَا وَلِيُّ رَسُولِ الله ﷺ وأبي بَكْرٍ، فَقَبَضَتُها سَنَثْينِ أَغْمَلُ فِيها بِما عَمِلَ بِهِ رَسُولُ الله ﷺ وَابُو بَكْرِ، ثُمَّ جِثْتُمانِي وَكَلِمَتُكُما عَلَى كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ وَامْرُكُما جَمِيعٌ، جِثْتَنِي تَسْالُنِي نَصِيبَكَ مِنِ ابنِ أَخِيكُ، وأتانِي هَذا يَسْأَلُنِي نَصِيبَ امْرَاتِهِ مِنْ أَبِيهَا، فَقُلْتُ: إِنْ شِئْتُما دَفَعْتُها إِلَيْكُما عَلَى أَنَّ عَلَيْكُما عَهْدَ الله ومِيثاقَهُ، تَعْمَلانِ فِيها بِما عَمِلَ بِهِ رسولُ الله ﷺ وبِما عَمِلَ فِيها أَبُو بَكْرِ وبِما عَمِلْتُ فِيها مُنْذُ وَلِيتُها، وإلاّ فلا تُكَلِّمانِي فِيها! فَقُلْتُما: اذْفَعُها إلَيْنا بِذَٰلِكَ، فَدَفَعْتُهَا إِلَيْكُما بِذَٰلِكَ، أَنشُدُكُمْ بِاللهِ! هَلْ دَفَعْتُها إِلَيْهِما بِذَٰلِكَ؟ قال الرَّهْطُ: نَعَمْ. فأقْبَلَ عَلى عَلِيٌّ وعَبَّاس فقال: أنشُدُكُما بِإلله! هَلْ دَفَعْتُها إِلَيْكُما؟ بِذَٰلِكَ؟ قالا: نَعَمْ. قال: أفتَلْتَمِسانِ مِنْي قَضَاءً غَيْرَ ذَٰلِكَ؟ فَوالَّذِي بِإِذْنِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ والأرْضُ لا أَفْضِي فِيها قَضَاءً غَيْرَ ذَٰلِكَ حتَّى تَقُوم السَّاعَةُ، فإنْ عَجَزْتُما عَنْها فادْفَعاها إلَيَّ فأنا أكْفِيكُماها. [انظر الحديث ٢٩٠٤ وأطرافه].

مطابقته للجزء الأول للترجمة لأن منازعة علي وعباس قد طالت واشتدت عند عمر، وفيه نوع من التعمق. ألا ترى إلى قول عثمان ومن معه: يا أمير المؤمنين اقض بينهما. وأرح أحدهما من الآخر.

ومالك بن أوس النضري بفتح النون وسكون الضاد المعجمة نسبة إلى النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر، وفي همدان أيضاً النضر بن ربيعة، قال ابن دريد: النضر الذهب.

والحديث مضى في باب فرض الخمس بطوله، ومضى الكلام فيه مبسوطاً.

قوله: «يرفأ» بفتح الياء آخر الحروف وسكون الراء وبالفاء مهموزاً وغير مهموز اسم حاجب عمر، رضي الله تعالى عنه، ومولاه. قوله: «الظالم» إنما جاز للعباس مثل هذا القول لأن عليّاً كان كالولد له وللوالد ما ليس لغيره، أو هي كلمة لا يراد بها حقيقتها إذ الظلم وضع الشيء في غير موضعه وهو متناول للصغيرة وللخصلة المباحة التي لا تليق به عرفاً، وبالجملة حاشا لعلي أن يكون ظالماً، ولا يصير ظالماً بالنسبة إليه ولا بد من التأويل. قال بعضهم: لههنا مقدر أي: هذا الظالم إن لم ينصف، أو: كالظالم. وقال المازري: هذا اللفظ لا يليق بالعباس وحاشا علي من ذلك، فهو سهو من الرواة، وإن كان لا بد من صحته فيؤول بأن العباس تكلم بما لا يعتقد ظاهره مبالغة في الزجر وردعاً لما يعتقد أنه مخطىء فيه، ولهذا لم ينكره أحد من الصحابة لا الخليفة ولا غيره مع تشددهم في إنكار المنكر، وما ذاك إلاَّ أنهم فهموا بقرينة الحال أنه لا يريد به الحقيقة. قوله: «استبا» أي: تخاشنا في الكلام، تكلما بغليظ القول كالمستبين. قوله: «اتثدوا» من الافتعال أي: اصبروا وأمهلوا. قوله: «أنشدكم بالله»، وفي رواية الكشميهني: أنشدكم الله، بحذف الباء أي: أسألكم بالله. قوله: «لا نورث» بفتح الراء. قوله: «صدقة» بالرفع يريد به نفسه، أي: لا يريد به الأمة، وقيل: إنما جمع لأن ذلك حكم عام لكل الأنبياء. قوله: «هذا الأمر» أي: قصة ما تركه رسول الله، على وكيفية تصرفه فيه في حياته وتصرف أبي بكر فيه ودعوى فاطمة والعباس الإرث ونحوه. قوله: «في هذا المال» أي: الفيء. قوله: «لم يعط أحداً غيره»، لأنه أباح الكل له لا لغيره، قوله: «احتازها» بالحاء المهملة والزاي يعني: جمعها، وفي رواية الكشميهني بالجيم والزاي. قوله: «استأثر بها» أي: استقل واستبد. قوله: «وبثها» أي: فرقها. قوله: «مجعل مال الله» أي: ما هو لمصالح المسلمين. قوله: «وأنتما» مبتدأ. قوله: «تزعمان» خبره. قوله: «كذا وكذا» أي: ليس محقًّا ولا فاعلاً بالحق. فإن قلت: كيف جاز لهما مثل هذا الاعتقاد في حقه؟ قلت: قالاه باجتهادهما قبل وصول حديث: لا نورث، إليهما وبعد ذلك رجعا عنه، واعتقد أنه

محق بدليل أن علياً، رضي الله تعالى عنه، لم يغير الأمر عما كان عليه حين انتهت نوبة الخلافة إليه، قوله: «على كلمة واحدة» يعني: لم يكن بينكما مخالفة «وأمركما مجتمع» لا تفرق فيه ولا تنازع عليه. قوله: «عنها» أي: فإن عجزتما عن التصرف فيها مشتركاً «فأنا أكفيكماها» وأتصرف فيها لكما.

# ٦ ـ بابُ إثْمِ مَنْ آوٰى مُحْدِثاً

أي: هذا باب في بيان إثم من آوى بالمد محدثاً بضم الميم وكسر الدال أي: مبتدعاً أو ظالماً أو آوى محدث المعصية.

#### رَوَاهُ عَلِيٌّ عن النبيُّ ﷺ.

أي: روى إثم من آوى محدثاً علي بن أبي طالب عن النبي، ﷺ. قال بعضهم: تقدم موصولاً في الباب الذي قبله ما يطابق الترجمة، وإنما الذي يطابقها ما تقدم في: باب الجزية، في: باب إثم من عاهد ثم غدر، فإن فيه: فمن أحدث حدثاً أو آوى محدثاً فعليه لعنة الله. . . الحديث.

٣٦/٣٦ \_ حدّثنا عاصِم قال: وَسَى بنُ إِسْمَاعِيلَ، حدّثنا عبدُ الوَاحِدِ، حدّثنا عاصِم قال: قُلْتُ لاَئِسٍ: أَحَرَّمَ رسولُ الله ﷺ المَدِينَة؟ قال: نَعَمْ. ما بَيْنَ كَذَا إلى كَذَا لا يُقْطَعُ شَجَرُها، مَنْ أَخْدَتَ فيها حَدَثاً فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ الله والمَلاَئِكَةِ والنَّاسِ أَجمَعِينَ.

قال عاصِمٌ: فأخْبَرَنِي مُوسَى بنُ أنَسِ أنَّهُ قال: أَوْ آوَى مُحْدِثاً. [انظر الحديث ١٨٦٧].

مطابقته للترجمة في آخر الحديث. وعبد الواحد هو ابن زياد وعاصم هو ابن سليمان الأحول.

والحديث مضى في الحج عن أبي النعمان محمد بن الفضل، ومضى الكلام فيه.

قوله: «قال عاصم: فأخبرني» هو موصول بالسند المذكور. قوله: «موسى بن أنس» قال الدارقطني في كتاب العلل: موسى بن أنس وهم من البخاري أو من موسى بن إسماعيل شيخه، والصواب: النضر، بسكون العجمة ابن أنس كما رواه مسلم في (صحيحه).

# ٧ ـ بابُ ما يُذْكَرُ مِنْ ذَمِّ الرَّأيِ وتَكَلُّفِ القِياسِ

أي: هذا باب في بيان ما يذكر من ذم الرأي الذي يكون على غير أصل من الكتاب أو السنة أو الإجماع، وأما الرأي الذي يكون على أصل من هذه الثلاثة فهو محمود وهو الاجتهاد. قوله: "وتكلف القياس"، الذي لا يكون على هذه الأصول لأنه ظن، وأما القياس الذي يكون على هذه الأصول فغير مذموم وهو الأصل الرابع

المستنبط من هذه، والقياس هو الاعتبار والاعتبار مأمور به، فالقياس مأمور به وذلك لقوله تعالى: ﴿فَأَعْتَبُرُوا يَكَأُولِ ٱلْأَبْصَارِ ﴾ [الحشر: ٢] فالقياس إذاً مأمور به فكان حجة. فإن قلت: روى البيهقي من طريق مجاهد عن الشعبي عن عمرو بن حويرث عن عمر قال: إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السنن أغنتهم الأحاديث أن يحفظوها فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا. قلت: في صحته نظر، ولئن سلمنا فإنه أراد به الرأي مع وجود النص.

﴿ وَلَا نَقْفُ ﴾ [الإسراء: ٣٦] لا تَقُلُ ﴿مَا لَيْسَ لَكَ بِدِ. عِلْمٌ ﴾ [هود: ٤٦].

احتج به لما ذكره من ذم التكلف ثم فسر القفو بالقول، وهو من كلام ابن عباس، أخرجه الطبري وابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عنه، وقال أبو عبيدة: معناه لا تتبع ما لا تعلم وما لا يعنيك. وقال الراغب: الاقتفاء اتباع القفا كما أن الارتداف اتباع الردف، ويكنى بذلك عن الاغتياب وتتبع المعائب، ومعنى ﴿وَلَا نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِم عِلْمٌ ﴾ [الإسراء: ٣٦] لا تحكم بالقيافة والظن وهو حجة على من يحكم بالقائف.

٧٣٠٧/٣٧ حدّثنا سَعِيدُ بنُ تَلِيدٍ، حدَّثنا ابنُ وهْبٍ، حدَّثني عَبْدُ الرَّحْمْنِ بنُ شُرَيْحِ وَغَيْرُهُ عَنْ أَبِي الأَسْودَ، عَنْ عُرْوَةَ قال: حَجَّ عَلَيْنا عَبْدُ الله بنُ عَمْرِو فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ النبيَّ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّ الله لا يَنْزِعُ العِلْمَ بَعْدَ أَنْ أَعْطَاهُمُوهُ انْتِزَاعاً، ولَكِنْ يَنْتَزِعهُ مِنْهُمْ مَعَ قَبَضِ النبيَّ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّ الله لا يَنْزِعُ العِلْمَ بَعْدَ أَنْ أَعْطَاهُمُوهُ انْتِزَاعاً، ولَكِنْ يَنْتَزِعهُ مِنْهُمْ مَعَ قَبَضِ النبيَّ ﷺ وَلَكِنْ يَنْتَوْعهُ مِنْهُمْ مَعَ قَبْضِ العُمْمَاءِ بِعِلْمِهِمْ، فَيَنْقَى نَاسٌ جُهَّالٌ يُسْتَفْتُونَ فَيَفْتُونَ بِرأَيِهم فَيُضِلُّونَ ويَضَلُّونَ »، فَحَدَّثْتُ بِهِ عَائِشَةَ زَنْ جَالِلهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ

ثُمَّ إِنَّ عَبْدَ الله بِنَ عَمْرِو حَجَّ بَعْدُ فقالَتْ: يا ابنَ أُخْتِي! انْطَلِقْ إِلَى عَبْدِ الله فاسْتَثْبِتْ لِي مِنْهُ الَّذِي حَدَّثَنِي عَنْهُ، فَجَنْتُهُ فَسَالْتُهُ فَحَدَّثَنِي بِهِ كَنحوِ مَا حَدَّثَنِي، فَأَتَيْتُ عَائِشَةَ فَأَخْبَرْتُهَا فَعَجِبْتْ فقالتْ: والله لَقَدْ حَفِظَ عَبْدُ الله بنُ عَمْرِو. [انظر الحديث ١٠٠].

مطابقته للترجمة في قوله: «فيفتون برأيهم» الذي هو غير مبني على أصل من الكتاب أو السنة أو الإجماع.

وسعيد بن تليد بفتح التاء المثناة من فوق وكسر اللام على وزن عظيم وهو سعيد بن عيسى بن تليد ـ نسب إلى جده ـ أبو عثمان المصري يروي عن عبد الله بن وهب عن عبد الرحمن بن شريح الإسكندراني عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن قوله: «وغيره» هو عبد الله بن لهيعة، أبهمه البخاري لضعفه عنده واعتمد على عبد الرحمن بن شريح.

والحديث مضى في كتاب العلم في: باب كيف يقبض العلم، وأخرجه مسلم في القدر عن قتيبة وآخرين. وأخرجه الترمذي في العلم عن هارون بن إسحاق. وأخرجه

النسائي فيه عن محمد بن رافع وغيره. وأخرجه ابن ماجه في السنة عن أبي كريب وغيره.

قوله: «حج علينا» أي: ماراً علينا. قوله: «عبد الله بن عمرو» أي: ابن العاص. قوله: «أعطاهموه» كذا في رواية أبي ذر عن المستملي والكشميهني، وفي رواية غيرهم: أعطاكموه. قوله: «انتزاعاً» نصب على المصدرية، ووقع في رواية حرملة: لا ينزع العلم من الناس، وفي الرواية المتقدمة في كتاب العلم من طريق مالك: إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من العباد، وفي رواية الحميدي في (مسنده): من قلوب العباد. وعند الطبراني: إن الله لا ينزع العلم من صدور الناس بعد أن يعطيهم إياه. قوله: «مع قبض العلماء بعلمهم» أي: يقبض العلماء مع علمهم. وقال الكرماني: أو يراد من لفظ: بعلمهم، بكتبهم بأن يمحى العلم من الدفاتر ويبقى: مع، على المصاحبة أو: مع، بعلمهم، بكتبهم بأن يمحى العلم من الدفاتر ويبقى: مع، على المصاحبة أو: مع، «فيفتون»، بضم الياء على صيغة المعلوم من الإفتاء. قوله: «فيضلون» بفتح الياء قوله: «فيفتون» بضم الياء من الإضلال. قوله: «فحدثت به عائشة» أي: قال عروة: حدثت «ويضلون» بنم البن أختي» أي: فقالت عائشة لعروة: يا ابن أخي، لأن عروة ابن أسماء من عائشة. قوله: «فاستثبت لي منه» أي: من عبد الله بن عمرو. قوله: «كنحو ما خدثني» أي: في مرته الأولى. قوله: «فعجبت» أي: عائشة من جهة أنه ما غير حرفا منه.

٧٣٠٨/٣٨ حدّ ثنا عَبدانُ أخبرنا أَبُو حَمْزَةَ سَمِعْتُ الأَعْمَشَ قال: سَالْتُ أَبا وَائِل: هَلْ شَهِدْتَ صِفِّينَ؟ قال: نَعَمْ. فَسَمِعْتُ سَهْلَ بنَ حُنَيْفِ يَقُول. (ح) وحدثنا مُوسَى بنُ إسماعِيلَ، حدّثنا أَبُو عَوَانَة، عنِ الأَعْمَشِ، عنْ أَبِي وائِلٍ قال: قال سَهلُ بنُ حُنَيْفِ: يا أَيُها النَّاسُ اتَّهِمُوا رَأَيْكُمْ عَلَى دِينِكُمْ، لَقَدْ رَأَيْتُنِي يَوْمَ أَبِي جَنْدَلِ، ولَوْ أَسْتَطِيعُ أَنْ أَرُدُ أَمْرَ رَسُولِ الله ﷺ لَرَدَدْتُهُ، وما وضَعْنَا سُيُوفَنا عَلى عَوَاتِقِنا إلى أَمْرِ يُفْظِعُنا إلا أَسْهَلْنَ بِنا إلى أَمْرِ نَعْرُفُهُ غَيْرَ هَذَا الأَمْرِ.

قال: وقال أَبُو وائِلِ: شَهِدْتُ صِفِّينَ، ويِثْسَتْ صِفُونَ. [انظر الحديث ٣١٨١ وأطرافه].

مطابقته للترجمة في قوله: «اتهموا رأيكم على دينكم» قال الكرماني: وذلك أن سهلاً كان يتهم بالتقصير في القتال في صفين، فقال: اتهموا رأيكم، فإني لا أقصر وما كنت مقصراً وقت الحاجة كما في يوم الحديبية، فإني رأيت نفسي يومئذ لو قدرت على مخالفة حكم رسول الله على لقاتلت قتالاً لا مزيد عليه، لكني أتوقف اليوم لمصالح

المسلمين. انتهى. وقال بعضهم: قوله: «اتهموا رأيكم على دينكم» أي: لا تعملوا في أمر الدين بالرأي المجرد الذي لا يستند إلى أصل من الدين. انتهى. قلت: ما قاله الكرماني أقرب إلى معنى التركيب، وما قاله غيره أقرب إلى الترجمة.

وأخرج الحديث المذكور من طريقين. الأول: عن عبدان لقب عبد الله بن عثمان عن أبي حمزة بالحاء المهملة والزاي محمد بن ميمون السكري عن سليمان الأعمش عن أبي واثل شقيق بن سلمة عن سهل بن حنيف بضم الحاء المهملة وفتح النون. والطريق الثاني: عن موسى بن إسماعيل عن أبي عوانة بفتح العين المهملة الوضاح اليشكري عن سليمان الأعمش إلى آخره. والحديث مر في كتاب الجزية في باب مجرد بعد: باب إثم من عاهد ثم غدر، فإنه أخرجه هناك عن عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش ومضى أيضاً في غزوة الحديبية.

قوله: «هل شهدت صفين؟» أي: هل حضرت وقعة صفين التي كانت بين على ابن أبى طالب ومعاوية بن أبى سفيان وصفين بكسر الصاد المهملة وتشديد الفاء المكسورة وسكون الياء آخر الحروف وبالنون وهو موضع بين الشام والعراق بشاطيء الفرات. قوله: «اتهموا رأيكم» مر تفسيره الآن. قوله: «لقلا رأيتني» أي: لقد رأيت نفسي «يوم أبي جندل» وهو يوم من أيام غزوة الحديبية وقصتها مختصرة أنها كانت في ذي القعدة سنة ست بلا خلاف، وخرج رسول الله ﷺ إليها في رمضان وساق معه الهدي وأحرم بالعمرة ليأمن الناس من حربه ومعه المهاجرون والأنصار، وكان الهدي سبعين بدنة والناس سبعمائة رجل فكانت كل بدنة عِن عشرة نفر، ولما بلغ الخبر قريشاً خرجوا، ونزلوا بذي طوى وعاهدوا الله أن محمداً لا يدخلها أبداً ثم إن بديل بن ورقاء أتى النبي ﷺ في رجال من خزاعة فسألوه ما الذي جاء به؟ فأخبرهم أنه لم يأت للحرب بل زائراً للبيت، ورجعوا إلى قريش فأخبروهم به، ثم جرى أمور كثيرة من مراسلات وغيرها إلى أن بعثت قريش سهيل بن عمرو إلى رسول الله ﷺ بالمصالحة وأن يرجع عامه هذا، وجرى كلام كثير حتى جرى الصلح على وضع الحرب عشر سنين على أن من أتى من قريش بغير إذن وليه رده عليهم، ومن جاء قريشاً ممن مع محمد لم يردوه عليه، فبينا رسول الله ﷺ يكتب الكتاب هو وسهيل بن عمرو إذ جاء أبو جندل بن سهيل بن عمرو يرسف في الحديد، قد: انفئت منهم، ولما رأى سهيل أبا جندل قام إليه فضرب وجهه وأخذ بتلبيبه، وقال: يا محمد! قد لجت القضية بيني وبينك قبل أن يأتيك هذا. قال: صدقت، فجعل يجر أبا جندل ليرده إلى قريش وجعل أبو جندل يصرخ بأعلى صوته: يا معشر المسلمين أر إلى المشركين يفتنونني في ديني؟ فزاد الناس ذلك هما إلى همهم، فقال رسول

الله على: يا أبا جندل! اصبر واحتسب فإن الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين بمكة فرجاً ومخرجاً. ولما فرغ الصلح قام النبي ﷺ إلى هديه فنحره وحلق رأسه، وقام الصحابة كلهم ينحرون ويحلقون رؤوسهم، ثم قفل رسول الله ﷺ إلى المدينة. قوله: «ولو أستطيع أن أرد أمر رسول الله على لرددته» قد ذكرنا أنهم لما اتهموا سهل بن حنيف بالتقصير في القتال في قصة صفين صعب عليه، وقال لهم: أنا لست بمقصر في القتال وقت الحاجة، ولما جاء أبو جندل إلى رسول الله ﷺ مسلماً فرده، إلى المشركين لأجل الصلح المذكور بينهم وبين النبي على سهل ذلك جداً، فقال لهم حين اتهموه بالتقصير في القتال: لو كنت أستطيع رد أبي جندل لرددته، ولكني قصرت لأجل أمر رسول الله ﷺ فإنه أمر برده ولم يكن يسعني أن أرد أمر رسول الله ﷺ، وقال الكرماني: لم نسب اليوم إلى أبي جندل لا إلى الحديبية؟ قلت: لأن رده إلى المشركين كان شاقاً على المسلمين وكان ذلك أعظم ما جرى عليهم من سائر الأمور، وأرادوا القتال بسببه وأن لا يردوا أبا جندل ولا يرضون بالصلح. قوله: «وما وضعنا سيوفنا على عواتقنا» جمع عاتق. قوله: «إلى أمر يفظعنا» بضم الياء وسكون الفاء وكسر الظاء المعجمة أي: يخوفنا ويهولنا، قاله الكرماني، وقال ابن الأثير: أي يوقعنا في أمر فظيع أي: شديد شنيع وقد فظع يفظع فهو مفظع، وفظع الأمر فهو فظيع. وقال الجوهري: وأفظع الرجل، على ما لم يسم فاعله، أي: نزل به أمر عظيم، وأفظعت الشيء واستفظعته وجدته فظيعاً. قوله: «ألا أسهلن بنا»، أي: أفضين بنا إلى سهولة يعني السيوف أفضين بنا إلى أمر سهل نعرفه خبراً غير هذا الأمر أي: الذي نحن فيه من هذه المقاتلة في صفين، فإنه لا يسهل بنا، وفي رواية الكشميهني بها وقال بعضهم إلا أسهلن أي: أنزلتنا في السهل من الأرض أي: أفضين بنا وهو كناية عن التحول من الشدة إلى الفرج. قلت: هذا معنى بعيد على ما لا يخفى على المتأمل.

قوله: «قال: وقال أبو وائل»، أي: قال الأعمش: قال أبو وائل المذكور: «شهدت صفين وبئست صفون» أي: بئست المقاتلة التي وقعت فيها. وإعراب هذا اللفظ كإعراب الجمع كقوله تعالى: ﴿كُلَّ إِنَّ كِئْبَ ٱلْأَزَارِ لَفِي عِلِيِّينَ ﴿ هُا أَدَّرَنكَ مَا عِلِينَ ﴾ [المطففين: ١٨، ١٩] والمشهور أن يعرب بالنون ويكون بالياء في الأحوال الثلاث، تقول: هذه صفين برفع النون ورأيت صفين ومررت بصفين بفتح النون فيهما، وكذلك تقول في قنسرين وفلسطين ونبرين، ولحاصل أن فيها لغتين: إحداهما: إجراء الإعراب على ما قبل النون وتركها مفتوحة كجمع السلامة. والثانية: أن يجعل النون حرف الإعراب كما ذكرنا، ووقع في رواية أبي ذر: شهدت صفين أن يجعل النون حرف الإعراب كما ذكرنا، ووقع في رواية أبي ذر: شهدت صفين

وبنست صفين، وفي رواية النسفي: وبنست الصفون، بالألف واللام وهو لا ينصرف للعلمية والتأنيث، والمشهور كسر الصاد وقيل: جاء بفتحها أيضاً.

# ٨ ـ بابُ ما كانَ النبيُ ﷺ يُسْأَلُ مِمَّا لَمْ يُنْزَلْ عَلَيْهِ الوَحْيُ فَيَقُولُ: «لا أَدْرِي» أَوْ لَمْ يُجِبْ حَتَّى يُنْزَلَ عَلَيْهِ الوَحْيُ، ولَمْ يَقُلْ بِرَأْيِ ولا بِقِياسِ لِقَوْلِهِ تعالى: ﴿ مِا ٓ أَرَاكَ اللهُ ﴾ [الساء: ١٠٥].

أي: هذا باب في بيان ما كان النبي، على ... الخ. قوله: «يسأل» على صيغة المجهول. قوله: «لا أدري» قال الكرماني: فيه حزازة حيث قال: لا أدري، إذ ليس في الحديث ما يدل عليه ولم يثبت عنه، على ذلك. وقال بعضهم: هو تساهل شديد منه لأنه أشار في الترجمة إلى ما ورد في ذلك ولكنه لم يثبت عنده منه شيء على شرطه، ثم ذكر حديث ابن مسعود: «من علم شيئاً فليقل به، ومن لم يعلم فليقل: الله أعلم». وذكر حديث ابن عمر: «جاء رجل إلى النبي، على فقال: أي البقاع خير؟ قال: لا أدري، فأتاه جبريل، عليه السلام، فسأله فقال: لا أدري، فقال: سل ربك، فانتفض جبريل انتفاضة». وحديث أبي هريرة أن رسول الله، على قال: ما أدري الحدود كفارة لأهلها. انتهى.

قلت: نسبة الكرماني إلى التساهل الشديد تساهل أشد منه لأن قوله: ليس في الحديث ما يدل عليه، صحيح. وقوله: ولم يثبت عنه ذلك، أيضاً صحيح لأن مراده أنه لم يثبت عنده، فإذا كان كذلك فقول البخاري: لا أدري، غير واقع في محله. قوله: «ولم يقل برأي ولا قياس» قال الكرماني: قيل: لا فرق بينهما وهما مترادفان، وقيل: الرأي هو التفكر، أي: لم يقل بمقتضى العقل ولا بالقياس، وقيل: الرأي أعم لتناوله مثل الاستحسان، وقال المهلب ما حاصله الرد على البخاري في قوله: ولم يقل برأى ولا قياس لأن النبي، ﷺ، قد علم أمته كيفية القياس والاستنباط في مسائل لها أصول ومعان في كتاب الله عز وجل ليريهم كيف يصنعون فيما عدموا فيه النصوص، والقياس هو تشبيه ما لا حكم فيه بما فيه حكم في المعنى، وقد شبه، ﷺ، الحمر بالخيل فقال: ما أنزل الله على فيهما بشيء غير هذه الآية الفاذة الجامعة ﴿فَمَن يَعْمَلُ مِثْفَكَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَسَرُهُ﴾ [الزلزلة:٧] وقال للتي أخبرته: إن أباها لم يحج: أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيته؟ فالله أحق بالقضاء. وهذا هو عين القياس عند العرب، وعند العلماء بمعانى الكلام، وأما سكوته، ﷺ، حتى نزل الوحى فإنما سكت في أشياء معضلة ليست لها أصول في الشريعة، فلا بد فيها من اطلاع الوحي، ونحن الآن قد فرغت لنا الشرائع وأكمل الله الدين فإنما ننظر ونقيس موضوعاتها فيما أعضل من النوازل. قوله: «ْلُقُولُهُ: ﴿ مِمَا ۚ أَرَىٰكِ ٱللَّهُۗ﴾ [النساء:١٠٥]» أي: لقول الله تعالى، ويروى: هكذا لقول الله، وهو رواية المستملي، واحتج البخاري بقوله تعالى: ﴿لِتَحَكُمُ بَيْنَ النَّاسِ مِمَّا أَرَبُكَ اللَّهُ ﴾ [النساء: ١٠٥] أي: بما أعلمك الله. وأجيب عن هذا بأنه ﷺ، إذا حكم بين الناس القياس فقد حكم أيضاً بما أراه الله، ونقل ابن التين عن الداودي بما حاصله: إن الذي احتج به البخاري بما ادعاه من النفي حجة في الإثبات، لأن المراد بقوله: ﴿ مِمَّا آرَبُكَ اللَّهُ ﴾ ليس محصوراً في النصوص بل فيه إذن بالقول في الرأي. قلت: فحيننذِ تنقلب الحجة عليه.

# وقال ابنُ مَسْعُودٍ: سُئِلَ النبيُ ﷺ عنِ الرُّوحِ فَسَكَتَ حتَّى نَزَلَتْ.

ذكر هذا التعليق عن عبد الله بن مسعود دليلاً لقوله في الترجمة: ولم يجب، لأن عدم الإجابة السكوت ولا ينتهض هذا دليلاً لما ادعاه لأنا قد ذكرنا أن سكوته في مثل هذا الموضع لكونه في أشياء معضلة وليس لها أصول في الشريعة، فلا بد في مثل هذا من الوحي، ومع هذا ما أطلعه الله في هذه الآية، وهي: ﴿وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ الرَّوجُ . . ﴾ [الإسراء: ٨٥] . . . الآية على حقيقة كيفية الروح، بل قال: ﴿قُلِ الرُّوحُ مِنَ أَمْدِ رَقِي ﴾ [الإسراء: ٨٥] وهذا التعليق مضى موصولاً في آخر: باب ما يكره من كثرة السؤال، لكنه ذكر فيه: فقام ساعة ينتظر، وأورده في كتاب العلم بلفظ: فسكت، وأورده في تفسير سبحان، بلفظ: فأمسك، وفي رواية مسلم: فأسكت النبي، ﷺ، فلم يرد عليه شيئاً .

٧٣٠٩/٣٩ حدّ ثنا عَلِيْ بنُ عَلِدِ الله ، حدّ ثنا سُفيانُ قال: سَمِعْتُ ابنَ المُنْكَدِرِ يَقُولُ: سَمِعْتُ ابنَ المُنْكَدِرِ يَقُولُ: سَمِعْتُ جابِرَ بنَ عَبْدِ الله يَقُولُ: مَرِضْتُ فَجَاءَنِي رسولُ الله ﷺ يَعُودُني وأَبُو بَكْرٍ وهُما ماشِيان، فأتاني وقعذ أُغْمَيَ عَلَيَّ، فَتَوَضَّأ رسولُ الله ﷺ ثُمَّ صَبَّ وَضُوءَهُ عَلَيَّ فَأَفَتُ، فَقُلتُ: أيْ رسولَ الله! - كَيْفَ أَقْضِي فَافَقْتُ، فَقُلتُ: أيْ رسولَ الله! - كَيْفَ أَقْضِي فَي مالي؟ قال: فَما أَجابَنِي بِشَيْءٍ حتَّى نَزَلَتْ آيَةُ المِيرَاثِ. [انظر الحدبث ١٩٤ وأطرافه].

مطابقته للترجمة على زعمه تؤخذ من آخر الحديث. وعلي بن عبد الله هو ابن المديني، وسفيان هو ابن عيينة يروي عن محمد بن المنكدر.

والحديث مضى في سورة النساء في قوله تعالى: ﴿يُومِيكُرُ اللَّهُ﴾ [النساء: ١١] ولفظه في آخر الحديث فنزلت ﴿يُومِيكُرُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ﴾ [النساء: ١١].

قوله: «وقد أغمى على» أي: غشي، والواو فيه للحال. قوله: «وضوءه» بفتح الواو وهو الماء الذي يتوضأ به. قال الداودي: وفي هذا الحديث الوضوء للمريض شفاء. قوله: «وربما قال سفيان» هو ابن عيينة الراوي.

قال الداودي: فيه: جواز الرواية بالمعنى، ورد عليه بأن هذا لا يتضمن حكماً، وليس من قول رسول الله، ﷺ.

# ٩ ـ بابُ تَعْلِيمِ النبيِّ عَلَيْ أُمَّتَهُ مِنَ الرِّجالِ والنِّساءِ مِمَّا عَلَّمَهُ الله لَيْسَ بِرَأْيِ ولا تَمْثِيلِ

أي: هذا باب في بيان تعليم رسول الله، ﷺ، أمته إلى آخره، قال المهلب: مراده أن العالم إذا كان يمكنه أن يحدث بالنصوص لا يحدث بنظره ولا قياسه. انتهى. وقال صاحب (التوضيح): ترجم في كتاب العلم: باب هل يجعل للنساء يوماً على حدة في العلم، ثم نقل كلام المهلب، ثم قال: بهذا معنى الترجمة لأنه، ﷺ، حدثهم جديثاً عن الله لا يبلغه قياس ولا نظر، وإنما هو توقيف ووحي، وكذلك ما حدثهم به من سننه فهو عن الله تعالى أيضاً لقوله: ﴿وَمَا يَطِقُ عَنِ ٱلْمُوعَةِ النجم: ٣] قوله: «ليس برأي»، قد مر تفسير الرأي. قوله: «ولا تمثيل»، أي: قياس وهو إثبات مثل حكم معلوم في معلوم محمد أخر لاشتراكهما في علمة الحكم، وهذا يدل على أنه من نفاة القياس، وقد قلنا فيما مضى: إن القياس اعتبار والاعتبار مأمور به لقوله تعالى: ﴿فَاعَتَبُرُوا﴾ [الحشر: ٢] فالقياس مأمور به.

• ٧٣١٠ - حدّثنا مُسَدَّد، حدّثنا أَبُو عَوَانَة، عنْ عَبْدِ الرَّحْمْنِ بنِ الأَصْبَهانيُّ، عنْ أَبِي صَالِحٍ ذَكُوَانَ، عنْ أَبِي سَعيدٍ: جاءَتِ امزأة إلى رسولِ الله على فقالَت: يا رسولَ الله! ذَهَبَ الرِّجالُ بِحَدِيثِكَ فَاجْعَلْ لَنَا مِنْ نَفْسِكَ يَوْماً نَاتِيكَ فِيهِ تُعَلِّمُنا مِمَّا عَلَّمَكَ الله فقال: «الحُبَّمِعْنَ في يَوْم كَذَا وكَذَا، في مَكانِ كَذَا وكَذَا»، فاجْتَمَعْنَ فاتاهُنَّ رسولُ الله على فَعَلَّمَهُنَّ «الجُبَّمِعْنَ في يَوْم كَذَا وكَذَا، في مَكانِ كَذَا وكَذَا»، فاجْتَمَعْنَ فاتاهُنَّ رسولُ الله على فَعَلَّمَهُنَ مِمَّا عَلَّمَهُنَ الله عَلَيْ فَعَلَّمَهُنَ مَمَّا عَلَّمَهُنَ الله عَلَيْ فَعَلَّمَهُنَ مِنْ وَلَدِها ثَلاَثَةً، إلاّ كَانَ لها حِجاباً مِنْ النَّارِ» فَقالَتِ: امْرأة مِنْهُنَّ: يا رسولَ الله اثنينِ؟ قال: فأعادَتْها مَرَّتَيْنِ، ثُمَّ قال: «واثنَيْنِ واثنَيْنِ واثْنَيْنِ».

[انظر الحديث ١٠١ وطرفيه].

قال الكرماني ما حاصله: إن موضع الترجمة هو قوله: «لها حجاباً من النار» لأن هذا أمر توقيفي تعليم من الله تعالى ليس قولاً برأي ولا تمثيل لا دخل لهما فيه. انتهى. قلت: هذا الحديث لا يدل على مطابقة الترجمة أصلاً لأن عدم دلالته على الرأي والتمثيل لا يستلزم نفيهما.

وأبو عوانة بالفتح هو الوضاح اليشكري، وعبد الرحمن بن الأصبهاني هو عبد الرحمن بن الأصبهاني الكرماني: في عبد الرحمن بن عبد الله الأصبهاني الكوفي وأصله من أصبهان، وقال الكرماني: في أصبهان أربع لغات: فتح الهمزة وكسرها وبالباء الموحدة وبالفاء، وقد مضى الحديث في كتاب العلم في: باب هل يجعل للنساء يوم على حدة في العلم فإنه أخرجه هناك عن آدم عن شعبة عن ابن الأصبهاني. . . إلى آخره، وفي الجنائز عن مسلم بن إبراهيم، ومضى الكلام فيه.

قوله: «جاءت إمرأة» قيل: يحتمل أن تكون هي أسماء بنت يزيد بن السكن. قوله: «من نفسك» أي: من أوقات نفسك. قوله: «اجتمعن» أولاً بلفظ الأمر، وثانياً بالماضي. قوله: «تقدم» من التقديم أي: إلى يوم القيامة.

# ١٠ ـ بابُ قَوْلِ النبيِّ ﷺ: «لا تَزالُ طائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظاهِرِينَ عَلى الحَقِّ يُقاتِلُونَ»: وهُمْ أَهْلُ العِلْم

أي: هذا باب في بيان قول النبي على إلى آخره، وروى مسلم مثل هذه الترجمة عن ثوبان قال: حدثنا حماد: هو ابن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان، قال: قال رسول الله على: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك» وروى أيضاً مثله عن المغيرة بن شعبة، وجابر بن سمرة. قوله: وهم أهل العلم، من كلام البخاري. وقال الترمذي: سمعت محمد بن إسماعيل هو البخاري يقول: سمعت على بن المديني يقول: هم أصحاب الحديث.

٧٣١١/٤١ ـ حدّثنا عُبَيْدُ الله بنُ مُوسَى، عنْ إسْماعِيلَ، عنْ قَيْسٍ، عنِ المُغِيرَةِ المُغِيرَةِ ابنِ شُغبَةَ عَنِ النبيِّ ﷺ قال: «لا يَزالُ طائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظاهِرِينَ حتَّى يَأْتِيَهُمْ أَمْرُ الله وهُمْ ظاهِرُونَ».

[انظر الحديث ٣٦٤٠ وطرفه].

مطابقته للرجمة ظاهرة. وعبيد الله بن موسى بن باذان الكوفي، وإسماعيل هو ابن أبي خالد، وقيس هو ابن أبي حازم بالحاء المهملة والزاي.

والحديث مضى في علامات النبوة. وأخرجه مسلم كما ذكرناه آنفاً.

قوله: "ظاهرين" أي: معاونين على الحق، وقيل: غالبين، وقيل: عالين. قوله: "أمر الله" أي: القيامة. قوله: "وهم ظاهرون" أي: غالبون على من خالفهم. قيل: فيه حجية الإجماع وامتناع خلو العصر عن المجتهدين. فإن قلت: يعارض هذا الحديث حديث عبد الله بن عبد الله بن عمرو: لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس هم شر من أهل الجاهلية لا يدعون الله بشيء إلا رده عليهم، رواه مسلم. قلت: المراد من شرار الناس الذين تقوم عليهم الساعة قوم يكونون بموضع مخصوص وبموضع آخر تكون طائفة يقاتلون على الحق لا يضرهم من خالفهم ويؤيده ما رواه أبو أمامة مرفوعاً لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لعدوهم قاهرين حتى يأتيهم أمر الله، وهم كذلك قيل: يا رسول الله! وأين هم؟ قال: هم ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس. قلت: الأكناف جمع كنف بالتحريك وهو الجانب والناحية.

٧٣١٢/٤٢ ـ حدّثنا إسماعِيلُ، حدّثنا ابنُ وَهْبٍ، عنْ يُونُسَ، عنِ ابن شِهابٍ، أخبرني حُمَيْدٌ قال: سَمِغتُ النبيَّ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ يُردِ الله بِهِ خَيْراً يُفَقِّهُهُ في الدِّين، وإنَّما أنا قاسِمٌ ويُغطِي الله، ولَنْ يَزَالَ أَمْرُ هَٰذِهِ الأُمَّةِ مُسْتَقِيماً حتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ، أَوْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ الله». [انظر الحديث ٧١ وأطرانه].

مطابقته للترجمة ظاهرة، وقال الكرماني: ليس في الباب ما يدل على أنهم أهل العلم على ما ترجم عليه. وأجاب بقوله: نعم فيه، إذ، من جملة الاستقامة أن يكون فيهم: إذ، التفقه والمتفقه لا بد منه لترتبط الأخبار بعضها ببعض، وتحصل جهة جامعة بينهما معنى.

وإسماعيل هو ابن أبي أويس يروي عن عبد الله بن وهب عن يونس بن يزيد عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري عن حميد بالضم بن عبد الرحمن بن عوف.

والحديث أخرجه في العلم عن سعيد بن عفير، وفي الخمس عن حبان عن ابن المبارك. وأخرجه مسلم في الزكاة عن حرملة عن ابن وهب به.

قوله: «خيراً» عام لأن النكرة في سياق النفي تفيد العموم أي: جميع الخيرات، ويحتمل أن يكون التنوين للتعظيم. قوله: «أنا قاسم» أي: أقسم بينكم، فألقي إلى كلر واحد ما يليق به من أحكام الدين، والله يوفق من يشاء منهم للفقه والتفهم منه والتفكر في معانيه. قوله: «أو حتى يأتي أمر الله» شك من الراوي، وفيه: أن أمته آخر الأمم.

#### ١١ ـ بابُ قَوْلِ الله تعالى: ﴿ أَوْ يَلْسِكُمْ شِيعًا ﴾ [الأنمام: ٢٥]

أي: هذا باب في ذكر قول الله عز وجل: ﴿ أَوْ يَلْسِكُمْ شِيعًا ﴾ [الانعام: ٢٥] وأوله: ﴿ وَلَى الْقَادِرُ عَلَى الله عَنَى الله عَنَاكُمُ عَذَابًا مِن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن فَحْتِ أَرَجُلِكُمْ أَوْ يَلِسَكُمْ شِيعًا ﴾ [الانعام: ٢٥] وفي الآية أقوال: قال ابن عباس: ﴿ مِن فَوْقِكُمْ ﴾ أئمة السوء أو ﴿ مِن تَحْتِ أَرَجُلِكُمْ ﴾ خدم السوء، وقيل: الأتباع، وقال الضحاك ﴿ مِن فَوْقِكُمْ ﴾ أي: كباركم أو ﴿ مِن فَتْتِ أَرَجُلِكُمْ ﴾ من سفلتكم، وقال أبو العباس ﴿ مِن فَوْقِكُمْ ﴾ يعني: الرجم، و﴿ مِن فَتْتِ أَرَجُلِكُمْ ﴾ يعني، الخسف. قوله: ﴿ أَوْ يَلْسِكُمْ شِيعًا ﴾ الشيع الفرق والمعنى شيعاً متفرقة أرجُلِكُمْ ﴾ يعني، الخسف. قوله: ﴿ أَوْ يَلْسِكُمْ شِيعًا ﴾ الشيع الفرق والمعنى شيعاً متفرقة مختلفة لا متفقة، يقال: لبست الشيء خلطته، وألبست عليه إذا لم تبينه، وقال ابن بطال: أجاب الله دعاء نبيه ﷺ في عدم استئصال أمته بالعذاب، ولم يجبه في أن لا يلبسهم شيعاً أي: فرقاً مختلفين وأن لا يذيق بعضهم بأس بعض أي: بالحرب والقتل بسبب ذلك، وإن كان ذلك من عذاب الله لكنه أخف من الاستئصال وفيه للمؤمنين كفارة.

٧٣١٣/٤٣ ـ حدّثنا عَلِيُّ بنُ عَبْدِ الله، حدّثنا سُفْيانُ قال عَمْرُو: سَمِغتُ جابِرَ بنَ

عَبْدِ الله ، رضي الله عنهما ، يَقُولُ: لَمَّا نَزَلَ عَلَى رسولِ الله ﷺ : ﴿ قُلْ هُوَ اَلْقَادِرُ عَلَى أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِن فَوْقِكُمْ ﴾ [الانعام: ٦٥] قال : أَعُوذُ بِوَجْهِكَ ﴿ أَوْ مِن تَعْتِ أَرَجُلِكُمْ ﴾ قال : أَعُوذُ بِوَجْهِكَ أَنْسَ بَعْضُ ﴾ [الانعام: ٦٥] قال : هاتانِ إِمْرَانُ مَنْ أَنْ أَنْسَرُ . أَوْ أَيْسَرُ .

[انظر الحديث ٢٦٢٨ وطرفه].

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعلي بن عبد الله هو ابن المديني. وسفيان هو ابن عيينة، وعمرو بالفتح هو ابن دينار.

والحديث مضى في سورة الأنعام. وأخرجه الترمذي في التفسير عن محمد بن يحيى بن أبي عمر.

قوله: «من فوقكم» كإمطار الحجارة عليهم كما كان على قوم لوط، عليه السلام «أو من تحت أرجلكم» كالخسف كما فعل بقارون. قوله: «أو يلبسكم شيعاً» أي: يخلطكم فرقاً أصحاب أهواء مختلفة. قوله: «ويذيق بعضكم» أي: يقتل بعضكم بعضاً. قوله: «بوجهك» من المتشابهات. قوله: «هاتان» أي: المحنتان أو الخصلتان وهما: اللبس والإذاقة أهون من الاستئصال والانتقام من عذاب الله، وإن كانت الفتنة من عذاب الله، ولكن هي أخف لأنها كفارة للمؤمنين. قوله: «أو أيسر» شك من الراوي.

## ١٢ ـ بابُ من شَبَّهَ أَصْلاً مَعْلُوماً بِأَصْلِ مُبَيَّنٍ قَدْ بَيَّنَ الله حُكْمَهُما، لِيَغْهَمَ السَّائِلُ

أي: هذا باب في بيان من شبه أصلاً معلوماً الخ، وهذا الباب للدلالة على صحة القياس، وأنه ليس مذموماً. فإن قلت: الباب المتقدم يشعر بالذم والكراهة. قلت: القياس على نوعين: صحيح مشتمل على جميع شرائطه المذكورة في فن الأصول وفاسد بخلاف ذلك، فالمذموم هو الفاسد، وأما الصحيح فلا مذمة فيه بل هو مأمور به، كما ذكرناه عن قريب. قوله: "من شبه أصلاً معلوماً» قال الكرماني: لو قال: من شبه أمراً معلوماً لوافق اصطلاح أهل القياس، وهذا المذكور من الترجمة رواية الكشميهني والإسماعيلي والجرجاني، ورواية غيرهم من شبه أصلاً معلوماً بأصل مبين وقد بين النبي، صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، حكمهما. وفي رواية النسفي: من شبه أصلاً معلوماً بأصل مبهم قد بين الله حكمهما ليفهم السائل.

٧٣١٤/٤٤ حدَثْنَا أَصْبَغُ بنُ الفَرَجِ، حدَثْني ابنُ وهْبِ، عنْ يُونُسَ، عنِ ابنِ شِهابِ، عنْ يُونُسَ، عنِ ابنِ شِهابِ، عنْ أَبي سَلَمَة بنِ عَبْدِ الرَّحْمْنِ، عنْ أَبي هُرَيْرَةَ: أَنَّ أَغْرَابِيّاً أَتَى رَسُولَ الله ﷺ فقال: إنَّ امْرَأْتِي ولَدَتْ غُلاماً أَسْوَدِ، وإنِّي أَنْكَرْتُهُ، فقال لهُ رَسُولُ الله ﷺ: «هَلْ لَكَ مِنْ إِبلِ؟» قال: نَعَمْ. قال: هَلْ فِيها مِنْ أَوْرَق؟» قال: إنَّ إِبلِ؟» قال: نَعَمْ. قال: هَلْ فِيها مِنْ أَوْرَق؟» قال: إنَّ

فِيها لَوُرْقاً. قال: «فَأَنَّى تُرَى ذَٰلِكَ جَاءَها؟» قال: يا رسولَ الله! عِرقٌ نَزَعَها. قال: «وَلَعَلَّ لهٰذَا عِرْقٌ نَزَعَهُ»، ولَمْ يُرَخُصْ لَهُ في الانْتِفاءِ مِنْهُ. [انظر الحديث ٥٣٠٥ وطرفه].

مطابقته للترجمة من حيث إن النبي على شبه للأعرابي، ما أنكر من لون الغلام بما عرف في نتاج الإبل، فقال له: «هل لك من إبل» إلى قوله: «لعل عرقاً نزعه» فأبان له بما يعرف أن الإبل الحمر تنتج الأورق أي: الأغبر، وهو الذي فيه سواد وبياض فكذلك المرأة البيضاء تلد الأسود.

وأصبغ بن الفرج أبو عبد الله المصري روى عن عبد الله بن وهب المصري عن يونس بن يزيد الأيلي عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة.

والحديث قد مضى في اللعان ولكن عن يحيى بن قزعة عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، ومضى الكلام فيه.

قوله: «وإني أنكرته» لأني أبيض وهو أسود. قوله: «لورقاً»، بضم الواو جمع الأورق وهو ما في لونه بياض إلى سواد. قوله: «عرق» أي: أصل. قوله: «نزعها» أي: اجتذبها إليه حتى ظهر لونه عليه، قوله: «في الانتفاء» أي: في اللعان ونفي الولد من نفسه.

٧٣١٥/٤٥ حدَثنا أَبُو عَوانَةَ، عن أَبِي بِشْر، عن سَعِيدِ بنِ جُبَيْر، عن سَعِيدِ بنِ جُبَيْر، عنِ ابن عبَّاسِ أَنَّ امْرَأَةً جاءَتْ إلى النَّبِيُ ﷺ فقالَتْ: إن أُمِّي نَذَرتْ أَنْ تَحُجَّ فَماتَتْ قَبْلَ أَنْ تَحُجَّ عنها؟ قال: «نَعَمْ حُجِّي عنها! أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أُمّكِ دَيْنَ أَكُنْتِ قاضِيَتَهُ؟» تَحُجَّ، أَفَاحُجُ عنها؟ قال: «فاقضُوا الّذِي لهُ، فإنَّ الله أحقُ بالْوَفاءِ». [انظر الحديث ١٨٥٢ وطرفه].

مطابقته للترجمة من حيث إن النبي، ﷺ، شبه لتلك المرأة التي سألته الحج عن أمها بدين الله بما تعرف غيره من دين العباد، غير أنه قال: «فدين الله أحق».

وأبو عوانة بالفتح الوضاح، وأبو بشر بكسر الباء الموحدة وسكون الشين المعجمة جعفر بن أبي وحشية.

والحديث قد مر في كتاب الحج في: باب الحج المنذور عن الميت، ومضى الكلام فيه.

قوله: «قاضيته» بالضمير ويروى: قاضية، بدون الضمير. قوله: «قاقضوا» أي: فاقضوا أيها المسلمون الحق الذي لله تعالى، ودخلت المرأة التي سألته الحج عن أمها في هذا الخطاب دخولاً بالقصد الأول، وقد علم في الأصول أن النساء يدخلن في خطاب الرجال لا سيما عند القرينة المدخلة. قيل: قال الفقهاء: حق الآدمي مقدم على

حق الله تعالى: وأجيب: بأن التقديم بسبب احتياجه لا ينافي الأحقية بالوفاء واللزوم، واحتج المزني بهذين الحديثين على من أنكر القياس قال: وأول من أنكر القياس إبراهيم النظام وتبعه بعض المعتزلة وداود بن علي وما اتفق عليه الجماعة هو الحجة فقد قاس الصحابة ومن بعدهم من التابعين وفقهاء الأمصار، وقيل: دعوى الأولية في إنكار القياس بإبراهيم مردود لأنه ثبت عن ابن مسعود من الصحابة وعن عامر الشعبي التابعي من فقهاء الكوفة، وعن محمد بن سيرين من فقهاء البصرة. والله أعلم.

# ١٣ ـ بابُ ما جاءَ في اجْتِهادِ القُضاةِ بِما أَنْزَلَ الله تعالى لِقَوْلِهِ:

﴿ وَمَن لَّذَ يَحْكُم بِمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ فَأُولَتَهِكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ﴾ [المائدة: ٤٥].

أي: هذا باب في بيان ما جاء في اجتهاد القضاة في حكمهم بما أنزل الله تعالى، وفي رواية أبي ذر والنسفي وابن بطال وطائفة: باب ما جاء في اجتهاد القضاة، والاجتهاد لغة المبالغة في الجهد، واصطلاحاً استفراغ الوسع في درك الأحكام الشرعية. قوله: «لقوله»: ﴿وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ فَأُولَتِكَ هُمُ الظّلِمُونَ ﴾ [المائدة: ٤٥] وفي السفران أي الله الله وفي المائدة: ٤٤] وحضيص آية الظلم من حيث إن الظلم عام شامل للفسق والكفر لأنه وضع الشيء في غير موضعه، وهو يشملهما.

ومَدَحَ النبيُ ﷺ صاحِبَ الحِكْمَةِ حِينَ يَقْضِي بِهَا ويُعَلِّمُهَا لَا يَتَكَلَّفُ مِنْ قِبَلِهِ ومُشاوَرَةِ الخُلَفاءِ وسُوَالِهِمْ أَهْلَ العِلْمِ.

يجوز في قوله: ومدح النبي، صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وجهان: أحدهما: أن يكون مصدراً مجروراً عطفاً على قوله: ما جاء في اجتهاد القضاة، ويكون المصدر مضافاً إلى فاعله. وقوله: «صاحب الحكمة» منصوب على أنه مفعوله. والثاني: أن يكون فعلاً ماضياً من المدح ويكون «النبي» مرفوعاً على أنه فاعل له: «وصاحب الحكمة» منصوب على المفعولية، والحكمة العلم الوافي المتقن. قوله: «حين يقضي بها»، أي: بالحكمة. قوله: «من قبله»، بكسر القاف وفتح الموحدة أي: من جهته، وفي رواية الكشميهني: من قبله، بكسر القاف وسكون الياء آخر الحروف أي: من كلامه، وفي رواية النسفي: من قبل نفسه. قوله: «ومشاورة الخلفاء» بالجر عطفاً على كلامه، وفي المتعاد القضاة» أي: وفيما جاء في مشاورة الخلفاء، أراد أن مشاورة الخلفاء وسؤالهم أهل العلم بما أنزل الله تعالى في الأحكام، وذكر الخلفاء ليس بقيد لأن سائر الحكام في ذلك سواء. وقوله: «أهل العلم» منصوب تنازع فيه العاملان أعني قوله: «مشاورة» وقوله: «وسؤالهم».

٧٣١٦/٤٦ ـ حدّثنا شِهابُ بنُ عبّادٍ، حدّثنا إبْرَاهِيمُ بنُ حُمَيْد، عن إسْماعِيلَ عن قَيْس، عن عَبْدِ الله قال وسولُ الله ﷺ: ﴿لا حَسَدَ إِلاّ فِي اثْنَتَيْنِ: رَجُلَّ آتَاهُ الله مَالاً فَسُلُطَ عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الْحَقِّ، وآخرُ آتَاهُ الله حِكْمَةً فَهُوَ يَقْضِي بِها ويُعلّمُها». [انظر الحديث ٧٣ وأطرافه].

مطابقته للترجمة الثانية ظاهرة. وشهاب بن عباد بالفتح وتشديد الباء الموحدة العبدي الكوفي، وإبراهيم بن حميد بالضم الرؤاسي، وإسماعيل بن أبي خالد البجلي واسم أبي خالد سعد، وقيس بن أبي حازم، وعبد الله هو ابن مستود.

والحديث مضى في أوائل الأحكام في: باب أجر من قضى بالحكمة، فإنه أخرجه هناك عن شهاب بن عباد أيضاً. . . الخ، ومضى الكلام فيه .

٧٣١٧/٤٧ ـ حدّثنا مُحَمَّد، أخبرنا أَبُو مُعاوِيَةَ، حدّثنا هِشام، عن أبِيهِ، عنِ المُغيرَةِ بنِ شُغبَةَ قال: سَأَلَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ عنْ إمْلاص المَرْأَةِ ـ هِيَ الَّتِي يُضْرَبُ بَطْنُها فَتُلْقي جَنِيناً؟ ـ فقال: أَيُكمْ سَمِعَ مِنَ النبيُ ﷺ فِيهِ شَيْئاً؟ فَقُلْتُ: أَنَا، فقال: ما هُوَ؟ قُلْتُ: سَمِغتُ النبي ﷺ يَقولُ: «فِيهِ غُرَّةٌ عَبْدٌ ـ أَوْ أَمَةٌ ـ فقال: لا تَبْرَحْ حتَّى تجِيئنِي بالمَخْرَجِ فِيما قُلْتَ.

[انظر الحديث ٦٩٠٥ وطرفيّه].

٧٣١٨/٤٨ ـ فَخَرَجْتُ فَوَجَدْتُ مُحَمَدَ بنَ مَسْلَمَةً فَجِنْتُ بِهِ فَشَهِدَ مَعِي أَنَّهُ سَمِعَ النَّهُ سَمِعَ النَّهُ سَلَّمَةً يَقُولُ: ﴿فِيهِ غُرَةٌ عَبْدُ أَوْ أَمَةٌ ﴾. [انظر الحديث ٢٩٠٦ وطرفه].

مطابقته للترجمة الثانية ظاهرة. ومحمد شيخ البخاري قال الكلاباذي: ابن سلام وابن المثنى يرويان عن أبي معاوية محمد بن خازم بالمعجمة. قلت: لم يجزم بأحدهما. والمشهور أنه محمد بن سلام لأن اختصاصه به مشهور.

والحديث مضى في آخر الديات في: باب جنين المرأة.

قوله: «عن إملاص المرأة» الإملاص إلقاء المرأة الجنين ميتاً وهي التي يضرب بطنها. قوله: «أيكم سمع؟» قيل: خبر الواحد حجة يجب العمل به، فلم ألزمه بالشاهد؟ وأجيب: للتأكيد وليطمئن قلبه بذلك مع أنه لم يخرج بانضمام آخر إليه عن كونه خبر الواحد. قوله: «غرة» بالتنوين، وقوله: «عبد» عطف بيان.

تابَعَهُ ابنُ أبي الزِّنادِ عن أبِيهِ عن عُزوَةَ عنِ المُغِيرَةِ.

أي: تابع هشام بن عروة في روايته عن أبيه عروة بن أبي الزناد هو عبد الرحمن عن أبيه هو عبد الله بن ذكوان عن عروة بن الزبير عن المغيرة بن شعبة. وأخرج المحاملي هذه المتابعة موصولة فقال: حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري حدثنا

عبد العزيز بن عبد الله الأويسي حدثني ابن أبي الزناد عن أبيه عن عروة عن المغيرة، فذكره. قيل: وقع في رواية الكشميهني: عن الأعرج عن أبي هريرة، وهو غلط، والصواب: عن عروة عن المغيرة، وذكر هذه المتابعة سقط في رواية النسفي.

#### ١٤ \_ بابُ قَوْلِ النبِيِّ ﷺ: «لَتَتْبَعُنَّ سَنَنَ مَنْ كان قَبْلَكُمْ»

أي: هذا باب في ذكر قول النبي والتبعن بفتح اللام للتأكيد، وفتح التاءين المدغم إحداهما في الأخرى وكسر الباء الموحدة وضم العين وبالنون الثقيلة، وأصله: تتبعون من الاتباع. قوله: «سنن من كان قبلكم» بفتح السين والنون أي: طريقة من كان قبلكم يعني: في كل شيء مما نهى الشرع عنه وذمه، وقال ابن التين في شرح هذا اللفظ في الحديث: قرأناه بضمها، يعني: بضم السين. وقال المهلب: الفتح أولى لأنه هو الذي يستعمل فيه الذراع والشبر، على ما يأتي الآن.

٧٣١٩/٤٩ ـ حدّثنا أخمَدُ بنُ يُونُسَ، حدّثنا ابنُ أبي ذِنْبِ، عنِ المَقْبُرِيِّ، عنْ أبي أبي ذِنْبِ، عنِ المَقْبُرِيِّ، عنْ أبي هُرَيْرَةَ، رضي الله عنه، عن النبيِّ ﷺ قال: (لا تَقومُ السَّاعَةُ حتَّى تَأْخُذَ أُمَّتِي بِالْحَذِ الْقُرُونِ قَبْلَهَا شِبْراً بِشِبْرٍ وذِراعاً بِذِراعِ، فَقِيلَ: يا رسولَ الله! كَفَارِسَ والرُّومِ؟ فقال: (ومَنِ النَّاسُ إلاّ أُولَٰئِكَ؟».

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها» أي: حتى تسير أمتي بسير القرون قبلها، الأخذ بفتح الهمزة وكسرها السيرة، يقال: أخذ فلان بأخذ فلان أي: سار بسيرته، وحكى ابن بطال عن الأصيلي: بما أخذ القرون، بالباء الموحدة و: ما، الموصولة، و: أخذ، بصورة الفعل الماضي وهو رواية الإسماعيلي أيضاً، وفي رواية النسفي: بمأخذ القرون، على وزن مفعل بفتح الميم، والقرون جمع قرن بفتح القاف وسكون الراء وهو الأمة من الناس.

وشيخ البخاري أحمد بن يونس هو أحمد بن عبد الله بن يونس اليربوعي الكوفي وهو شيخ مسلم أيضاً، وابن أبي ذئب بكسر الذال المعجمة وهو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب القرشي المدني واسم أبي ذئب هشام بن سعيد، والمقبري بفتح الميم وسكون القاف وضم الباء الموحدة هو سعيد بن أبي سعيد بن أبي كيسان. والحديث من أفراده.

قوله: «شبراً بشبر وذراعاً بذراع»، تمثيل، وفي رواية الكشميهني: شبراً شبراً وذراعاً ذراعاً. قوله: «كفارس والروم؟» أراد هؤلاء الذين يتبعونهم كفارس والروم وهما جيلان مشهوران من الناس، وفارس هم الفرس وملكهم كسرى، وملك الروم قيصر. قوله: «ومن الناس إلا أولئك؟» أي: فارس والروم، وكلمة: من، للاستفهام على سبيل

الإنكار، قيل: الناس ليسوا منحصرين فيهما. وأجيب: بأن المراد حصر الناس المتبوعين المعهودين المتقدمين، وإنما عين هذين الجيلين لكونهما كانا إذ ذاك أكبر ملوك الأرض وأكثرهم رعية وأوسعهم بلاداً.

• ٥/ • ٧٣٢ ـ حدّثنا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ العَزِيزِ، حدّثنا أَبُو عُمَرَ الصَّنعانِيُّ مِنَ اليَمَنِ، عَنْ زَيْدِ بنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بنِ يَسَارِ، عَنْ أَبِي سَعيدِ الخُدْرِيِّ، عنِ النبيُ ﷺ قال: «لَتَتْبَعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْراً شِبْراً وَذِراعاً بِذِراعٍ، حتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبُّ تَبِعْتُمُوهُمْ»؟ قُلْنا: يا رسولَ الله! اليَهُودُ والنَّصارَى؟ قال: «فَمَنْ». [إنظر الحديث ٢٥٤٦].

مطابقته للترجمة ظاهرة لأن الترجمة جزء منه.

ومحمد بن عبد العزيز الرملي، وأبو عمر حفص بن ميسرة الصنعاني من صنعاء اليمن احترز به عن صنعاء الشام، وعطاء بن يسار \_ خلاف اليمين \_ وأبو سعيد سعد بن مالك.

والحديث مضى في ذكر بني إسرائيل عن سعيد بن أبي مريم.

قوله: «جحر ضب» بضم الجيم وسكون الحاء المهملة، والضب بفتح الضاد المعجمة وتشديد الباء الموحدة هو الحيوان المشهور. قوله: «اليهود» بالرفع أي: الذين قبلنا هم اليهود، وبالجر عطف على أنه بدل: عمن قبلكم، قوله: «فمن؟» استفهام إنكار، فالتقدير: فمن هم غير أولئك؟ وقال الكرماني: هذا مغاير لما تقدم آنفاً أنهم كفارس. قلت: الروم نصارى وفي الفرس كان يهود، مع أن ذلك لا على سبيل المثال، وقال ابن بطال: أعلم النبي على أن أمته ستتبع المحدثات من الأمور والبدع والأهواء كما وقع للأمم قبلهم. انتهى. قلت: قد وقع معظم ما ذكره خصوصاً في الديار المصرية وخصوصاً في ملوكها وعلمائها وقضاتها.

# ١٠ ـ بابُ إِثْمِ مَنْ دَعا إلى ضَلالَةِ أَوْ مَنْ سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً لِقَوْلِ الله تعالى: ﴿ وَمِنْ أَوْزَارِ ٱلَّذِينَ يُضِلُونَهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ ﴾ [النحل: ٢٥] الآية .

أي: هذا باب في بيان إثم من دعا الناس إلى ضلالة، أراد عليه إثم مثل إثم من تبعه فيها، وقد ورد بذلك حديث عن أبي هريرة قال: قال رسول الله على «من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئاً». أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي قوله: «أو من سن سنة سيئة»، كذلك ورد حديث أخرجه مسلم عن جرير بن عبد الله البجلي، وهو حديث طويل وفيه قال رسول الله، على المورهم سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم

شيئاً، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيئاً». قوله: لقول الله تعالى: ﴿وَمِنْ أَوْزَارِ اللَّذِينَ يُضِلُّونَهُم . . ﴾ الآية وأوله وأوله الله تعالى: ﴿وَمِنْ أَوْزَارِ اللَّذِينَ يُضِلُّونَهُم كَامِلَة كُوم اللَّهِينَ مَقِنْ أَوْزَارِ اللَّذِينَ يُضِلُّونَهُم قال مجاهد: حملهم ذنوب أنفسهم وذنوب من أطاعهم ولا يخفف ذلك عمن أطاعهم شيئاً.

١٥/ ٧٣٢١ حدّ تنا الحُمَيْدِيُ ، حدّ ثنا سُفيانُ ، حدّ ثنا الأغمَشُ ، عن عَبدِ الله بنِ مُرَّةَ ، عن مَسْرُوقٍ ، عن عَبدِ الله قال : قال النبيُ ﷺ : «لَيْسَ مِنْ نَفْسٍ تُقْتَلُ ظُلْماً إلاّ كانَ عَلى ابنِ آدَمَ الأَوْلِ كِفْلٌ مِنْها » ورُبَّما قال سُفيانُ : مِنْ دَمِها ، لأنّهُ أوّلُ مَنْ سَنَّ القَتْلَ أَوَّلاً . [انظر الحديث ٣٣٣٥ وطرفه].

مطابقته للترجمة من حيث إن فيه السنة السيئة، وهي قتل النفس.

والحميدي عبد الله بن الزبير بن عيسى منسوب إلى حميد أحد أجداده، وسفيان هو ابن عيينة يروي عن سليمان الأعمش عن عبد الله بن مرة بضم الميم وتشديد الراء عن مسروق بن الأجدع عن عبد الله بن مسعود.

والحديث مضى في خلق آدم عن عمر بن حفص بن غياث عن أبيه، وفي الديات عن قبيصة عن سفيان الثوري، ومضى الكلام فيه.

قوله: «تقتل» على صيغة المجهول. قوله: «على ابن آدم الأول» وهو قابيل وهو أول من سن القتل لأنه قتل أخاه هابيل وهو أول قتيل وقع في العالم. قوله: «كفل» بكسر الكاف أي: نصيب.

# 17 ـ بابُ ما ذَكَرَ النبيُ ﷺ وحَضَّ عَلَى اتَّفاقِ اهْلِ العِلْمِ وما اجْتَمَعَ عَلَيْهِ الحَرَمانِ مَكَّةُ والمَدِينَةُ، وما كانَ بها مِنْ مَشاهِدِ النبيِّ ﷺ والمُهاجِرِينَ والحَرْمانِ مَكَّةُ والمُهاجِرِينَ والعَبْرِ.

أي: هذا باب في بيان ما ذكر النبي كل وحض أي حرض. فقوله: ذكر وقوله: «حض» تنازعا في العمل في قوله على اتفاق أهل العلم، ويروى: وما حض عليه من اتفاق أهل العلم، قاله الكرماني. وإذا اتفق أهل عصر من أهل العلم عل قول حتى ينقرضوا ولم يتقدم فيه اختلاف فهو إجماع، واختلف إذا كان من الصحابة اختلاف ثم أجمع من بعدهم على أحد أقوالهم هل يكون ذلك إجماعاً؟ والصحيح أنه ليس بإجماع. واختلف في الواحد إذا خالف الجماعة: هل يؤثر في إجماعهم؟ وكذلك في اثنين وثلاثة من العدد الكثير. قوله: «وما اجتمع عليه الحرمان»، عطف على ما قبله. وقوله: «مك والمدينة» أي: أحد الحرمين مكة والآخر المدينة، أراد أن ما اجتمع عليه أهل الحرمين من غيرهما فهو إجماع، كذا قيده ابن التين، ثم نقل من الصحابة ولم يخالف صاحب من غيرهما فهو إجماع، كذا قيده ابن التين، ثم نقل

عن سحنون أنه: إذا خالف ابن عباس أهل المدينة لم ينعقد لهم إجماع، وقال ابن بطال: اختلف أهل العلم فيما هم فيه أهل المدينة حجة على غيرهم من الأمصار فكان الأبهري يقول: أهل المدينة حجة على غيرهم من طريق الاستنباط، ثم رجع فقال: قولهم من طريق النقل أولى من طريق غيرهم، وهم وغيرهم سواء في الاجتهاد، وهذا قول الشافعي. وذهب أبو بكر بن الطيب إلى أن قولهم أولى من طريق الاجتهاد والنقل جمعياً، وذهب أصحاب أبي حنيفة، رضي الله تعالى عنه، إلى أنهم ليسوا حجة على غيرهم لا من طريق النقل ولا من طريق الاجتهاد، وقال المهلب: غرض البخاري في الباب تفضيل المدينة بما خصها الله به من معالم الدين وأنها دار الوحي ومهبط الملائكة بالهدى والرحمة، وبقعة شرفها الله عز وجل بسكنى رسوله وجعل فيها قبره ومنبره وبينهما روضة من رياض الجنة. قوله: «وما كان. . . » إلى آخره إشارة أيضاً إلى تفضيل المدينة بفضائل وهي ما كان من مشاهد النبي، ﷺ، وإنما جمع المشهد بقوله: من مشاهد النبي، ﷺ، إشارة إلى أن المدينة مشهد النبي، ﷺ، ومشهد المهاجرين ومشهد الأنصار وأصله من شهد المكان شهوداً إذا حضره. قوله: «ومصلى النبي ﷺ، عطف على مشاهد النبي ﷺ والمنبر والقبر معطوفان عليه، وهذه أيضاً إشارة إلى فضيلة المدينة بأمور. منها: أن فيها مصلى النبي ﷺ وهو موضع يصلى فيه، ومنها: أن فيها منبره، وقال فيه: منبري على حوضي، ومنها: أن فيها قبره الذي بينه وبين منبره روضة من رياض الجنة، كما ذكرناه.

٧٣٢٢/٥٢ حدّ ثنا إسماعِيلُ، حدّ ثني مالِكَ، عن مُحَمَّدِ بنِ المُنْكَدِرِ، عن جابِرِ ابنِ عَبْدِ الله السَّلَمِيّ، أَنَّ أَعْرَابِيًا بَايَعَ رسولَ الله ﷺ عَلَى الإسلام، فأصابَ الأَعْرَابِيَّ وَعْكُ بِالْمَدِينَةِ فَجاءَ الأَعْرَابِيُّ إلى رسولِ الله ﷺ فقال: يا رسولَ الله أَقِلْنِي بَيْعَتِي، فأبى رسولُ الله ﷺ، ثُمَّ جاءَهُ فقال: أقِلْنِي بَيْعتَي فأبى، فَخَرَجَ اللهُ ﷺ، ثُمَّ جاءَهُ فقال: أقِلْنِي بَيْعتَي فأبى، فَخَرَجَ الأَعْرابِيُ فقال رسولُ الله ﷺ: "إنَّما المَدِينَةُ كالكِيرِ تَنْفِي خَبَنَهَا ويَنْصَعُ طِيبُها". [انظر الحديث المُحديث واطرافه].

مطابقته للترجمة من حيث الفضيلة التي اشتمل على ذكرها كل منهماً.

وإسماعيل بن أبي أويس. والحديث مضى في الأحكام في: باب من بايع ثم استقال البيعة، ومضى الكلام فيه مبسوطاً.

٧٣٢٣/٥٣ حدثنا مَعْمَرٌ عنِ النَّهُ الوَاحِدِ، حدَّثنا عَبْدُ الوَاحِدِ، حدَّثنا مَعْمَرٌ عنِ النُّهْرِيِّ، عنْ عُبَيْدِ الله بنِ عَبْدِ الله قال: حدَّثني ابنُ عَبَّاسٍ، رضي الله عنهما، قال: كُنتُ أُقْرِىءُ عَبْدَ الرَّحْمُنِ بِنَ عَوْفٍ فَلَمَّا كَانَ آخِرُ حَجَّةٍ حَجَّهَا عُمَرُ، فقال عَبْدُ الرَّحْمُنِ بِمِنَى: لَوْ شَهِدْتَ أَمِيرُ المُؤْمِنِينَ أَتَاهُ رَجُلٌ قال: إنَّ فُلاناً يَقُولُ: لَوْ ماتَ أَمِيرُ المُؤْمِنِينَ أَتَاهُ رَجُلٌ قال: إنَّ فُلاناً يَقُولُ: لَوْ ماتَ أَمِيرُ المُؤْمِنِينَ لَبَايَعْنا فُلاناً، فقال

عُمَرُ: لأقُومَنَ العَشِيَّة فأَحَذُرَ لهؤلاءِ الرَّهْطَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَغْصِبُوهُمْ. قُلْتُ: لا تَفْعَلْ فإنَّ المَوْسِمَ يَجْمَعُ رَعاعَ النَّاسِ ويَغْلِبُونَ عَلَى مَجْلِسكَ فأخافُ أَنْ لا يُتَزِّلُوها عَلَى وَجْهِها فَيُطِيرُ بِها كُلُّ مُطِيرٍ، فأمْهِلْ حتَّى تَقْدَمَ المَدِينَةَ دارَ الهِجْرَةِ ودارَ السُّنَّةِ فَتَخْلُصَ بِأَصْحَابِ رسولِ الله ﷺ كُلُّ مُطِيرٍ، فأمْهِلْ حتَّى تَقْدَمَ المَدِينَةَ دارَ الهِجْرَةِ ودارَ السُّنَةِ فَتَخْلُصَ بِأَصْحَابِ رسولِ الله ﷺ مِنَ المُهاجِرِينَ والأنصارِ فَيَخْفَظُوا مَقَالَتَكَ ويُنزَلُوها عَلَى وَجْهِها، فقال: والله لأقُومَنَّ بِهِ في أَلِ مقام أقُومُهُ بالمَدِينَةِ.

قال ابنُ عَبَّاسِ: فَقَدِمْنا المَدِينَةَ فقال: إنَّ الله بَعَثَ مُحَمَّداً ﷺ بِالحَقِّ وأَنْزَلَ عَلَيْهِ الكِتابَ فَكَانَ فِيما أُنْزِلَ آيَةُ الرَّجْمِ. [انظر الحديث ٢٤٦٢ وأطرافه].

مطابقته للترجمة في قوله: «دار الهجرة ودار السنة فتخلص بأصحاب رسول الله، ﷺ، من المهاجرين والأنصار، وذكر في الترجمة ما يتعلق بوصف المدينة بهذه الأشياء.

وموسى بن إسماعيل البصري التبوذكي يروي عن عبد الواحد بن زياد عن معمر بفتح الميمين ابن راشد عن محمد بن مسلم الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عبة بن مسعود.

وهذا الحديث قطعة من حديث طويل قد مضى في كتاب الحدود في: باب رجم الحبلى من الزنى إذا أحصنت، ومضى الكلام فيه مبسوطاً.

قوله: «أقرىء» بضم الهمزة من الإقراء. قوله: «فلما كان آخر حجة» جواب. لما، محذوف نحو: رجع عبد الرحمن بن عوف من عند عمر، رضي الله تعالى عنهما. قوله: «بمنى»، يحتمل أن يتعلق بقوله: «كنت أقرىء» قوله: «لو شهدت» كلمة: لو، إما للتمني وإما جزاؤه محذوف. قوله: «الذين يريدون أن يغصبوهم» أي: الذين يقصدون أموراً ليس ذلك وظيفتهم ولا لهم مرتبة ذلك فيريدون أن يباشرونها بالظلم والغصب. قوله: «رعاع الناس» بفتح الراء وتخفيف العين المهملة الأولى وهم أحداث الناس وأراذلهم. قوله: «ويغلبون على مجلسك» أي: يكثرون في مجلسك. أودان الناس وأراذلهم. قوله: «ويغلبون على مجلسك» أي: يكثرون في مجلسك. قوله: «لا ينزلوها» بضم الياء أي: لا ينزلون خطبتك أو وصيتك أو كلماتك أو مقالتك بها كل مطير» قال صاحب (التوضيح): أي يتأول على خلاف وجهها. قلت: معناه ينقلها طار. وقوله: «كل مطير» فاعله، والمطير بضم الميم اسم فاعل من أطار، وقال الكرماني: ويروى: فيطيروا بها، بصيغة المجهول من التطير مفرداً وجمعاً، وكل مطير بفتح الميم وكسر الطاء، ويروى: مطار، بضم الميم. قوله: «فأمهل» أمر من الإمهال أي: اصبر ولا تستعجل. قوله: «دار الهجوة» بالنصب على البدلية من المدينة. قوله:

«فتخلص» بالنصب أي: حتى تقدم المدينة فتصل بأصحاب رسول الله ﷺ. قوله: «فيحفظوا» عطف على قوله: «فتخلص».

قوله: «قال ابن عباس» موصول بالسند المذكور. قوله: «بعث محمداً على بالحق» حذف منه قطعة كبيرة بين قوله: فقدمنا المدينة وبين قوله: فقال، إلى آخره، مضى بيانها في الباب المذكور في الحدود. قوله: «آية الرجم» وهي قوله: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما، وهو منسوخ التلاوة باقي الحكم.

٧٣٢٤/٥٤ ـ حدثنا سُلَيْمانُ بنُ حَزبٍ، حدثنا حَمَّادٌ، عن أَيُّوبَ، عن مُحمَّدٍ قال: كُنَّا عِنْدَ أَبِي هُرَيْرَةً، وعَلَيْهِ تَوْبانِ مُمَشَّقانِ مِنْ كَتَّانِ، فَتَمَخَّطَ فقال: بَخْ بَخْ، أَبُو هُرَيْرَةً يَتَمَخَّطُ في الكَتَانِ؟ لَقَدْ رَأَيْتُنِي وَإِنِّي لأَخِرُّ فِيما بَيْنَ مَنْبَرِ رسولِ الله ﷺ إلى حُجْرَةٍ عائِشَةً مَغْشِيّاً عَلَيَّ فَيَجِيءُ الجائِي، فَيَضَعُ رِجْلَهُ عَلَى عُنْقِي ويُرَى أَنِّي مَجْنُونَ وما بِي مِنْ جُنُونِ، ما بِي إلاّ الجُوعُ.

مطابقته للترجمة في قوله: «وإني لأخر فيما بين منبر رسول الله، ﷺ، إلى حجرة عائشة» وهي مكان القبر الشريف.

وحماد هو ابن زيد يروي عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين. والحديث أخرجه الترمذي في الزهد عن قتيبة.

قوله: «وعليه» الواو فيه للحال. قوله: «ممشقان» بضم الميم وفتح الميم الثانية والشين المعجمة المشددة وبالقاف أي مصبوغان بالمشق بكسر الميم وسكون الشين وهو الطين الأحمر. قوله: «فتمخط» أي: استنثر. قوله: «بخ بخ» بفتح الباء الموحدة فيها وتشديد الخاء المعجمة وبتخفيفها وهي كلمة تقال عند الرضا والإعجاب. وقال الجوهري؛ هي كلمة تقال عند المدح والرضا بالشيء وقد تكون للمبالغة. قوله: «لقد رأيتني» بضميري المتكلم وهو من خصائص أفعال القلوب أي: لقد رأيت نفسي. قوله: «لأخر» أي: أسقط. قوله: «مغشياً علي» حال أي مغمّى عليه. قوله: «ويرى أني مجنون» أي: يظن أني مجنون، والحال «ما بي من الجنون، وما بي إلا الجوع».

٥٥/ ٧٣٢٥ ـ حدَّثْنَا مُحَمَّدُ بنُ كَثِيرٍ، أخبرنا سُفْيانُ، عنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بنِ عابِسِ قال: سُئِلَ ابنُ عَبَّاسٍ: أَشَهِدْتَ العِيدَ مَعَ النبيِّ ﷺ؟ قال: نعَمْ، ولَوْلا مَنْزِلَتِي مِنْهُ مَا شَهِدْتُهُ مِنَ الصَّغْرِ، فأتَى العَلَمَ الَّذِي عِنْدَ دارِ كَثِيرِ بنِ الصَّلْتِ فَصَلَّى، ثُمَّ خَطَبَ، ولَمْ يَذْكُو أَذَاناً ولا إِقَامَةً، ثُمَّ أَمَرَ بِالصَّدَقَةِ، فَجَعَلَ النِّسَاءُ يُشِوْنَ إلى آذَانِهِنَّ وحُلُوقِهِنَّ، فأمَرَ بِلالاً فأتاهُنَّ ثُمَّ رَجَعَ إلى النبيِّ ﷺ. [انظر الحديث ٩٨ وأطرافه].

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «فأتى العلم الذي عند دار كثير بن الصلت» لأن

العلم بفتحتين هو المصلى، وفي الترجمة من مشاهد النبي، ولله مصلاه الذي كان يصلي فيه صلاة العيد والجنائز، ودار كثير بن الصلت بنيت بعد العهد النبوي، وإنما عرف المصلى بها لشهرتها. وقال أبو عمر: كثير بن الصلت بن معد يكرب الكندي ولد على عهد رسول الله وسماه كثيراً وكان اسمه قليلاً يروي عن أبي بكر وعمر وعثمان، وزيد بن ثابت، رضي الله تعالى عنهم. وقال الذهبي: الأصح أن الذي سماه كثيراً عمر، رضى الله تعالى عنه.

وشيخ البخاري محمد بن كثير بالثاء المثلثة، وسفيان هو الثوري، وعبد الرحمن بن عابس بالعين المهملة وبعد الألف باء موحدة مكسورة وبالسين المهملة ابن ربيعة النخعى.

والحديث مضى في الصلاة عن عمرو بن علي وفي العيدين عن مسدد، ومضى الكلام فيه.

٧٣٢٦/٥٦ حدّثنا أَبُو نُعَيْم، حدّثنا سُفْيانُ، عنْ عَبْدِ الله بنِ دِينارِ، عنِ ابنِ عُمَرَ، رضي الله عنهما، أنَّ النبيَّ ﷺ كانَ يَأْتِي قُباءَ ماشياً وراكِباً. [انظر الحديث ١١٩١ وطرفيه].

مطابقته للترجمة تؤخذ من حيث إن قباء مشهد من مشاهد النبي ﷺ.

وأبو نعيم الفضل بن دكين، وسفيان هو ابن عيينة. والحديث مضى في أواخر الصلاة في ثلاثة أبواب متوالية أولها: باب مسجد قباء.

٧٣٢٧/٥٧ ـ حدّثنا عُبَيْدُ بنُ إسماعِيلَ، حدّثنا أَبُو أَسامَةَ، عنْ هِشامِ عنْ أَبِيهِ، عنْ عَائِشَةَ قالَتْ لِعَبْدِ الله بنِ الزَّبَيْرِ: اذْفِنْي مَعَ صَواحِبِي ولا تَذْفِنْي مَعَ النبيِّ ﷺ في البَيْتِ، فإني أَكْرَهُ أَنْ أُزَكِّى. [انظر الحديث ١٣٩١].

٧٣٢٨/٥٨ ـ وعنْ هِشامِ عنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ أَرْسَلَ إِلَى عَائِشَةَ: انْذَنِي لِي أَنْ أَدْفَنَ مَعَ صَاحِبَيًّ؟ فقالَتْ: إِي والله، قال: وكانَ الرَّجُلُ إِذَا أَرْسَلَ إِلَيْهَا مِنَ الصَّحَابَةِ قَالَتْ: لا والله، لا أُوثِرُهُمْ بأَحَدٍ أَبْداً.

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «أن أدفن مع صاحبي» يعني في قبر النبي ﷺ.

وأبو أسامة حماد بن أسامة، وهشام هو ابن عروة يروي عن أبيه عروة بن الزبير، رضي الله تعالى عنهم.

والحديث من أفراده.

قوله: «ادفني مع صواحبي» أي: أمهات المؤمنين، يعني: ادفني في مقبرة البقيع معهن. قوله: «أن معهن. قوله: «أن

أزكى على صيغة المجهول من التزكية، المعنى أنها كرهت أن يظن أنها أفضل الصحابة بعد النبي ﷺ وصاحبيه حيث جعلت نفسها ثالثة الضجيعين.

قوله: "مع صاحبي" أراد بهما رسول الله على وأبا بكر، رضي الله تعالى عنه. قوله: "إي والله" بكسر الهمزة وسكون الياء وهو حرف جواب بمعنى نعم، ولا يقع إلا بعد القسم. قوله: "من الصحابة" فيه حذف تقديره: إذا أرسل إليها أحد من الصحابة يسألها أن يدفن معهم. قوله: "قالت" جواب الشرط. قوله: "لا أوثرهم" بالثاء المثلثة يقال: آثر كذا بكذا أي اتبعه إياه أي لا أتبعهم بدفن آخر عندهم. وقال صاحب (المطالع): هو من باب القلب أي: لا أوثر بهم أحداً، ويحتمل أن يكون لا أثيرهم بأحد، أي: لا أنبشهم لدفن أحد، والباء بمعنى اللام واستشكله ابن التين بقول عائشة بأحد، أي: لا أنبشهم لدفن أحد، والباء بمعنى اللام واستشكله ابن التين بقول عائشة الذي آثرت عمر، رضي الله تعالى عنه: لأوثرنه على نفسي، ثم أجاب باحتمال أن يكون الذي آثرت عمر به المكان الذي دفن فيه من وراء قبر أبيها بقرب النبي على وذلك لا ينفي وجود مكان آخر في الحجرة، وذكر ابن سعد من طرق: أن الحسن بن علي، يضي الله تعالى عنهما، أوصى أخاه أن يدفنه عندهم إن لم تقع بذلك فتنة، فصده عن ذلك بنو أمية فدفن بالبقيع.

وأخرجه الترمذي من حديث عبد الله بن سلام، وقال: مكتوب في التوراة صفة محمد وعيسى، عليهما السلام، يدفن معه. قال أبو داود أحد رواته: وبقي في البيت موضع قبر، وفي رواية الطبراني «يدفن عيسى مع رسول الله، على وأبي بكر وعمر، رضي الله تعالى عنهما، فيكون قبراً رابعاً.

٧٣٢٩ - حدّثنا أَيُوبَ بنُ سُلَيْمانَ، حدثنا أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي أُويْسٍ، عنْ سُلَيْمانَ ابنِ بِلاَلٍ، عنْ صَالِح بنِ كَيْسَانَ قال ابنُ شِهابِ: أخبرني أنَسُ بنُ مالِكِ أنَّ رسولَ الله ﷺ كانَ يُصَلِّي العَصْرَ فيأْتي العَوَالِيَ والشَّمْسُ مُزتَفِعَةً.

وزادَ اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ: وبُغَدُ العَوَالِي أَرْبَعَةُ أَمْيالٍ، أَوْ ثَلاثَةٌ. [انظر الحديث ٤٨ و وطرفيه].

مطابقته للترجمة يمكن أن تؤخذ من قوله: «فيأتي العوالي» لأن إتيانه إلى العوالي يدل على أن العوالي من جملة مشاهده في المدينة.

وأيوب بن سليمان بن بلال، وأبو بكر بن أبي أويس اسمه عبد الحميد، وأبو أويس اسمه عبد الله الأصبحي الأعشى المديني، والحديث من أفراده.

قوله: «والشمس» الواو فيه للحال.

قوله: «وزاد الليث» أي زاد الليث في روايته عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن أنس، ووصل هذه الزيادة البيهقي من طريق عبد الله بن صالح كاتب الليث: حدثني

الليث عن يونس أخبرني ابن شهاب عن أنس فذكر الحديث بتمامه، وزاد في آخره: وبعد العوالي من المدينة أربعة أميال. قوله: «أو ثلاثة»، شك من الراوي أي: أو ثلاثة أميال، والعوالي جمع عالية وهي مواضع مرتفعة على غيرها قرب المدينة، وذكر هنا بعدها من المدينة أربعة أميال، وقيل: ثلاث، والأميال جمع ميل وهو ثلث الفرسخ، وقيل: هو مد البصر.

٠٦٠ / ٧٣٣٠ \_ حدّثنا عَمْرُو بنُ زُرارَةَ، حدّثنا القاسِمُ بنُ مالِكِ، عنِ الجُعَيْدِ سَمِعْتُ السَّائِبَ بنَ يَزِيدَ يَقُولُ: كانَ الصَّاعُ عَلَى عَهْدِ النبيِّ ﷺ مُدّاً وثُلُثاً بِمُدَّكُمُ اليَوْمِ، وقدْ زِيدَ فِيدِ

[انظر الحديث ١٨٥٩ وطرفه].

لم يذكر أحد هنا وجه المطابقة بين الحديث والترجمة أصلاً، ويمكن أن يكون الصاع النبوي داخلاً في قوله: وما اجتمع عليه الحرمان، لأن الصاع النبوي كان مما اجتمع عليه أهل الحرمين في أيام النبي، على وهو أنه كان مداً وثلث مد، وقد زيد بعده، صلى الله تعالى عليه وسلم، في زمن عمر بن عبد العزيز، رضي الله تعالى عنه، مد وثلث وهو معنى قوله: (وقد زيد فيه) وهي جملة حالية.

وشيخ البخاري عمرو بالفتح ابن زرارة بضم الزاي وفتح الراءين بينهما ألف، والقاسم بن مالك أبو جعفر المزني الكوفي، والجعيد بضم الجيم وفتح العين المهملة مصغر جعد \_ وقد يستعمل مكبراً، وهو ابن عبد الرحمن بن أويس الكندي المدني، والسائب بن يزيد ابن أخت النمر الكندي، ويقال: غيره الصحابي.

والحديث مضى في الحج عن عمرو بن زرارة وفي الكفارات عن عثمان بن أبي شيبة. وأخرجه النسائي في الزكاة عن عمرو بن زرارة.

قوله: «مداً وثلثاً» ويروى: مد وثلث، ووجهه أن يكون على الله الربيعية يكتبون المنصوب بدون الألف، وقال الكرماني: أو يكون في: وكان، ضمير الشأن. قلت: فعلى هذا يكون: مد وثلث، مرفوعان على الخبرية عن الصاع المرفوع على الابتداء.

٧٣٣١/٦١ حدّثفا عَبْدُ الله بنُ مَسْلَمَةَ، عنْ مالِكِ، عنْ إسْحاق بنِ عَبْدِ الله بنِ أَبِي طَلْحَةَ، عنْ إنسر بنِ مالِكِ أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «اللَّهُمَّ باركَ لَهُمْ في مِحْيالِهِمْ، وبارِكُ لَهُمْ في مِحْيالِهِمْ، وبارِكُ لَهُمْ في صاعِهمْ ومُدِّهِمْ، يَعْنِي: أَهْلَ المَدِينَةِ. [انظر الحديث ٢١٣٠ وطرفه].

هذا الحديث متعلق بالحديث السابق لأن فيه الدعاء بالبركة في صاعهم، فمطابقة ذاك للترجمة تسد مطابقة هذا.

والحديث مضى في البيوع عن عبد الله بن مسلمة أيضاً، وفي الكفارات عن

عبد الله بن يوسف. وأخرجه مسلم والنسائي كلاهما عن قتيبة.

٧٣٣٢/٦٢ حدَثنا إبْرَاهِيمُ بنُ المُنْذِرِ، حدَّثنا أَبُو ضَمْرَةَ، حدَّثنا مُوسَى بنُ عُقْبَةَ، عنْ نافِع، عنِ ابنِ عُمَرَ أَنَّ اليَهُودَ جاءُوا إلى النبيِّ ﷺ بِرَجُلٍ وامْرَأَةٍ زَنَيا فأَمَرَ بِهِما فَرُجِما قَرِيباً مِنْ حَيْثُ تُوضَعُ الجَنائِزُ عِنْدَ المَسْجِدَ. [انظر الحديث ١٣٢٩ وأطرافه].

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «من حيث توضع الجنائز» وفي رواية المستملي: حيث موضع الجنائز، أي: للصلاة عليها، وهو المصلي.

وأبو ضمرة بفتح الضاد المعجمة وسكون الميم وبالراء واسمه أنس بن عياض.

والحديث مضى في المحاربين في: باب أحكام أهل الذمة عن إسماعيل بن عبد الله بأتم منه، ومضى الكلام فيه.

٧٣٣٣/٦٣ ـ حدّثنا إسماعيلُ، حدّثني مالِكُ عن عَمْرٍو مَوْلَى المُطَّلِبِ، عنْ أَنْسِ بنِ مالِكِ، وضي الله عنه، أن رسول الله ﷺ طَلَعَ لهُ أُحُدٌ. فقال: «لهذَا جَبَلٌ يُحِبُنا ونُحِبُهُ، اللَّهُمَّ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّة، وإنِّي أَحَرِّمُ ما بَيْنَ لابتَنِها». [انظر الحديث ٣٧١ وأطرافه]. مطابقته للترجمة من حيث إن أحداً أيضاً من مشاهده ﷺ.

وإسماعيل هو ابن أبي أويس، وعمرو مولى المطلب بن عبد الله المخزومي.

والحديث مضى في الجهاد عن عبد العزيز بن عبد الله وفي أحاديث الأنبياء عن القعنبي وفي المغازي في أخر غزوة أحد عن عبد الله بن يوسف، ومضى الكلام فيه.

قوله: «يحبنا» أي: يحبنا أهله، ويحتمل أن يكون حقيقة بأن الله يخلق فيه الحياة والإدراك والمحبة كحنين الجذع. قوله: «ما بين لابتيها» تثنية لابة بفتح الباء الموحدة المخففة وهي الحجارة السود أي: ما بين طرفيها من الحجارة السود.

تَابَعَهُ سَهْلٌ عَنِ النَّبِيُّ ﷺ في أَحُدٍ.

أي تابع أنس بن مالك سهل بن سعد في روايته الحديث المذكور لكن تابعه سهل ابن سعد في غير التحريم، أشار به إلى ما ذكره في كتاب الزكاة معلقاً من حديث سهل ابن سعيد، ولفظه: وقال سلميان عن سهل بن سعد عن عمارة بن غزية عن عباس عن أبيه عن النبي، صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، قال: «أحد جبل يحبنا ونحبه» وعباس هو ابن سهل بن سعد يروي عنه.

١٦٤ ٧٣٣٤ - حدّثنا ابنُ أبي مَرْيَمَ، حدّثنا أبُو غَسَّانَ، حدّثني أبُو حازِمٍ، عنْ سَهْلِ أَنَّه كانَ بَيْنَ جِدَارِ المَسْجِدِ مِمَّا يَلي القِبْلَةَ وبَيْنَ المِنْبَرِ مَمَرُ الشَّاةِ. [انظر الحديث ٤٩٦].

مطابقته للترجمة ظاهرة وابن أبي مريم هو سعيد بن محمد بن الحكم بن أبي مريم

المصري وأبو غسان بفتح الغين المعجمة وتشديد السين المهملة محمد بن مطرف وأبو حازم بالحاء المهملة والزاي سلمة بن دينار الأعرج عن سهل بن سعد والحديث مر في أوائل الصلاة.

٧٣٣٥ - حدثنا عالك، عنى عَلِي، حدثنا عَبدُ الرَّحَمْنِ بنُ مَهْدِي، حدثنا مالِك، عن خُبَيْبِ بنِ عَبْدِ الرَّحَمْنِ، عَنْ حَفْصِ بنِ عاصِم، عن أبي هُرَيْرَةَ قال: قال رسولُ الله ﷺ: ﴿ مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِياضِ الجَنَّةِ، وَمِنْبَرِي عَلَى حَوْضِي ﴾. [انظر الحديث المعرفية].

مطابقته للترجمة ظاهرة. وخبيب بضم الخاء المعجمة وفتح الباء الموحدة، وحفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، رضي الله تعالى عنه.

والحديث مضى في آخر الصلاة وفي آخر الحج عن مسدد وفي الحوض عن إبراهيم بن المنذر. وأخرجه مسلم في الحج عن زهير بن حرب وغيره.

قوله: «روضة من رياض الجنة» يجوز أن يكون حقيقة وأنها تنتقل إلى الجنة أو العمل فيها موصل إلى الجنة، واحتج به في المعونة على تفضيل المدينة لأنه قد علم أنه إنما خص ذلك الموضع منها بفضيلة على بقيتها فكان بأن يدل على فضلها على ما سواها أولى. وقال الكرماني: روضة أي: كروضة أو هو حقيقة، وكذا حكم المنبر قالوا: معناه من لزم العبادة فيما بينهما فله روضة منها، ومن لزمها عند المنبر يشرب من الحوض.

٧٣٣٦/٦٦ حدّثنا مُوسَى بنُ إِسْماعِيلَ، حدّثنا جُويْرِيةُ، عنْ نافِغ، عن عَبْدِ الله قال: سابَقَ النبيُ ﷺ بَيْنَ الخَيْلِ فأُرْسِلَتِ النّبي ضُمِّرَتْ مِنْها وأَمَدُها إلى الْحَفْياءِ إلى ثَنِيَّةِ الوَداعِ، والنّبي وَلَمْ عَبْدَ الله كانَ فِيمَنْ الوَداعِ إلى مَسْجد بَني زُرَيقٍ، وأنَّ عَبْدَ الله كانَ فِيمَنْ سابَقَ.

[انظر الحديث ٤٢٠ وأطرافه].

مطابقته للترجمة من حيث إن المواضع المذكورة فيه تدخل في لفظ المشاهد في الترجمة المذكورة.

وجويرية ـ مصغر جارية ـ ابن أسماء البصري.

والحديث مضى في الصلاة في: باب هل يقال مسجد بني فلان.

قوله: «سابق» من المسابقة وهي المراهنة في إعداء الخيل. قوله: «فأرسلت» على صيغة المجهول، وفي رواية الكشميهني: فأرسل أي: فأرسل النبي، ﷺ، أي بأمره. قوله: «ضمرت» على صيغة المجهول من التضمير، وقال الخطابي: تضمير الخيل أن

يظاهر عليها بالعلق مدة ثم تغشى بالجلال ولا تعلف إلا قوتاً حتى تعرق فيذهب كثرة لحمها وتصلب، وزيد في المسافة للخيل المضمرة لقوتها، ونقص منها لما لم تضمر لقصورها عن شأو ذات التضمير ليكون عدلاً بين النوعين، وكله إعداد للقوة في إعزاز كلمة الله امتثالاً لقوله تعالى: ﴿وَأَعِدُوا لَهُم مَّا اَسْتَطَعْتُم ﴾ [الأنفال: ٦٠] قوله: «منها» أي: من الخيول، قوله: وأمدها: الأمد الغاية، قوله: «إلى الحفياء» بفتح المهملة وإسكان الفاء وبالياء آخر الحروف وبالمد: وهو موضع بينه وبين ثنية الوداع خمسة أميال أو ستة، والثنية أضيفت إلى الوداع لأن الخارج من المدينة يمشي معه المودعون إليها. قوله: «بني زريق» بضم الزاي وفتح الراء، وبنو زريق من الأنصار. قوله: «وأن عبد الله» بن عمر، رضي الله تعالى عنهما.

٧٣٣٧/٦٧ ـ حدّثنا قُتَيْبَةُ، عنْ لَيْثِ، عنْ نافِع، عنِ ابنِ عُمَرَ. (ح) وحدّثني إسْحاق، أخبرنا عِيسَى وابنُ إذريسَ، وابنُ أبي غَنِيَّةَ، عنْ أبي حَيَّانَ، عنِ الشَّغبِيِّ عنِ ابنِ عُمَرَ، رضي الله عنهما، قال: سَمِعْتُ عُمَرَ عَلَى مِنْبَرِ النبيِّ ﷺ. [انظر الحديث ٤٦١٩ وأطراف].

مطابقته للترجمة في قوله: «على منبر النبي الله واقتصر من الحديث على هذا المقدار لكون الذي يحتاج إليه هنا هو ذكر المنبر، وتمامه مضى في كتاب الأشربة في: باب ما جاء في أن الخمر ما خامر العقل: حدثنا أحمد بن أبي رجاء أخبرنا يحيى عن أبي حيان التيمي عن الشعبي عن ابن عمر قال: خطب عمر على منبر رسول الله على فقال: إنه قد نزل تحريم الخمر وهي من خمسة أشياء: العنب والتمر والحنطة والشعير والعسل... الحديث.

وهنا أخرجه من طريقين: أحدهما: عن قتيبة بن سعيد عن ليث بن سعد عن نافع عن عبد الله بن عمرو. والآخر: عن إسحاق، قال الكلاباذي: هو ابن إبراهيم الحنظلي المعروف بابن راهويه، وهو يروي عن عيسى بن يونس بن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي وعن عبد الله بن إدريس بن زيد الكوفي وعن ابن أبي غنية بفتح الغين المعجمة وكسر النون وتشديد الياء آخر الحروف واسمه يحيى بن عبد الملك بن حميد بن أبي غنية الخزاعي الكوفي، وأصله من أصبهان تحولوا عنها حين افتتحها أبو موسى الأشعري إلى الكوفة وهو يروي عن أبي حيان بفتح الحاء المهملة وتشديد الياء آخر الحروف وبالنون واسمه يحيى بن سعيد بن حيان أبو حيان التيمي، تيم الرباب، الكوفي، وهو يروي عن عامر بن شراحيل الشعبي عن عبد الله بن عمر، رضى الله عنهما.

٧٣٨ /٦٨ \_ حَدَّثْنَا أَبُو اليَمانِ، أَخبرنا شُعَيْبٌ، عن الزُّهْرِيِّ، أَخبرني السَّائبُ بنُ

يَزيدَ سَمِعَ عُثمانَ بنَ عَفَّانَ خَطِيباً عَلَى مِنْبَرِ النبيِّ ﷺ.

مطابقته للترجمة في المنبر. وأبو اليمان الحكم بن نافع، وشعيب هو ابن أبي حمزة يروي عن محمد بن مسلم الزهري عن السائب بن يزيد الصحابي، واقتصر على هذا المقدار من الحديث لأجل لفظ المنبر.

قوله: «خطيباً» حال من عثمان، ويروى: خطبنا، بنون المتكلم مع غيره بلفظ الماضي أي: خطبنا عثمان، وقد أخرج أبو عبيد في كتاب (الأموال): من وجه آخر عن الزهري فزاد فيه يقول: هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليؤده... الحديث، ونقل فيه عن إبراهيم بن سعد أنه أراد شهر رمضان، وقال أبو عبيد: وجاء من وجه آخر أنه شهر الله المحرم.

٧٣٣٩/٦٩ حدّثنا مُحَمَّدُ بنُ بَشارٍ، حدّثنا عبْدُ الأغلَى، حدّثنا هِشامُ بنُ حَسَّانَ أَنَّ هِشامَ بنُ حَسَّانَ أَنَّ هِشامَ بنَ عُزوَةَ حدَّنَهُ عنْ أَبِيهِ أَنَّ عائِشَةَ قالَتْ: قَدْ كَانَ يُوضَعُ لي ولِرَسولِ الله ﷺ لهذا المِرْكَنُ فَنَشْرَعُ فِيهِ جَمِيعاً. [انظر الحديث ٢٥٠ وأطرافه].

لم أر أحداً من الشراح ذكر وجه دخول هذا الحديث في هذا الباب، غير أن واحداً منهم ذكر وقال: إن مركن عائشة الذي كانت تشرع فيه مع رسول الله على ومقدار ما يكفيهما من الماء سنة، ولا يوجد ذلك المركن إلا بالمدينة. انتهى. قلت: يمكن أن يؤخذ من هذا وجه مطابقته للترجمة في ذكر المدينة.

وعبد الأعلى هو ابن عبد الأعلى السامي بالسين المهملة البصري.

والحديث مضى في كتاب الغسل في: باب غسل الرجل مع امرأته.

قوله: «المركن» بكسر الميم، قال الكرماني: الإجانة، وقال بعضهم: وأبعد من فسره بالإجانة بكسر الهمزة وتشديد الجيم ثم نون وهي القصرية بكسر القاف. قلت: قال ابن الأثير: المركن الإجانة التي يغسل فيها الثياب والميم زائدة، وكذا فسره الأصمعي.

• ٧/ • ٧٣٤ ـ حدّثنا مُسَدَّدٌ، حدّثنا عبَّادُ بنُ عَبَّادٍ، حدّثنا عاصِمٌ الأَخْوَلُ عنْ أَنَسِ قال : حالَفَ النبيُ ﷺ بَيْنَ الأَنْصارِ وقُرَيْش في دارِي الّتي بالمَدِينةِ. [انظر الحديث ٢٢٩٤ وطرفه].

١٠٠١ ٧٣٤١ ـ وقَنْتَ شَهْراً يَدْعُو عَلَى أَخياءٍ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ. [انظر الحديث ١٠٠١ وأطرانه].

مطابقته للترجمة في قوله: «في داري التي بالمدينة».

وعباد بن عباد بفتح العين المهملة وتشديد الباء الموحدة فيهما.

والحديث مضى في الكفالة عن محمد بن الصباح وعنه روى مسلم في الفضائل. وأخرجه أبو داود عن مسدد في الفرائض. قوله: «حالف» من المحالفة وهي المعاقدة والمعاهدة على التعاضد والتساعد والاتفاق. فإن قلت: هذا على الحلف الذي كان في الجاهلية على الفتن والقتال والغارات ونحوها، فهذه هي التي نهى عنها.

قوله: «وقنت» الخ حديث مستقل مضى في كتاب الوتر إنما دعا على أحياء من بني سليم لأنهم غدروا وقتلوا القراء، وقد مر بيانه فيما مضى.

٧٧ ٤٢/٧٢ ـ حدّثنا أبُو كُرَيْبٍ، حدّثنا أبُو أُسامَةً، حدّثنا بُرَيْدٌ عن أبي بُرْدَةَ قال: قَدِمْتُ المَدِينَةَ فَلَقِيَنِي عَبْدُ الله بنُ سَلامٍ فقال لي: انْطَلِقْ إلى المَنْزِلِ فأَسْقِيَكَ في قَدَحٍ شَرِبَ فِيهِ رسولُ الله عَلَيْةُ وتصَلِّي في مَسْجِدٍ صَلَّى فِيهِ النبيُ عَلَيْهُ، فانْطَلَقْتُ مَعَهُ فَسَقانِي سَوِيقاً وأَطْعَمَنِي تَمْراً وَصَلَّيْتُ في مَسْجِدِهِ. [انظر الحديث ٣٨١٤].

مطابقته للترجمة في قوله: «وصليت في مسجده» وأبو كريب بضم الكاف محمد ابن العلاء وأبو أسامة حماد بن أسامة، وبريد بضم الباء الموحدة ابن عبد الله بن أبي بردة بضم الباء أيضاً ابن أبي موسى الأشعري واسم أبي بردة عامر أو الحارث وقد مر غير مرة، وعبد الله بن سلام بالتخفيف وبين في رواية عبد الرزاق سبب قدوم أبي بردة المدينة.

وأخرجه من طريق سعيد بن أبي بردة عن أبي بردة قال: أرسلني أبي إلى عبد الله بن سلام لأتعلم منه، فسألني: من أنت؟ فأخبرته فرحب بي.

قوله: «انطلق إلى المنزل» أي: انطلق معي إلى منزلي، فالألف واللام بدل من المضاف إليه. قوله: «فسقاني» ويروى: فأسقاني.

٧٣٤٣/٧٣ ـ حدّثنا سعيدُ بنُ الرَّبِيعِ، حدَّثنا عَلَيُّ بنُ المُبارَكِ، عن يَحْيلى بنِ أبي كَثِيرِ حدّثني عِكْرِمَةُ عنِ ابنِ عَبَّاسٍ أَنَّ عُمَرَ، رضي الله عنه، حَدَّنَهُ قال: حدّثني النبيُ ﷺ قال: «أتانِي اللَّيلَةَ آتِ مِنْ رَبِّي وَهُوَ بِالعَقِيقِ أَنْ صَلُ في هٰذَا الوادِي المُبارَكِ وَقُلْ: عُمْرَةٌ وَحَجَّةٌ».

وقال هارُونُ بنُ إسماعِيلَ: حدَّثنا علِيٍّ: عُمْرَةٌ في حَجَّةٍ. [انظر الحديث ١٥٣٤ وطرفه]. مطابقته للترجمة في قوله: «وهو بالعقيق» لأنه داخل في مشاهده، ﷺ.

وسعيد بن الربيع أبو زيد الهروي كان يبيع الثياب الهروية فنسب إليها وهو من أهل البصرة.

والحديث مضى في أوائل الحج في: باب قول النبي ﷺ: العقيق واد مبارك، ومضى الكلام فيه هناك.

قوله: «آت» هو الملك والظاهر أنه جبريل، عليه الصلاة والسلام. قوله:

«بالعقيق» وهو واد بظاهر المدينة. قوله: «أن صل» قال الكرماني: لعل المراد بالصلاة سنة الإحرام. وفيه: دليل على أنه ﷺ كان قارناً. قوله: «عمرة وحجة»، منصوبان أي: نويت أو أردت.

قوله: «وقال هارون بن إسماعيل» هو أبو الحسن الخزاز بالخاء المعجمة والزاءين المعجمتين البصري.

قوله: (حدثنا علي) هو ابن المبارك. قوله: (عمرة في حجة) معناه: عمرة مع حجة، أو: عمرة مدرجة في حجة يعنى القِران.

٧٣٤٤/٧٤ ـ حدّثنا مُحَمَّدُ بنُ يُوسُفَ، حدّثنا سُفيانُ عنْ عَبْدِ الله بنِ دِينارِ عنِ ابنِ عُمَرَ: وقَّتَ النبيُ ﷺ قَرْناً: لِأَهْلِ نَجِدٍ، والجُخفَةَ لأهْلِ الشَّأْمِ، وذَا الحُلَيْفَةِ لِأَهْلِ المَدِينَةِ. قال: سَمِعْتُ هٰذَا مِنَ النبيِّ ﷺ قال: «ولِأَهْلِ اليَمَنِ يَلَمْلَمُ» وذُكِرَ قال: سَمِعْتُ هٰذَا مِنَ النبيِّ ﷺ قال: العَمْنِ يَلَمْلَمُ» وذُكِرَ العَراقُ، فقال: لَمْ يَكُنْ عِرَاقٌ يَوْمَئِذٍ. [انظر الحديث ١٣٣ وأطرافه].

مطابقته للترجمة لا تخفى لمن يتأملها ومحمد بن يوسف أبو أحمد البخاري البيكندي، وسفيان هو ابن عيينة.

والحديث قد مضى في أوائل الحج عن ابن عمر من وجوه.

قوله: «وقت» أي: عين الميقات. قوله: «قرناً» بسكون الراء، وقال الجوهري: هو بفتحها، وهو على مرحلتين من مكة، ويروى: قرن، باعتبار أنه غير منصرف أو باعتبار اللغة الربيعية. قوله: «وبلغني» فإن قلت: هذه رواية عن مجهول. قلت: لا قدح بذلك لأنه يروي عن صحابي آخر والصحابة كلهم عدول. قوله: «وذكر» على صيغة المجهول قوله: «فقال»، أي: ابن عمر. قوله: «لم يكن عراق يومئذٍ» يعنى: لم يكن أهل العراق في ذلك الوقت مسلمين حتى يوقت لهم ميقات، وكانت العراق يومئذٍ بأيدي كسرى وعماله من الفرس والعرب. وقال بعضهم: يعكر على هذا الجواب ذكر أهل الشام فلعل مراد ابن عمر نفي العراقين وهما المصران المشهوران: الكوفة والبصرة، وكل منهما إنما صار مصراً جامعاً بعد فتح المسلمين بلاد الفرس. انتهى. قلت: هذا كلام واهِ لأن ابن عمر يقول: وقت النبي، ﷺ، ففي ذلك الوقت لم يكن اسم الكوفة ولا اسم البصرة مذكوراً ولا خطر بخاطر أحد أن في العراق بلدين الكوفة والبصرة، وإنما تمصرتا في أيام عمر بن الخطاب، رضي الله تعالى عنه، والجواب عن قوله: ويعكر، أن الحج فرض في سنة ست من الهجرة كما قرره الشافعي، فلهذا ذهب إلى أنه للتراخي لأنه ﷺ لم يحج إلاّ في سنة عشر وبينهما أربع سنين، وفي هذه المدة دخل ناس في الإسلام من القاطنين فيما وراء المدينة من ناحية الشام، وتوقيت النبي ﷺ المواقيت كان في زمن حجه. ٧٣٤٥/٧٥ ـ حدّثنا مَبنُ المُبَارَكِ، حدّثنا الفُضَيْلُ، حدّثنا مُوسَى بنُ عُقْبَةً، حدّثني سالِمُ ابنُ عَبْدِ الله عن أبِيهِ عنِ النبيِّ ﷺ أنَّهُ أُدِي وهْوَ في مُعَرَّسِهِ بِذِي الْحُلَيْفَةِ فَقِيلَ لَهُ: إنكَ بَبطُحاءَ مُبارَكَةٍ.

مطابقته للترجمة لا تخفى لأن ذا الحليفة أيضاً من أعظم مشاهده، ﷺ، ولهذا قيل له: «إنك في بطحاء مباركة» وبطحاء الوادي وأبطحه حصاه اللين في بطن المسيل، وذو الحليفة على ستة أميال من المدينة، وقيل: سبعة، وهو ماء من مياه بني جشم بينهم وبين جحفة، وهي ميقات أهل المدينة التي تسميها العوام آبار علي، رضي الله تعالى عنه.

وعبد الرحمن بن المبارك بن عبد الله، والفضيل بضم الفاء ابن سليمان النميري البصري والحديث مضى في أوائل الحج.

قوله: «أري» بضم الهمزة على بناء المجهول. قوله: «في معرسه» وهو اسم المكان من التعريس وهو المنزل الذي كان في آخر الليل.

انتهت أحاديث هذا الباب وهي أربعة وعشرون حديثاً كلها داخلة تحت ترجمته، فبعون الله ولطفه ذكرنا وجوه المطابقات فيها على الفتح الإلهي والفيض الرباني فلله الحمد أولاً وآخراً أبداً دائماً.

### ١٧ - باب قَوْلِ الله تعالى: ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْء ﴾ [آل عمران: ١٢٨]

أي: هذا باب في ذكر قول الله عز وجل: ﴿ يَسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءُ ﴾ أي: ليس لك من أمر خلقي شيء، وإنما أمرهم والقضاء فيهم بيدي دون غيري وأقضي الذي أشاء من التوبة على من كفر بي وعصاني، أو العذاب إما في عاجل الدنيا بالقتل، وإما في الآجل بما أعددت لأهل الكفر. ومضى ذكر سبب نزولها في تفسير سورة آل عمران، ويجيء الآن أيضاً. وقال ابن بطال: دخول هذه الترجمة في كتاب الاعتصام من جهة دعاء النبي، ﷺ، على المذكورين لكونهم لم يذعنوا للإيمان ليعتصموا به من اللعنة، وإن معنى قوله: ﴿ يَسَ اللهُ مَن كَلَكُ مِن اللهَ مَن يَسَانَهُ ﴾ [آل عمران: ١٢٨] هو معنى قوله: ﴿ يَسَ عَلَيْكَ مُن يَسَانَهُ ﴾ [البقرة: ٢٧٢].

٧٣٤٦/٧٦ حدَثنا أخمدُ بنُ مُحَمَّدِ، أخبرنا عَبْدُ الله، أخبرنا مَعْمَر، عنِ الزَّهْرِيِّ عن الزَّهْرِيِّ عن سالِم عنِ ابنِ عُمَر أَنَّهُ سَمِعَ النبيَّ ﷺ يَقُولُ في صَلاَةِ الفَجْرِ، ورَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، قال: «اللَّهُمَّ الْعَنْ فُلاناً وفُلاناً» فأنْزَلَ الله عَزَّ قال: «اللَّهُمَّ الْعَنْ فُلاناً وفُلاناً» فأنْزَلَ الله عَزَّ وجلً ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءُ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَلِمُوكِ ﴾ [آل عمران: ١٢٨]. [انظر الحديث ٣٠٦٩ وطرفه].

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأحمد بن محمد السمسار المروزي، وعبد الله هو ابن المبارك، ومعمر بن راشد.

والحديث مضى في سورة آل عمران ومضى الكلام فيه.

قوله: "يقول» قال الكرماني: أين مقول يقول؟ ثم أجاب بقوله: جعله كالفعل اللازم أي: يفعل القول ويخفيه، أو هو محذوف. وقال بعضهم: يحتمل أن يكون بمعنى قائلاً. أو لفظ: قال، المذكور زائد. قلت: هذا الاحتمال لا يمنع السؤال لأنه وإن كان حالاً \_ فلا بد له من مقول، ودعواه بزيادة، قال: غير صحيحة لأنه واقع في محله. قوله: "ورفع رأسه" الواو فيه للحال. قوله: "ربنا ولك الحمد" ويروى بدون الواو. قوله: "في الآخرة" من كلام ابن عمر، أي: في الركعة الآخرة، ووهم فيه الكرماني وهما فاحشا وظن أنه متعلق بالحمد حتى قال: وجه التخصيص بالآخرة مع أن له الحمد في الدنيا أيضاً لأن نعيم الآخرة أشرف فالحمد عليه هو الحمد حقيقة. أو المراد بالآخرة: العاقبة، أي: قال كل الحمود إليك انتهى. وفي جمع الحمد على الحمود نظر. قوله: "فلاناً وفلاناً" قال الكرماني: يعني رعلاً وذكوان، قيل: وهم فيه أيضاً لأنه سمى ناساً بأعيانهم لا الفبائل.

# ١٨ ـ بابُ قَوْلِ الله تعالى: ﴿ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ أَكُثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا ﴾ [الكهف: ٥٥] وقَوْلِهِ تعالى:

### ﴿ وَلَا يَجُدُلُوٓا أَهْلَ ٱلْكِتَابِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ [العنبكوت:٤٦]

أي: هذا باب في ذكر قوله تعالى: ﴿وَلَا تُمَّرُ لَنَيْ أَكُثُرَ شَيْءٍ جَدُلًا﴾ وفي التفسير بين سبب نزولها. قوله. وقوله تعالى: ﴿وَلَا تُمُرَلُوّاً...﴾ الآية اختلف العلماء في تأويل هذه الآية، فقالت طائفة: هي محكمة ويجوز مجادلة أهل الكتاب بالتي هي أحسن على معنى الدعاء لهم إلى الله والتنبيه على حججه وآياته رجاء إجابتهم إلى الإيمان، هذا قول مجاهد وسعيد بن جبير. وقال ابن زيد: معناه ﴿وَلَا بَمُنَالِوا أَهْلِ الشّينَ ظَلَمُوا وأخبروكم بما في كتبهم ﴿إِلَّا بِالَّتِي هِي أَحْسَنُ ﴾ في المخاطبة ﴿إِلَّا اللَّينَ ظَلَمُوا ﴾ بإقامتهم على الكفر، فخاطبوهم بالسيف. وقال قتادة: هي منسوخة القتال.

٧٧ /٧٧ ـ حدّثنا أبُو اليَمانِ، أخبرنا شُعَيْبٌ، عنِ الزَّهْرِيِّ. (ح) وحدّثني مُحَمَّدُ ابنُ سَلاَمٍ، أخبرنا عَتَّابُ بنُ بَشِيرِ عنْ إسْحاقَ عنِ الزَّهْرِيِّ، أخبرني عليُّ بنُ حُسَيْنِ أنَّ حُسَيْنَ بَنَ عَلِيٍّ بنَ أبي طالِب، رضي الله عنه، قال: إنَّ رسولَ الله ﷺ فقال، لَهُمْ: «ألا رسولَ الله ﷺ فقال، لَهُمْ: «ألا

تُصَلُّونَ؟ الله عليَّ: فَقُلْتُ: يا رسولَ الله! إنّما أَنْفُسُنا بِيَدِ الله فإذَا شَاءَ أَنْ يَبْعَثَنَا بَعَثَنَا، فَانْصَرَفَ رسولُ الله عَلَيْهِ مَنْ عَلَى الله الله فَلِكَ: وَلَمْ يَرْجِعْ إِلَيْهِ شَيْئًا، ثُمَّ سَمِعَهُ وهُوَ مُدبِرٌ يَضْرِبُ فَانْصَرَفَ رسولُ الله عَلَيْهِ أَلْكُهُ وَهُوَ مُدبِرٌ يَضْرِبُ فَخَدَهُ وهُوَ يَقُولُ: ﴿وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ أَكْثَرُ شَيْءٍ جَدَلًا ﴾ [الكهف: ٥٤]. [انظر الحديث ١١٢٧ وطرفيه].

مطابقته للجزء الأول للترجمة ظاهرة. وأخرجه من طريقين: أحدهما: عن أبي اليمان الحكم بن نافع عن شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن مسلم الزهري عن علي ابن الحسين. والآخر: عن محمد بن سلام بالتخفيف ووقع عند النسفي غير منسوب عن عتاب بفتح العين المهملة وتشديد التاء المثناة من فوق وبالباء الموحدة ابن بشير بفتح الباء الموحدة وكسر الشين المعجمة والجزري بالجيم والزاي والراء عن إسحاق بن راشد الجزري أيضاً ووقع إسحاق عند النسفي وأبي ذر غير منسوب ونسب عند الباقين، وساق المتن على لفظه عن الزهري عن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب عن أبيه الحسين بن علي بن أبي طالب، رضي الله تعالى عنهم.

والحديث مضى في الصلاة عن أبي اليمان أيضاً وفي التفسير عن علي بن عبد الله.

قوله: "طرقه" أي: طرق عليّاً وفاطمة، منصوب لأنه عطف على الضمير المنصوب بطرقه، ومعناه: أتاه ليلاً وسيأتي مزيد الكلام فيه. قوله: "فقال لهم: ألا تصلون؟" أي: لعلي وفاطمة ومن عندهما. أو إن أقل الجمع اثنان، وفي رواية شعيب ألا تصليان؟ بالتثنية على الأصل. قوله: "بعثنا" أي من النوم للصلاة. قوله: "حين قال له ذلك" فيه التفات، وفي رواية شعيب: حين قلت له ذلك. قوله: "وهو مدبر" بضم أوله وكسر الباء الموحدة أي: مول ظهره بتشديد اللام، وفي رواية الكشميهني: وهو منصرف. قوله: "يضرب فخذه" جملة وقعت حالاً، وكذلك قوله: "وهو يقول" وكأن من سرعة جوابه رسول الله على حرضهم على الصلاة باعتبار الكسب والقدرة، وأجابه علي، رضي الله تعالى عنه، باعتبار القضاء والقدر. قالوا: وكان يضرب فخذه تعجباً من سرعة جوابه والاعتبار بذلك أو تسليماً لقوله. وقال المهلب: لم يكن لعلي، رضي الله تعالى عنه، أن يدفع ما دعاه النبي، صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إليه من الصلاة بقوله بل كان عليه الاعتصام بقبوله، ولا حجة لأحد في ترك المأمور به بمثل ما احتج به علي: قيل له: ما فائدة قوله: رفع القلم عن النائم؟.

قال أَبُو عَبْدِ الله: يُقالُ: ما أَتاكَ لَيلاً فَهُوَ طارِقٌ، ويُقالُ: الطّارِقُ النَّجْمُ، والنَّاقِبُ المُضِىءُ، يُقالُ: الْقِبْ نارَكَ لِلْمُوقِدِ.

أبو عبد الله هو البخاري قوله: «يقال ما أتاك ليلاً فهو طارق»، كذا لأبي ذر،

وسقط من رواية النسفي، وثبت للباقين لكن بدون لفظ: يقال، وقيل: معنى طرقه جاءه ليلاً، وقال ابن فارس: حكى بعضهم أن ذلك قد يقال في النهار أيضاً، وقيل: أصل الطروق من الطرق وهو الدق، وسمي الآتي بالليل طارقاً لحاجته إلى دق الباب. قوله: «ويقال»: الطارق النجم، والثاقب المضيء. قال تعالى: ﴿وَمَا آذَرَكُ مَا الطَّارِقُ ﴿ النَّجُمُ الطَّارِقُ ﴿ النَّجَمُ الطَّارِقُ النَّجَمُ الطَارق النجم، والثاقب الظلام بضوئه فينفذ فيه، ووصف بالطارق الأنه يبدو بالليل. قوله: «أثقب» أمر من الثقب وهو متعد، يقال: ثقبت الشيء ثقباً وهو من باب نصر ينصر والأمر منه: أثقب بضم الهمزة. قوله: للموقد، بكسر القاف وهو الذي يوقد النار.

٧٣٤٨/٧٨ حدَثنا قُتَنبَةُ، حدثنا اللّنِثُ، عن سَعِيدِ عن أبيهِ، عن أبي هُرَيْرَةَ قال: بينا نَخنُ في المَسْجِدِ خَرَجَ رسولُ الله ﷺ فقال: «انطَلِقُوا إلى يَهُودَ» فَخَرَجْنَا مَعَهُ حتَّى جِئنا بَيْتَ الْمِدْراسِ فقامَ النبيُ ﷺ فناداهُمْ، فقال: «يا مغشَرَ يَهُودَ! أَسْلِمُوا تَسْلَمُوا» فقالُوا: قَدْ بَلَغْتَ يا أبا القاسِم، قال: فقال لَهُمْ رسولُ الله ﷺ: «ذَلِكَ أُرِيدُ، أَسْلِمُوا تَسْلَمُوا» فقالُوا: قَدْ بَلَغْتَ يا أبا القاسِم، فقال لَهُمْ رسولُ الله ﷺ: «ذَلِكَ أُرِيد»، ثُمَّ قالَها الثّالِثَةَ، فقال: «اعْلَمُوا أَنْما الأرضُ للهُ ورسولِهِ وأنّي أُرِيدُ أَنْ أُجْلِيَكُمْ مِنْ هٰذِهِ الأرضِ، فَمَنْ وَجَدَ مِنْكُمْ بِمالِهِ شَيْئًا فَلْيَبِغَهُ، وإلا فاعْلَمُوا أَنّما الأرضُ للهُ ورسُولِهِ». [انظر الحديث ٢١٦٧ وطرفه].

مطابقته للجزء الثاني للترجمة من حيث إنه ﷺ بلغ اليهود ودعاهم إلى الإسلام «فقالوا: بلغت»، ولم يذعنوا لطاعته فبالغ في تبليغهم وكرره، وهذه مجادلة بالتي هي أحسن.

وسعيد هو المقبري يروي عن أبيه كيسان.

والحديث مضى في الجزية عن عبد الله بن يوسف وفي الإكراه عن عبد العزيز بن عبد الله. وأخرجه مسلم وأبو داود والنسائي كلهم عن قتيبة، فمسلم في المغازي، وأبو داود في الخراج، والنسائي في السير.

قوله: «بيت المدراس» بكسر الميم وهو الذي يقرأ فيه التوراة، وقيل: هو الموضع الذي كانوا يقرأون فيه، وإضافة البيت إليه إضافة العام إلى الخاص، ويروى: المدارس بضم الميم، قاله الكرماني: قوله: «أسلموا»، بفتح الهمزة من الإسلام «وتسلموا» من السلامة. قوله: «ذلك أريد»، بضم الهمزة وكسر الراء أي: التبليغ هو مقصودي ﴿وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَغُ ﴾ [المائدة: ٢٩، وغيرها] وفي رواية أبي زيد المروزي فيما ذكره القابسي بفتح الهمزة وبزاي - من الزيادة - وأطبقوا على أنه تصحيف، ووجهه بعضهم بأن معناه: أكرر مقالتي مبالغة في التبليغ. قوله: «أن أجليكم» أي: أطردكم من تلك الأرض وكان خروجهم إلى الشام. وقال الجوهري: جلوا عن أوطانهم وجلوتهم تلك الأرض وكان خروجهم إلى الشام. وقال الجوهري: جلوا عن أوطانهم وجلوتهم

أنا يتعدى ولا يتعدى، وأجلوا عن البلد وأجليتهم أنا كلاهما بالألف، وزاد في (الغريبين): وجلى عن وطنه بالتشديد. قوله: «بماله» الباء للمقابلة نحو: بعته بذاك.

### 19 - باب قَوْلِهِ تعالى: ﴿ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا ﴾ [البقرة: ١٤٣].

أي: هذا باب في ذكر قوله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ...﴾ النح معناه مثل الجعل الغريب الذي اختصصناكم فيه بالهداية ﴿جَعَلَنَكُمْ أُمَّةُ وَسَطًا﴾ أي عدلاً ﴿لِنَكُووُا شُهداًة عَلَ الذي اختصصناكم فيه بالهداية ﴿جَعَلَنَكُمْ أُمَّةُ وَسَطًا﴾ أي عدلاً ﴿لِنَكُووُا شُهداًة عَلَ النّاسِ وم القيامة كما جاء في حديث نوح يقول قوم نوح، عليه السلام: كيف يشهدون علينا ونحن أول الأمم وهم آخر الأمم؟ فيقولون: نشهد أن الله عز وجل بعث إلينا رسولاً وأنزل إلينا كتاباً فكان فيما أنزل الله إلينا خبركم.

### وما أمَرَ النبئ ﷺ بِلُزُومِ الجَماعَةِ وهُمْ أَهْلُ العِلْمِ.

هذا عطف على ما قبله، تقديره: وفيما أمر النبي، ﷺ، بلزوم الجماعة المراد بالجماعة المراد بالجماعة أهل الحل والعقد في كل عصر. وقال الكرماني: مقتضى الأمر بلزوم الجماعة أنه يلزم المكلف متابعة ما اجتمع عليه المجتهدون وهم المراد بقوله: وهل أهل العلم.

٧٣٤٩/٧٩ حدّثنا الأعمش، حدَّثنا أَبُو أَسامَة، حدَثنا الأعمش، حدَّثنا الأعمش، حدَّثنا الأعمش، حدَّثنا أَبُو صالِح، عن أبي سَعِيدِ الخُذرِيِّ قال: قال رسولُ الله ﷺ: ﴿ يُجَاءُ بِنُوحٍ يَوْمَ القِيامَةِ، فَيُقالُ لَهُ: هَلْ بَلَغَكُمْ؟ فَيَقُولُونَ : ما جاءَنا مِن فَيُقالُ لَهُ: هَلْ بَلَغَكُمْ؟ فَيَقُولُونَ : ما جاءَنا مِن نَدِيرٍ، فَيَقُولُ: مَن شُهُودُك؟ فَيَقُولُ مُحَمَّدٌ وأُمَّتُهُ. فَيُجاءُ بِكُمْ فَتَشْهَدُونَ»، ثُمَّ قَرَأ رسولُ الله ﷺ: ﴿ وَكَذَاكِ جَمَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِنَكُونُ أَنْهَا مَلَ النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ﴾ الله ﷺ: ﴿ وَكَذَاكِ جَمَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِنَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَ النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ﴾ [البقرة: ١٤٣].

[انظر الحديث ٣٣٣٩ وطرفه].

مطابقته للترجمة ظاهرة. وإسحاق بن منصور بن بهرام الكوسج أبو يعقوب المروزي، وأبو أسامة حماد بن أسامة، والأعمش سليمان، وأبو صالح ذكوان الزيات.

والحديث مضى في ذكر نوح، عليه السلام، عن موسى بن إسماعيل، وفي التفسير عن يونس بن راشد، ومضى الكلام فيه.

قوله: «حدثنا، الأعمش» ويروى: قال الأعمش، حذف منه: قال، الثانية. قوله: «فيقول محمد» ويروى: فيقال.

وعن جَعْفَرِ بنِ عَوْنِ حدّثنا الأغمَشُ عن أبي صالِحِ عن أبي سَعِيدِ الخُذرِيِّ عنِ النبيِّ ﷺ بهٰذَا.

وجعفر بن عون بالنون بن جعفر المخزومي القرشي الكوفي، وهو معطوف على

قوله: أبو أسامة، والقائل هو إسحاق بن منصور، فروى هذا الحديث عن أبي أسامة بصيغة التحديث. وعن جعفر بن عوف بالعنعنة. وأبو نعيم جزم بأن رواية جعفر بن عون معلقة. وأخرجه من طريق أبي مسعود الرازي عن أبي أسامة وحده، ومن طريق بندار عن جعفر بن عون وحده.

# ٠٠ ـ بابٌ إِذَا اجْتَهَدَ العامِلُ أَوِ الحاكِمُ فَاخْطَا خِلاَفَ الرَّسُولِ مِنْ غَيْرِ عِلْمٍ فَحُكْمُهُ مَرْدُودٌ لِقَوْلِ النبيِّ ﷺ: «مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنا فَهُوَ رَدُّ».

أي: هذا باب فيه إذا اجتهد العامل، وفي رواية الكشميهني: إذا أجتهد العالم. قوله: «العامل» قال الكرماني: أي عامل الزكاة. قلت: لفظ العامل أعم من آخذ الزكاة، وقال الحاكم: أي القاضي، وهذا أيضاً أعم من القاضي. قوله: «أو الحاكم» كلمة: أو، فيه للتنويع. فإن قلت: قد مضى في كتاب الأحكام: باب إذا قضى الحاكم بجور وخلاف أهل العلم فهو مردود، فما فائدة ذكر هذه الترجمة هنا؟ قلت: تلك الترجمة معقودة لمخالفة الإجماع، وهذه الترجمة معقودة لمخالفة الرسول ﷺ. قوله: فأخطأ، أي: في أخذ واجب الزَّكاة، أو في قضائه. قاله الكرماني: قلت: هو أعم من ذلك. قوله: خلاف الرسول، أي: مخالفاً للسنة. قوله: "من غير علم" أي: جاهلاً. قال الكرماني: وحاصله إن حكم بغير السنة ثم تبين له أن السنة بخلاف حكمه وجب عليه الرجوع منه إليها وهو الاعتصام بالسنة، ثم قال: وفي الترجمة نوع تعجرف. قلت: كأنه أشار بَدَلك إلى قوله: فأخطأ، لأن ظاهره ينافي المقصود. لأن من أخطأ خلاف الرسول لا يذم بخلاف من أخطأ وفاقه. وقال بعضهم رداً عليه. وتمام الكلام عند قوله: فأخطأ، ويتعلق بقوله: اجتهد. وقوله: خلاف الرسول، أي: فقال خلاف الرسول، فأي عجرفة في هذا. انتهى. قلت: فيما قاله عجرفة أكثر مما قاله الكرماني لأن تقديره بقوله: فقال خلاف الرسول، يكون عطفاً على أخطأ فيؤدي إلى نفي المقصود الذي ذكرناه الآن، ووجد بخط الحافظ الدمياطي في حاشية نسخته: الصواب فأخطأ بخلاف الرسول. قوله: لقول النبي، صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، إلى آخره قد تقدم هذا موصولاً في كتاب الصلح عن عائشة، رضي الله تعالى عنها، بلفظ آخر، ورواه مسلم بهذا اللفظ، ومضى الكلام فيه هناك. وقال ابن بطال: مراده أن من حكم بغير السنة جهلاً أو غلطاً يجب عليه الرجوع إلى حكم السنة وترك ما خالفها امتثالاً لأمر الله بإيجاب طاعة رسوله، وهذا هو نفس الاعتصام بالسنة.

٠٨٠ ، ٧٣٥١ ، ٧٣٥٠ \_ حدثنا إسماعيلُ ، عن أخِيهِ عن سُلَيْمانَ بنِ بِلاَلِ ، عن عبْد المَحِيدِ بنِ سُهَيْلِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بنِ عَوْفِ أَنَّهُ سَمِعَ سَعيد بنَ المُسَيَّبِ يُحَدِّثُ أَنَّ أَبَا سَعِيدِ

مطابقته للترجمة من حيث إن الصحابي اجتهد فيما فعل من غير علم فرده النبي، ﷺ، ونهاه عما فعل.

وإسماعيل هو ابن أبي أويس، وأخوه أبو بكر واسمه عبد الحميد بتقديم الحاء المهملة على الميم وهو يروي عن سليمان بن بلال أبي أيوب القرشي التيمي عن عبد المحيد بالميم قبل الجيم ابن سهيل ابن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني، وقال الغساني: سقط من كتاب الفربري من هذا الإسناد: سليمان بن بلال، وذكر أبو زيد المروزي أنه لم يكن في أصل الفربري، والصواب رواية النسفي فإنه ذكره ولا يتصل السند إلاً به.

والحديث مضى في كتاب البيوع في: باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه.

قوله: «أخا بني عدي» يعني: واحداً منهم كما يقال: يا أخا همدان، أي: واحداً منهم، واسم هذا المنعوت سواد بن غزية بفتح الغين المعجمة وكسر الزاي وتشديد التحتية. قوله: «جنيب» بفتح الجيم وكسر النون هو نوع من التمر وهو أجود تمرهم والجمع رديء. وقال الأصمعي: كل لون من النخل لا يعرف اسمه فهو جمع، وقال الجوهري: الجمع الدقل، وقال القزاز: الجمع أخلاط أجناس التمر. قوله: «لا تفعلوا» أي: هذا الفعل، وفي مسلم: هو الربا فردوه ثم بيعوا تمرنا واشتروا لنا هذا. قوله: «وكذلك الميزان» يعني: كل ما يوزن يباع وزناً بوزن، وقال الكرماني: الحديث تقدم في البيع وليس فيه ذكر هذه الجملة، فما معناها؟ وأجاب بقوله: يعني الموزونات حكمها حكم المكيلات لا يجوز فيها أيضاً التفاضل، فلا بد فيها من البيع ثم الاشتراء بثمنه.

### ٢١ ـ بابُ أَجْرِ الحاكِمِ إِذَا اجْتَهَدَ فاصابَ أَوْ أَخْطا

أي: هذا باب في بيان أجر الحاكم إذا اجتهد في حكمه فأصاب أو أخطأ، أما إذا أصاب فله أجران، وأما إذا أخطأ فله أجر، وتفاوت الأجر مع التساوي في العمل لكون المصيب فاز بالصواب وفاز بتضاعف الأجر، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ولعله للمصيب زيادة في العمل إما كمية وإما كيفية. قيل: لم يكون الأجر للمخطىء. وأجيب: لأجل اجتهاده في طلب الصواب لا على خطئه. وقال ابن المنذر: وإنما يؤجر الحاكم إذا أخطأ إذا كان عالماً بالاجتهاد فاجتهد، فأما إذا لم يكن عالماً فلا.

٧٣٥٢/٨١ حدثنا عَبْدُ الله بنُ يَزِيدَ المُقْرِي المَكِيُّ، حدْثنا حَيْوَةَ، حدَثني يَزِيدُ بنُ عَبْدِ الله بنِ الهادِ، عنْ مُحمَّدِ بنِ إبْراهِيمَ بنِ الحارِثِ، عنْ بُسْرِ بنِ سَعيدٍ، عنْ أبي قَيْس مَوْلَى عَمْدِو بنِ العاصِ، عنْ عَمْرِو بنِ العاصِ أنَّهُ سَمِعَ رسولَ الله ﷺ يَقُولُ: ﴿إِذَا حَكَم الحاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطاً فَلَهُ أَجْرًا. قال: فَحَدَّثْتُ بِهٰذَا الحَدِيثِ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطاً فَلَهُ أَجْرًا. قال: فَحَدَّثْتُ بِهٰذَا الحَدِيثِ أَبا بَكْرِ بنَ عَمْرِو بنِ حزْم فقال: هٰكَذَا حدّثني أبُو سَلَمَة بنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عنْ أبي هُرَيْرَةَ.

وقال عبْدُ العَزِيزِ بنُ المُطَّلِبِ عنْ عَبْدِ اللهِ بنِ أبي بَكْرٍ عنْ أبي سَلَمَة، عنِ النبيِّ ﷺ مِثْلَهُ.

مطابقته للترجمة من حيث إنه يوضح الإبهام الذي فيه لأنه لم يبين فيها كمية الأجر ولا كيفيته.

وعبد الله بن يزيد من الزيادة المقرىء من الإقراء، وحيوة بن شريح بضم الشين المعجمة، ويزيد من الزيادة - ابن عبد الله بن أسامة بن الهاد، ومحمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي المدني التابعي ولأبيه صحبة، وبسر بضم الباء الموحدة ابن سعيد، وأبو قيس من الفقهاء. قال في (الطبقات): اسمه سعد. وقال البخاري: لا يعرف له اسم، وتبعه الحاكم أبو أحمد وجزم ابن يونس في (تاريخ مصر) بأنه عبد الرحمن بن ثابت وهو أعرف بالمصريين من غيره، وليس لأبي قيس هذا في البخاري إلا هذا الحديث.

وفي هذا السند أربعة من التابعين أولهم: يزيد بن عبد الله.

والحديث أخرجه مسلم في الأحكام عن يحيى بن يحيى وغيره. وأخرجه أبو داود في القضاء عن القواريري. وأخرجه النسائي فيه عن إسحاق بن إبراهيم. وأخرجه ابن ماجه في الأحكام عن همام بن عمار.

قوله: "إذا حكم الحاكم فاجتهد" القياس أن يقال: إذا اجتهد فحكم، لأن الحكم متأخر عن الاجتهاد، ولكن معنى: حكم، إذا أراد أن يحكم. قوله: "ثم أصاب" وفي رواية أحمد: فأصاب، وهو الأصوب، ومعناه: صادف ما في نفس الأمر من حكم الله. قوله: "فأخطأ" أي: ظن أن الحق في جهته فصادف أن الذي في نفس الأمر بخلاف ذلك. قوله: "قال فحدثت" أي: قال عبد الله بن يزيد أحد رواة الحديث. قوله: "هكذا حدثني أبو سلمة" يعني: مثل حديث أبي قيس مولى عمرو بن العاص. قوله: "وقال عبد العزيز بن المطلب" بضم الميم وتشديد الطاء ابن عبد الله بن حنطب المخزومي عبد المعزيز بن المطلب" بضم الميم وتشديد الطاء ابن عبد الله بن حنطب المخزومي قاضي المدينة، وكنيته أبو طالب وهو من أقران مالك، ومات قبله وليس له في البخاري سوى هذا الموضع الواحد المعلق المرسل لأن أبا سلمة تابعي، وعبد الله بن أبي بكر يروي عن شيخ أبيه وهو ولد الراوي المذكور في السند الذي قبله أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، وكان قاضي المدينة أيضاً.

# ٢٢ ـ بابُ الحُجَّةِ عَلى مَنْ قال: إنَّ أحكامَ النبيِّ ﷺ كَانَتْ ظاهِرَةً، وما كَانَ لَا لَهُ عَلَى مَنْ قال: إنَّ أحكامَ النبيِّ ﷺ، وأمُورِ الإسلام.

أي: هذا باب في بيان الحجة إلى آخره، عقد هذا الباب لبيان أن كثيراً من أكابر الصحابة كان يغيب عن مشاهد النبي على ويفوت عنهم ما يقوله على أو يفعله من الأفعال التكليفية، فيستمرون على ما كانوا اطلعوا عليه إما على المنسوخ لعدم اطلاعهم على الناسخ، وإما على البراءة الأصلية، ثم أخذ بعضهم من بعض مما رواه عن رسول الله على، فهذا الصديق، رضي الله تعالى عنه، على جلالة قدره لم يعلم النص في الجدة حتى أخبره محمد بن مسلمة والمغيرة بالنص فيها، وهذا عمر بن الخطاب، رضي الله تعالى عنه، رجع إلى أبي موسى الأشعري، رضي الله تعالى عنه، في الاستئذان، وهو حديث الباب وأمثال هذا كثيرة، ويرد بهذا الباب على الرافضة وقوم من الخوارج زعموا أن أحكامه على وسنته منقولة عنه نقل تواتر، وأنه لا يجوز العمل بما لم ينقل متواتراً، وهو مردود بما صح أن الصحابة كان يأخذ بعضهم من بعض، ويرجع بعضهم إلى رواية غيره عن رسول الله في وانعقد الإجماع على القول بالعمل بأخبار الأحاد. قوله: «كانت غيره عن رسول الله يشخ وانعقد الإجماع على الحجة فما موصولة. قوله: «عن مشاهد النبي شخه ووقع في رواية النسفي: مشاهدة، ويروى: عن مشهد النبي بي بالإفراد، وقع في رواية النسفي: مشاهدة، ويروى: عن مشهد النبي بي مستخرج) أبي نعيم: وما كان يفيد بعضهم بعضاً، بالفاء والدال من الإفادة.

٧٣٥٣/٨٢ ـ حدثنا مُسَدَّد، حدثنا يَخلِي، عنِ ابنِ جُرَيْج، حدثني عطَاء، عن عُبَيْدِ بنِ عُمَيْرِ قال: اسْتَأَذَنَ أَبُو مُوسَى عَلَى عُمَرَ فَكَانَهُ وَجَدَهُ مَشْغُولاً، فَرَجَعَ فقال عُمَرُ: عُبَيْدِ بنِ عُمَيْرِ قال: اسْتَأَذَنَ أَبُو مُوسَى عَلَى عُمَرَ فَكَانَهُ وَجَدَهُ مَشْغُولاً، فَرَجَعَ فقال عُمَرُ: أَلَمْ أَسْمَعْ صَوْتَ عَبْدِ الله بن قَيسِ؟ انْذَنُوا لهُ؟ فَدُعِي لهُ فقال: ما حَمَلَكَ عَلَى ما صَنَعْت؟ فقال: إنّا كُنّا نُؤْمَرُ بِهٰذَا، قال: فأتَرْبِي عَلَى هٰذا بِبَيّنَةٍ أَوْ لأَفْعَلَنَّ بِكَ، فَانْطَلَقَ إلى مَجْلِسٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فقالُوا: لا يَشْهَدُ إلاّ أصاغِرُنا، فَقامَ أَبُو سَعِيدِ الخُدْرِيُ فقال: قَدْ كُنّا نُؤْمَرُ بِهٰذَا، فقال عُمَرُ: خَفيَ عَلَيَ هٰذا مِنْ أَمْرِ النبيِّ ﷺ، أَلْهاني الصَّفْقُ بِالأَسْوَاقِ. [انظر الحديث ٢٠٢٠ وطرفه].

مطابقته للترجمة من حيث إن عمر، رضي الله تعالى عنه، لما خفي عليه أمر الاستئذان رجع إلى قول أبي موسى الأشعري في قوله: «قد كنا نؤمر بهذا» أي: بالاستئذان، فدل هذا على أن خبر الواحد يعمل به، وأن بعض السنن كان يخفى على بعض الصحابة، وأن الشاهد منهم يبلغ الغائب ما شهد، وإن الغائب كان يقبله ممن حدثه ويعتمده ويعمل به. فإن قلت: طلب عمر، رضي الله تعالى عنه، البينة يدل على أنه لا يحتج بخبر الواحد. قلت: فيه دليل على أنه حجة لأنه بانضمام خبر أبي سعيد إليه

لا يصير متواتراً. وقال البخاري في كتاب بدء الإسلام: أراد عمر التثبت لا أنه لا يجيز خبر الواحد.

ويحيى في السند هو القطان يروي عن عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج عن عطاء بن أبي رباح عن عبيد بن عمير الليثي المكي. قال: استأذن أبو موسى وهو عبد الله بن قيس الأشعري، رضي الله تعالى عنه، وقد مضت قضية أبي موسى مع عمر بن الخطاب في كتاب الاستئذان في: باب التسليم والاستئذان ثلاثاً. «ما حملك على ما صنعت؟» أي: من الرجوع وعدم التوقف. قوله: «قد كنا نؤمر». قال الأصوليون: مثله يحمل على أن الآمر به هو النبي، على وهو قوله: إذا استأذن أحدكم ثلاثاً فلم يؤذن له فليرجع. قوله: «فقالوا» القائل أولاً هو أبي بن كعب ثم تبعه الأنصار في ذلك. قوله: «فقام أبو سعيد» هو الخدري سعد بن مالك. قوله: «ألهاني» أي: شغلني «الصفق» وهو ضرب اليد على اليد للبيع.

٧٣٥٤/٨٣ \_ حدّ ثنا عَلَيْ، حدّ ثنا سُفْيانُ، حدّ ثني الزُّهْرِيُ أَنَهُ سَمِعَهُ مِنَ الأَعْرَجِ يَقُولُ: أخبرني أَبُو هُرَيْرَةَ قال: إِنَّكُمْ تَزْعُمُونَ أَن أَبَا هُرَيْرَةَ يُكْثِرُ الحَدِيثَ عَلَى رسولِ الله ﷺ، والله المَوْعِدُ إِنِّي كُنْتُ امْرَأَ مِسْكِيناً أَلْزَمُ رسُولَ الله ﷺ عَلَى مَلْ عِبَطْنِي، وكان المُهاجِرُونَ يَشْغَلُهُمُ القِيامُ عَلَى أَمْوالِهِمْ، فَشَهِدْتُ مِنْ رسول يَشْغَلُهُمُ القِيامُ عَلَى أَمُوالِهِمْ، فَشَهِدْتُ مِنْ رسول الله ﷺ ذاتَ يَوْمٍ وقال: «مَنْ يَبْسُطْ رِداءَهُ حتَّى أَقْضِيَ مَقالَتِي ثُمَّ يَقْبِضُهُ فَلَنْ يَنْسَى شَيئاً سَمِعَهُ الله عَلَيْ فَوَالَذِي بَعَثَهُ بِالحَقِّ مَا نَسِيتُ شَيئاً سَمِعْتُهُ مِنْهُ. [انظر الحديث مِنْياً سَمِعْتُهُ مِنْهُ. [انظر الحديث المَاواة].

مطابقته للترجمة من حيث إن أبا هريرة أخبر عن النبي، صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، من أقواله وأفعاله ما غاب عنه كثير من الصحابة، ولما بلغهم ما سمعه قبلوه وعملوا به فدل على أن خبر الواحد يقبل ويعمل به. وفيه حجة على الذين يشترطون التواتر في أخبار النبي، صلى الله تعالى عليه وآله وسلم.

وعلي هو ابن عبد الله بن المديني، وسفيان هو ابن عيينة، والزهري محمد بن مسلم، والأعرج عبد الرحمٰن بن هرمز.

والحديث قد مضى في أول كتاب البيوع بأطول منه من وجه آخر ومضى أيضاً في كتاب العلم في: باب حفظ العلم من حديث مالك عن الزهري عن الأعرج.

قوله: (والله الموعد) جملة معترضة، ومراده من هذا يوم القيامة يعني: يظهر أنكم على الحق في الإنكار أو إني عليه في الإكثار. قوله: (على مل عطني) بكسر الميم والهمزة في آخره، أراد به سد جوعته. قوله: (على أموالهم) أي: على مزارعهم والمال وإن كان عاماً لكنه قد يخص بنوع منه ولم يكن للأنصار إلا المزارع. قوله: (شم

يقبضه»، بالرفع. قوله: «فلن ينسى»، هكذا رواية الكشميهني، ونقل ابن التين أنه وقع في الرواية: فلن ينس، بالنون والجزم وروى عن الكسائي أنه قال: الجزم بلن لغة لبعض العرب، ويروى: فلم ينس. قوله: «سمعه مني»، ويروى: يسمعه، بصورة المضارع.

### ٢٣ ـ باب مَنْ رَأَى تَرْكَ النَّكِيرِ مِنَ النبيِّ ﷺ حُجَّةً لا مِنْ غَيْرِ الرَّسُولِ

أي: هذا باب في بيان من رأى ترك النكير أي الإنكار وهو بفتح النون وكسر الكاف مبالغة في الإنكار غرضه أن تقرير الرسول، على حجة إذ هو نوع من فعله ولأنه لو كان منكراً للزمه التغيير ولا خلاف بين العلماء في ذلك، لأنه، على لا يجوز له أن يرى أحداً من أمته يقول قولاً أو يفعل فعلاً محظوراً فيقرره عليه لأن الله تعالى فرض عليه النهي عن المنكر. قوله: لا من غير الرسول، يعني: ليس بحجة ترك الإنكار من غير الرسول لجواز أنه لم يتبين له حينئذ وجه الصواب. وقال ابن التين: الترجمة تتعلق بالإجماع السكوتي وأن الناس اختلفوا فيه، وقد علم ذلك في موضعه.

٧٣٥٥/٨٤ حدثنا أبي، حدثنا عُبَيْدُ الله بنُ مُعاذِ، حدثنا أبي، حدثنا أبي، حدثنا أبي، حدثنا أبي، حدثنا شعبة ، عن سَغدِ ابنِ إبراهِيمَ، عن مُحَمَّدِ بنِ المُنْكَدِرِ قال: رَأَيْتُ جابِرَ بنَ عَبْدِ الله يَخلِفُ بِاللهُ أَنَّ ابنَ الصَّيَّادِ الدَّجَّالُ. قُلْتُ: تَخلِفُ بِالله؟ قال: إنِّي سَمِغْتُ عُمَرَ يَخلِفُ عَلى ذٰلِكَ عِنْدَ النبيِّ عَلَى غَلَمْ يُنْكِرْهُ النبيُ عَلَى ﴿

مطابقته للترجمة ظاهرة. وحماد بن حميد بالضم الخراساني وذكر الحافظ المزي في (التهذيب) أن في بعض النسخ القديمة من البخاري: حدثنا حماد بن حميد صاحب لنا حدثنا بهذا الحديث. وعبيد الله بن معاذ في (الإحياء).

وقد أخرج مسلم هذا الحديث عن عبيد الله بن معاذ بلا واسطة، قيل: هو أحد الأحاديث التي نزل فيها البخاري عن مسلم، أخرجها مسلم عن شيخ وأخرجها البخاري بواسطة بينه وبين ذلك الشيخ، قلت: عبيد الله بن معاذ من مشايخ مسلم روى عنه في غير موضع، وروى البخاري عن محمد بن النضر وحماد بن حميد وأحمد غير منسوب عنه في ثلاث مواضع في كتابه: في تفسير سورة الأنفال في موضعين، وفي آخر الاعتصام، وروى البخاري هنا عن حماد عن عبيد الله عن أبيه معاذ بن حسان العنبري البصري عن شعبة عن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمان بن عوف عن محمد بن الممنكدر عن جابر، وأخرجه مسلم وأبو داود كلاهما عن عبيد الله بن معاذ، فمسلم أخرجه في الفتن، وأبو داود في الملاحم.

قوله: «إن ابن الصياد»، كذا لأبي ذر بصيغة المبالغة، ووقع عند ابن بطال مثله

لكن بغير الألف واللام، وكذا في رواية مسلم، وفي رواية الباقين ابن الصائد، بوزن الظالم واسمه صاف، وإنما حلف عمر بالظن ولعله سمعه من النبي، على أو فهمه بالعلامات والقرائن. فإن قلت: جاء في خبره أن عمر قال لرسول الله، على دعني أضرب عنقه، فقال: إن يكن هو فلن تسلط عليه، وإن لم يكن فلا خير لك في قتله، فهذا يدل على شكه على فيه، وترك القطع عليه أنه الدجال. قلت: يمكن أن يكون هذا الشك منه كان متقدماً على يمين عمر بأنه الدجال، ثم أعلمه الله أنه الدجال، وجواب آخر أن الكلام، وإن خرج مخرج الشك، فقد يجوز، أن يراد به اليقين والقطع. كقوله: «لئن أشركت ليحبطن عملك» وقد علم تعالى أن ذلك لا يقع منه فإنما خرج هذا منه على المتعارف عند العرب في مخاطبتها قال الشاعر:

أيا ظبية الوعساء بين جلاجل وبين النقا أأنت أم أم سالم؟ فأخرج كلامه مخرج الشك مع كونه غير شاك في أنها ليست بأم سالم، وكذلك كلامه على خرج مخرج الشك لطفاً منه بعمر في صرفه عن عزمه على قتله.

### ٢٤ ـ بابُ الأحْكامِ الَّتِي تُعْرَفُ بِالدّلائِلِ، وكَيْفَ مَعْنَى الدِّلالَةِ وتَفْسِيرُها

أي: هذا باب في بيان الأحكام التي تعرف بالدلائل أي بالملازمات الشرعية أو العقلية. وقال ابن الحاجب وغيره: المتفق عليها خمسة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس والاستدلال، وذلك كلما علم ثبوت الملزوم شرعاً أو عقلاً علم ثبوت لازمه عقلاً أو شرعاً، قوله: بالدلائل، كذا في رواية الأكثرين، وفي رواية الكشميهني: بالدليل، بالإفراد والدليل ما يرشد إلى المطلوب ويلزم من العلم به العلم بوجود المدلول. قوله: وكيف، معنى الدلالة، بفتح الدال وكسرها وحكي ضمها أيضاً والفتح أعلى، ومعنى الدلالة هو كإرشاد النبي على أن الخاص وهو الحمر حكمه داخل تحت حكم العام. وهو ﴿فَمَن يَعْمَل مِثْقَالُ ذَرَّةٍ خَيْرً يَرَمُ ﴾ [الزلزلة: ٧] فإن من ربطها في سبيل الله فهو عامل للخير يرى جزاءه خيراً، ومن ربطها فخراً ورياء فهو عامل للشر يرى جزاءه شراً. قوله: «وتفسيرها يعني: تبيينها كتعليم عنها، للمرأة السائلة التوضؤ بالفرصة.

وقَدْ أَخْبَرَ النبيُ ﷺ أَمْرَ الخَيْلِ وغَيْرِها ثُمَّ سُئِلَ عَنِ الحُمُرِ فَدَلَّهُمْ عَلَى قَوْلِهِ تَعَالى: ﴿ فَمَن يَعْمَلَ مِثْفَكَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَهَرُهُ ﴾ [الزلزلة:٧].

قد بينا معناه الآن.

وسُثِلَ النبيُ ﷺ عنِ الضَّبِّ فقال: ﴿لا آكُلُهُ ولا أُحَرِّمُهُ ﴾. وأُكِلَ عَلَى مَاثِدَةِ النبيُ ﷺ الضَّبُ فاسْتَدَلُّ ابنُ عَبَّاسِ بِأَنَّهُ لَيْسَ بِحَرامٍ.

فيه أيضاً بيان تقريره، عليه الصلاة والسلام، وأنه يفيد الجواز إلى أن يوجد منه قرينة تصرفه إلى غير ذلك. قوله: فاستدل ابن عباس بأنه أي: بأن أكل الضب ليس بحرام، وذلك لما رأى أنه يؤكل على مائدته بحضرته ولم ينكره ولا منع منه، ولقائل أن يقول: لا آكله، قرينة على عدم جواز أكله مع قوله تعالى: ﴿وَيُحْرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَيْتَ﴾ [الأعراف:١٥٧] ولا شك أن الضب من الخبائث لأن النفس الزكية لا تقبله، ألا ترى كيف قال على: إني أعافه؟ وأما قوله: «ولا أحرمه» فيحتمل أنه يكون قبل نزول الآية، ويحتمل أنه كان الذين أكلوه في ذلك الوقت في مجاعة وكان الوقت في ضيق شديد من عدم ما يؤكل من الحيوان.

٧٣٥٦/٨٥ عن أبي هُرَيْرَة، رضي الله عنه، أنَّ رسولَ الله على قال: «المخيلُ لِفَلاثَةِ: لِرَجُلِ السَّمَّانِ، عن أبي هُرَيْرَة، رضي الله عنه، أنَّ رسولَ الله على قال: «المخيلُ لِفَلاثَةِ: لِرَجُلِ أَجْرَ، ولِرَجُلِ سِفْر، وَعلَى رَجُلِ وِزْر. فأمَّا الذِي لهُ أَجْرَ فَرَجُلٌ رَبَطَها في سَبِيلِ الله، فأطالُ في مَزِجٍ - أَوْ رَوْضَةٍ - كَانَ لهُ حَسَناتِ، في طَيَلِها ذٰلِكَ المَزجِ - أَوْ الرَّوْضَةِ - كَانَ لهُ حَسَناتِ، ولَو أَنها قَطَعَتْ طَبَلَها فاسْتَنَّتْ شَرَفا أو شَرَفَيْنِ كَانَت آثارُها وأزوائها حَسَناتِ له، ولو أَنها مَرَّتْ بِنَهَرِ فَشَرِبَتْ مِنهُ ولَمْ يُرِدْ أَنْ يَسْقِيَ بِهِ كَانَ ذٰلِكَ حَسَناتِ لَهُ، وهِي لِلْلِكَ الرَّجُلِ أَجْر. ورَجُلٌ رَبَطَها تَغَنِّياً وَتَعَفَّفا ولَمْ يَنْسَ حَقَّ الله في رِقابِها ولا ظُهُورِها فَهِي لَهُ سِتْرٌ، ورَجُلٌ رَبَطَها فَخُراً ورِياءَ فَهِي عَلَى ذٰلِكَ وِزْرٌ»، وسُئِلَ رسولُ الله ﷺ عنِ الحُمُرِ؟ قال: «ما أَنْوَلَ وَرَرُ» وسُئِلَ رسولُ الله ﷺ عنِ الحُمُرِ؟ قال: «ما أَنْوَلَ وَمَن يَعْمَلَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًا يَرَمُ ﴿ إِلَالَةَ الجَامِعَةَ ﴿ فَمَن يَعْمَلَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَمُ ﴾ [الزلزة: ٧ - ٨]». [انظر الحديث ٢٣٧١ وأطرانه].

مطابقته للترجمة من حيث إن النبي ﷺ لما بين أمور الخير وسئل عن الحمر عرف حكم الحمر بالدليل وهو قوله تعالى: ﴿فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَكَالَ ذَرَّةٍ﴾ [الزلزلة:٧] الآية، وقد ذكرناه الآن.

وإسماعيل هو ابن أبي أويس، وأبو صالح ذكوان الزيات السمان.

والحديث قد مضى في الشرب عن عبد الله بن يوسف وفي الجهاد وفي علامات النبوة عن القعنبي وفي التفسير عن إسماعيل وعن يحيى بن سليمان ومضى الكلام فيه.

قوله: «وزر» هو الاسم. قوله: «فأطال» مفعوله محذوف. أي: أطال لها الذي يشد به. قوله: «في مرج» هو الموضع الذي ترعى فيه الدواب. قوله: «أو روضة» شك من الراوي قوله: «في طيلها» بكسر الطاء وفتح الياء آخر الحروف وهو الحبل الطويل الذي تشد به الدابة عند الرعي. قوله: «فاستنت» من الاستنان وهو العدو. قوله: «شرفا» بفتحتين وهو الشوط، قوله: «يسقي به» أي: يسقيه، والياء زائدة ويروى: تسقى، بلفظ

المجهول. قوله: «تغنياً» قال ابن نافع: أي يستغني بها عما في أيدي الناس، وانتصابها على التعليل. قوله: «وتعففاً» أي: يتعفف بها عن الافتقار إليهم بما يعمل عليها ويكسبه على ظهرها. قوله: «في رقابها» فيه دليل على أن فيها الزكاة، واعتمد عليه الحنفية في إيجاب الزكاة في الخيل والخصم فسره بقوله: لا ينسى التصدق ببعض كسبه عليها الله تعالى. قوله: «وسئل رسول الله عليه على: يمكن أن يكون السائل هو صعصعة بن معاوية عم الأحنف التميمي لأن له حديثاً رواه النسائي في التفسير وصححه الحاكم ولفظه: قدمت على النبي على فسمعته يقول: ﴿فَمَن يَمْمَلَ مِثْفَكَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَكُونُ الزلزلة: ٧] إلى آخر السورة، قال: ما أبالي أن لا أسمع غيرها، حسبي حسبي. قوله: «الفاذة»، بتشديد الذال المعجمة: المفردة في معناها، ومعنى الجامعة التي تجمع أعمالها البركلها دقيقها وجليلها، وكذلك أعمال المعاصى.

٧٣٥٧/٨٦ ـ حدّثنا يَحَيلى، حدَّثنا ابن عُيَيْنَةَ، عنْ مَنْصُورِ بنِ صَفِيَّةَ، عنْ أُمِّهِ عنْ عائِشَةَ أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتِ النبيِّ ﷺ.

أخرج هذا الحديث من طريقين: أحدهما: أخرجه مختصراً عن يحيى، قال الكلاباذي: هو يحيى بن جعفر البيكندي، وقال بعضهم: صنيع ابن السكن، يقتضي أنه يحيى بن موسى البلخي. قلت: تبع الكلاباذي في هذا جماعة منهم البيهقي، وابن عيينة هو سفيان، ومنصور بن عبد الرحمان بن طلحة بن الحارث بن أبي طلحة بن عبد الدار العبدري الحجبي يروي عن أمه صفية بنت شيبة بن عثمان بن أبي طلحة، ولصفية ولأبيها صحبة.

#### والطريق الثاني: هو قوله:

حدثنا مُحَمَّدٌ هُوَ ابنُ عُفْبَةً، حدثنا الفُضَيْلُ بنُ سُلَيْمانَ النُّمَيْرِيُّ البَصْرِيُّ، حدثنا منصُورُ بن عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بنُ شَيْبَةً، حدَّثْتَنِي أُمِّي عنْ عائِشَةً، رضي الله عنها، أنَّ امْرَأَةً سَالَتِ النبيِّ ﷺ عنِ الحَيْضِ كَيْفَ تَغْتَسِلُ مِنْهُ؟ قال: «تأخُذِينَ فِرْصَةً مُمَسَّكَةً فَتَوَضَّيْنَ بِها» قالَتْ: كَيْفَ أَتَوَضَّيْنَ بِها» قالَتْ: كَيْفَ أَتَوَضَّيْ بِها يا رسولَ كَيْفَ أَتَوَضَّيْنَ بِها قالَتْ عائِشَةُ: فَعَرَفْتُ الّذِي يُرِيدُ رسولُ الله ﷺ فَجَذَبْتُها إِلَى فَعَلَمْتُها.

[انظر الحديث ٣١٤ وطرفه].

مطابقته للترجمة من حيث إنه ﷺ لما سألته المرأة المذكورة عن كيفية الاغتسال علمها بالدليل.

وشيخ البخاري محمد بن عقبة الشيباني الكوفي، قال أبو حاتم: ليس بالمشهور، ورد عليه بأنه روى عنه مع البخاري يعقوب بن سفيان، وأبو كريب وآخرون، ووثقه

جماعة منهم ابن عدي، وقال الكلاباذي: هو من قدماء شيوخ البخاري وما له عنده سوى هذا الموضع، ورد عليه بأن له موضعاً آخر مضى في الجمعة وآخر في غزوة المريسيع وله في الأحاديث الثلاثة عنده متابع، فما أخرج له شيئاً استقلالاً ولكنه ساقه المتن هنا بلفظه. وأما لفظ ابن عيينة فقد مضى في الطهارة قاله بعضهم، وليس كذلك، بل هو في كتاب الحيض في: باب دلك المرأة نفسها إذا طهرت من الحيض، أخرجه عن يحيى المذكور في الطريق الأول عن ابن عيينة إلى آخره، ومضى الكلام فيه.

قوله: "إن امرأة" هي: أسماء بنت شكل بفتح الشين المعجمة والكاف واللام. قوله: "كيف تغتسل منه" على صيغة المجهول. قوله: "تأخذين" ويروى: تأخذي، والأول هو الصواب. قوله: "فرصة" بتثليث الفاء وسكون الراء وبالصاد المهملة وهي القطعة من القطن أو الخروق تتمسح بها المرأة من الحيض. قوله: "ممسكة" أي: مطيبة بالمسك. وقال الخطابي: قد تأول الممسكة على معنى الإمساك دون الطيب، يريد أنها تمسكها بيدها فتستعملها. قوله: "فتوضئين بها" أي: تتنظفين وتتطهرين أي: أراد معناها اللغوي. قوله: "فجذبتها إلى"، بتشديد الياء.

٧٣٥٨/٨٧ ـ حدّثنا مُوسَى بنُ إسماعِيلَ، حدّثنا أَبُو عَوَانَةَ، عن أبي بِشْرٍ، عن سَعِيدِ بنِ جُبَيْرٍ، عن ابنِ عَبَّاسٍ أَنَّ أُمَّ حُفَيْدٍ بِنْتَ الحارثِ بنِ حَزْنٍ أَهْدَتْ إلى النبيُ ﷺ سَمْناً وأقِطاً وأضُباً، فَدَعا بِهِنَّ النبيُ ﷺ فأكِلْنَ عَلى مائِدَتِهِ، فَتَرَكَهُنَّ النبيُ ﷺ كالمُتَقَدِّرِ لَهُنَّ وَلَوْ كُنَّ حَراماً ما أُكِلْنَ عَلى مائِدَتِهِ ولا أَمَرَ بِأَكْلِهِنَّ. [انظر الحديث ٢٥٧٥ وطرفيه].

مطابقته للترجمة من حيث إنه ﷺ لما تركهن كالمتقذر لهن ربما امتنعوا عن أكلها ثم إنه لما دعا بهن وأكلن على مائدته صار ذلك دليلاً على إباحتهن.

وأبو عوانة بفتح المهملة الوضاح اليشكري، وأبو بشر بكسر الباء الموحدة وسكون الشين المعجمة جعفر بن أبي وحشية.

والحديث مضى في الأطعمة في: باب الأقط عن مسلم بن إبراهيم.

قوله: «أن أم حفيد»، بضم الحاء المهملة وفتح الفاء وسكون الياء آخر الحروف وبالدال المهملة واسمها هزيلة ـ مصغر هزلة ـ بالزاي بنت الحارث الهلالية أخت ميمونة أم المؤمنين، وهي خالة ابن عباس وخالة خالد بن الوليد، واسم أم كل منهما لبابة بضم اللام وتخفيف الباء الموحدة الأولى. قوله: «وأضباً» بفتح الهمزة وضم الضاد المعجمة وتشديد الباء الموحدة جمع ضب وفي رواية الكشميهني: وضباً، بالإفراد. وقال صاحب (التوضيح): أصل أضباً أضبباً على وزن أفلس اجتمع مثلان متحركان وأسكن الأول ونقلت حركته إلى الساكن الذي قبله. انتهى. قلق: كأنه استغرب هذا وطول الكلام فيه، ومن قرأ مختصراً في علم التصريف يعلم هذا، ومع هذا لم يكمل ما قاله

فيه وتتمته أنه لما اجتمع فيه حرفان مثلان نقلت حركة الأول إلى الضاد وأدغم في الثاني. قوله: «كالمتقدر» بالقاف والذال المعجمة. قوله: «لهن» أي: لهذه المذكورات الثلاث، وفي رواية الكشميهني له بالإفراد وهو الأوجه لأنه لم يكن يتقذر السمن والأقط، وكذا الكلام في «دعا بهن»، وفي الباقي وذكرنا الخلاف في الضب فيما مضى.

٧٣٥٩ / ٨٨ عن ابن يُونُسُ عن ابن صالِح، حدّثنا ابنُ وَهْبٍ، أخبرني يُونُسُ عنِ ابنِ شِهابٍ أخبرني عَطاءُ بنُ أبي رِباحٍ عن جابِرِ بنِ عَبْدِ الله قال: قال النبيُ ﷺ: «مَنْ أَكُلَ ثُوماً أَوْ بَصَلاّ، فَلْيَعْتَزِلْنا ـ أَوْ لِيَعْتَزِلْ مَسْجِدَنا ـ ولْيَقْعُدْ في بَيْتِهِ»، وإنّهُ أُتِيَ بِبَدْرٍ، قال ابنُ وَهْبِ: يَعْنِي: طَبَقاً فِيهِ خَضِرَاتٌ مِنْ بُقُولٍ فَوَجَدَ لَهَا رِيحاً، فَسَالَ عَنْها، فأُخبِرَ بِما فِيها مِنَ البُقُولِ، فقال: «قَرِّبُوها» فَقَرَّبُوها إلى بَعْضِ أضحابِهِ كان مَعَهُ، فَلَمَّا رَآهُ كرِهَ أَكُلَهَا قال: «فَإِنِّي أُناجِي مِنْ لا تُناجِي». [انظر الحديث ٨٥٤ وطرفيه].

مطابقته للترجمة من حيث إن النبي، ﷺ، لما امتنع من الخضرات المذكورة لأجل ريحها امتنع الرجل الذي كان معه، فلما رآه قد امتنع قال له «كل»، وفسر كلامه بقوله: «فإني أناجي من لا تناجي».

وابن وهب هو عبد الله بن وهب المصري، ويونس هو ابن يزيد الأيلي. والحديث مضى في الصلاة عن سعيد بن عفير، ومضى الكلام فيه.

قوله: «وليقعد في بيته» وفي رواية الكشميهني: أو ليقعد، بزيادة الألف في أوله. قوله: «بيدر» بفتح الباء الموحدة وهو الطبق على ما يأتي، سمي بدراً لاستدارته تشبيها بالقمر، قوله: «قال ابن وهب» موصول بسند الحديث المذكور. قوله: «فيه خضرات» بفتح أوله وكسر ثانيه، وقال ابن التين: وضبط في بعض الروايات بفتح الضاد وضم الخاء. قوله: «قربوها» بكسر الراء أمر للجماعة. وقوله: «فقربوها» بصيغة الجمع للماضي. قوله: «إلى بعض أصحابه» منقول بالمعنى لأن لفظه على: قربوها لأبي أيوب، رضي الله تعالى عنه، فكأن الراوي لم يحفظه، فكنى عنه بذلك، وعلى تقدير أن لا يكون عينه ففيه التفات، لأن نسق العبارة أن يقول: إلى بعض أصحابي قوله: «كان معه» من كلام الراوي، أي: مع النبي على قوله: «فلما رآه كره أكلها» فاعل: كره، بمقتضى ظاهر الكلام هو بعض أصحابه ولكنه في الحقيقة هو أبو أيوب. وفيه حذف تقديره: فلما رآه امتنع من أكلها وأمر بتقريبها إليه كره أكلها، ويحتمل أن يكون التقدير: فلما رآه لم يأكل منها كره أكلها. قال ابن بطال: قوله: «قربوها» نص على جواز الأكل، وكذا لم يأكل منها كره أكلها. قال ابن بطال: قوله: «قربوها» نص على جواز الأكل، وكذا قوله: «أناجي»... إلى آخره وقالوا: يدخل في حكم الثوم والبصل الكراث والفجل، وقد ورد في الفجل حديث، وعلل ذلك بأن الملائكة تتأذى مما يتأذى به بنو آدم، قيل: يريد غير الحافظين.

وقال ابنُ عُفَيْرٍ عنِ ابنِ وَهْبٍ: بِقِدْرِ فِيهِ خَضِراتٌ، ولَمْ يَذْكُرِ اللَّيْثُ وأَبُو صَفُوانَ عنْ يُونُسَ قِصَّةَ القِدْرِ، فلا أَذْرِي هُوَ مِنْ قَوْلِ الزُّهْرِيِّ أَوْ في الحَدِيثِ؟.

أي: قال سعيد بن كثير بن عفير بضم العين المهملة وفتح الفاء نسب لجده عن عبد الله بن وهب: بقدر، بكسر القاف وسكون الدال. قوله: ولم يذكر الليث، أي: ابن سعد، وأبو صفوان عبد الله بن سعيد الأموي قال الكرماني: والظاهر أن لفظ: ولم يذكر، وكذا لفظ؛ فلا أدري، لأحمد ابن صالح، ويحتمل أن يكون لعبد الله بن وهب أو لابن عفير، وللبخاري تعليقاً. قوله: فلا أدري هو من قول الزهري أو في الحديث معناه أن الزهري نقله مرسلاً عن رسول الله، على ولهذا لم يروه يونس، والليث وأبو صفوان، أو مسنداً كما في الحديث، ولهذا نقله يونس لابن وهب، ومضى الحديث في آخر كتاب الجماعة في: باب ما جاء في الثوم.

٧٣٦٠/٨٩ ـ حدَثني عُبَيْدُ الله بنُ سَعْدِ بنِ إِبْراهِيمَ، حدَثنا أَبِي وَعَمِّي قالا: حدَثنا أَبِي وَعَمِّي قالا: حدَثنا أَبِي عَنْ أَبِيهِ أَخبرني مُحَمَّدُ بنُ جُبَيْرٍ أَنَّ أَباهُ جُبَيْرَ بنَ مُطْعِمِ أَخبرَهُ أَنَّ امْراَةً مِنَ الأنصارِ أَتَتْ رسولَ الله عَلَيْهِ فَكَلَّمَتْهُ في شَيءٍ، فأمَرَها بِأَمْرٍ فقالَتْ: أَرَأَيْتَ يا رسولَ الله إنْ لَمْ أَجِدْك؟ قال: "إِنْ لَمْ تَجِدِينِي فَأْتِي أَبا بَكْرِ». [انظر الحديث ٣٦٥٩ وطرفه].

مطابقته للترجمة من حيث إنه، ﷺ، قال للمرأة المذكورة فيه: إنها إن لم تجده تأتي أبا بكر، رضي الله تعالى عنه. قال الكرماني: ما وجه مناسبة هذين الحديثين بالترجمة؟. قلت: أما الأول: فيستدل منه أن الملك يتأذى بالرائحة الكريهة. وأما الثاني: فيستدل به على خلافة أبي بكر، رضي الله تعالى عنه. قلت: باب الأحكام التي تعرف بالدلائل ليس بينها وبين الحديثين مطابقة بالوجه الذي ذكره من استنباط الحكم من الحديثين، وإنما وجه المطابقة ما ذكرته من الفيض الرحماني.

وشيخه عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمان بن عوف، وأبوه سعد وعمه يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، وقال الدمياطي: مات يعقوب سنة ثمان ومائتين وكان أصغر من أخيه سعد، انفرد به البخاري واتفقا على أخيه، وجبير بضم الجيم وفتح الباء الموحدة ابن مطعم اسم فاعل من الإطعام ابن عدي بن نوفل القرشي النوفلي.

والحديث مضى في فضل أبي بكر، رضي الله تعالى عنه، عن الحميدي وفي الأحكام عن عبد العزيز بن عبد الله ومضى الكلام فيه.

قوله: «إن امرأة» لم يدر اسمها. قوله: «في شيء» يعني: سألته في شيء يخصها. زادَ الحُمَيْدِيُّ عنْ إِبْرَاهِيمَ بنِ سَعْد: كأنَّها تَعْنِي المَوْتَ. يروى: زاد لنا الحميدي، أي: زاد الحميدي عبد الله بن الزبير بن عيسى المنسوب إلى أحد أجداده حميد، يعني: زاد على الحديث الذي قبله لفظ: كأنها تعني الموت، يعني: تعني بعدم وجدانها النبي موته وقد مضى في مناقب الصديق: حدثنا الحميدي ومحمد بن عبد الله قالا: حدثنا إبراهيم بن سعد، وساقه بتمامه، وفيه الزيادة، ويستفاد منه أنه إذا قال: زادنا، أو: زاد لنا، أو زادني أو زاد لي فهو كقوله: حدثنا، وكذلك: قال لنا، وقال لى ونحو ذلك.

#### بنسم ألم التغني التحسير

### ٥٠ ـ بابُ قَوْلِ النبيِّ ﷺ: «لا تَسْالوا أهْلَ الكِتابِ عنْ شَيْءٍ»

أي: هذا باب في قول النبي على ... إلى آخره هذه الترجمة. حديث أخرجه أحمد وابن أبي شيبة والبزار من حديث جابر، رضي الله تعالى عنه، أن عمر، رضي الله تعالى عنه، أتي بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب، فقرأه عليه فغضب فقال: لقد جئتكم بها بيضاء نقية، لا تسألوهم عن شيء فيخبرونكم بحق فتكذبوا به، أو بباطل فتصدقوا به، والذي نفسي بيده لو أن موسى كان حياً ما وسعه إلا أن يتبعني. ورجاله ثقات إلا أن في مجالد ضعفاً. قوله: «لا تسألوا أهل الكتاب» أي: اليهود والنصارى. قوله: «عن شيء» أي: مما يتعلق بالشرائع لأن شرعنا مكتف ولا يدخل في النهي سؤالهم عن الأخبار المصدقة لشرعنا وعن الأخبار عن الأمم السالفة. وأما قوله تعالى: إنما هو عن سؤال من لم يؤمن منهم، والنهي إنما هو عن سؤال من لم يؤمن منهم.

• ٧٣٦١ - وقال أبُو اليَمانِ: أخبرنا شُعَيْبٌ، عنِ الزَّهْرِيِّ، أخبرني حُمَيْدُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ سَمِعَ مُعاوِيَةً يُحَدِّثُ رَهْطاً مِن قُرَيْشِ بِالمَدِينَةِ، وذَكَرَ كَعْبَ الأخبارِ، فقال: إنْ كانَ مِنْ أَصْدَق هُؤُلاءِ المُحَدِّثِينَ الَّذِين يُحَدِّثُونَ عن أَهْلِ الكِتابِ، وإنْ كَنَّا مَعَ ذَٰلِكَ لَنَبْلُو عَلَيْهِ الكَذِبَ.

مطابقته للترجمة في ذكر كعب الأحبار الذي كان يتحدث من الكتب القديمة، ويسأل عنه من أخبارهم.

 وتأخرت هجرته، والأول أشهر، وغزا الروم في خلافة عمر ثم تحول في خلافة عثمان، رضي الله تعالى عنه، إلى الشام إلى أن مات بحمص. وقال الواقدي وغيره: مات سنة اثنتين وثلاثين، وقال ابن سعد: ذكروه لأبي الدرداء فقال: إن عند ابن الحميرية لعلماً كثيراً. وأخرج ابن سعد من طريق عبد الرحمٰن بن جبير بن نفير قال: قال معاوية: إلا إن كعب الأحبار أحد العلماء إن كان عنده لعلم كالبحار، وإن كنا مفرطين، وروى عن النبي، على مرسلاً وعن عمر بن الخطاب وعائشة وآخرين من الصحابة، رضي الله تعالى عنهم، وروى عن عبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير ومعاوية، رضي الله بن ماجه في التفسير.

وشيخ البخاري أبو اليمان الحكم بن نافع، وشعيب بن أبي حمزة، والزهري محمد بن مسلم، وحميد بالضم ابن عبد الرحمٰن بن عوف، ومعاوية بن أبي سفيان.

قوله: "سمع معاوية" أي: أنه سمع معاوية، وحذف أنه يقع كثيراً. قوله: "بالمدينة" يعني: لما حج في خلافته. قوله: "وذكر" على صيغة المجهول. قوله: "إن كلمة: إن، مخففة من المثقلة. قوله: "من أصدق هؤلاء المحدثين" ويروى: لمن أصدق هؤلاء المحدثين بزيادة لام التأكيد. قوله: "الكتاب" يشمل التوراة والإنجيل والصحف. قوله: "وإن كنا مع ذلك" أي: مع كونه أصدق المحدثين. أراد بالمحدثين أنظار كعب ممن كان من أهل الكتاب "لنبلو" أي: لنختبر "عليه الكذب" يعني: يقع بعض ما يخبرنا عنه بخلاف ما يخبرنا به. وقال ابن حبان في كتاب (الثقات): أراد معاوية أنه يخطىء أحياناً فيما يخبر به ولم يرد أنه كان كذاباً، وقال غيره: الضمير في قوله: "لنبلو عليه الكذب" للكتاب لا لكعب، وإنما يقع في كتابهم الكذب لكونهم بدلوه وحرفوه. وقال ابن الجوزي: المعنى الذي يخبر به كعب عن أهل الكتاب يكون كذباً لا وتعمد الكذب، وإلاً فقد كان كعب من أخيار الأحبار.

مطابقته للترجمة من حيث إنه ﷺ أمرهم بعدم التصديق وعدم التكذيب فيقتضي ترك السؤال عنهم.

ومحمد بن بشار بفتح الباء الموحدة وتشديد الشين المعجمة، وعثمان بن عمر بن فارس البصري، وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف.

والحديث بعينه سنداً ومتناً مضى في تفسير سورة البقرة في: باب قوله: ﴿قُولُواْ اللَّهِ ﴾ الآية، ومضى الكلام فيه.

٧٣٦٣/٩٢ حدّ ثنا أبن عَبَّاسٍ، رضي الله عنهما، قال: كَيْفَ تَسْأَلُونَ أَهْلَ الكِتَابِ عَنْ شَيءٍ عُبَيْدِ الله أَنَّ ابنَ عَبَّاسٍ، رضي الله عنهما، قال: كَيْفَ تَسْأَلُونَ أَهْلَ الكِتَابِ عَنْ شَيءٍ وكِتَابُكُمْ الَّذِي أُنْزِلَ عَلَى رسولِ الله ﷺ أَخدَثُ، تَقْرَأُونَهُ مَحْضاً لَمْ يُشَب، وقَدْ حَدَّثَكُمْ أَنَّ أَهْلَ الكِتَاب بَدَّلُوا كِتَابَ الله وغَيَّرُوهُ، وكَتَبُوا بِأَيْدِيهِمُ الكِتَابَ وقالُوا هو مِن عِنْدِ الله لِيَشْتَرُوا بِهِ نَمَنا قَلِيلاً. ألا يَنْهاكُمْ ما جاءَكُمْ مِنَ العِلْمِ عَنْ مَسْأَلَتِهِمْ؟ لا والله ما رَأَيْنا مِنْهُمْ رَجُلاَ يَسْأَلُكُمْ عَنِ الّذِي أُنْزِلَ عَلَيْكُمْ.

[انظر الحديث ٢٦٨٥ وطرفيه].

مطابقته للترجمة ظاهرة. وإبراهيم بن سعد بن إبراهيم المذكور قريباً، وعبيد الله بن عبد الله بن عبة بن مسعود.

والحديث مضى في الشهادات عن يحيى بن بكير عن الليث، ويأتي في الوحيد عن أبي اليمان.

قوله: «أحدث» أي: الكتب، وكذا تقدم في كتاب الشهادات. قيل: كتابنا قديم فما معنى أحدث؟ أجيب بأنه أحدث نزولاً مع أن اللفظ حادث، وإنما القديم هو المعنى القائم بذات الله تعالى. قوله: «محضاً» أي: صرفاً خالصاً. قوله: «لم يشب» أي: لم يخلط من شاب يشوب شوباً لأنه لم يتطرق إليه تحريف ولا تبديل بخلاف التوراة. قوله: «وقد حدثكم» أي: الكتاب الذي أنزل على النبي على ويروى: وقد حدثتم على صيغة المجهول. قوله: «ألا ينهاكم؟» كلمة: ألا، للتنبيه، ويروى: لا ينهاكم، بدون الهمزة في أوله استفهام محذوف الأداة. بدليل ما تقدم في الشهادات. أو: لا ينهاكم. قوله: «ما جاءكم» فاعل: ينهاكم، والإسناد مجازي. قوله: «من العلم» أي: الكتاب والسنة. قوله: «لا والله» كلمة: لا، تأكيد للنفي. والمقصود أنهم لا يسألونكم مع أن كتابهم محرف فأنتم بالطريق الأولى أن لا تسألوهم، لكن يجوز لكم السؤال عنهم.

#### ٢٦ ـ بابُ كَراهِيَةِ الخِلاف

أي: هذا باب في بيان كراهية الخلاف أي: في الأحكام الشرعية، وقد وقع هذا الباب في كثير من النسخ بعد بابين، وسقط بالكلية لابن بطال، فصار حديثه من جملة باب النهي على التحريم.

٧٣٦٤/٩٣ \_ حدّثنا إسْحَاق، أخبرنا عَبْدُ الرَّحْمْنِ بنُ مَهْدِيَّ، عنْ سَلاَم بنِ أبي مُطيع، عنْ أبي عِمْرانَ الجَوْنِيِّ، عنْ جُنْدَبِ بنِ عَبْدِ الله قال: قال رسُولُ الله ﷺ: «اقرأوا

القُرْآنَ مَا الْتَلَفَتْ قُلُوبُكُمْ، فإذا الْحَتَلَفْتُمْ فَقُومُوا عَنْهُ، [انظر الحديث ٥٠٦٠ وطرفيه].

مطابقته للترجمة ظاهرة. وإسحاق هو ابن راهويه، قاله الكلاباذي، وسلام بتشديد اللام ابن أبي مطيع الخزاعي، وأبو عمران عبد الملك بن حبيب الجوني بفتح الجيم وسكون الواو وبالنون نسبة إلى أحد أجداده الجون بن عوف، وقال ابن الأثير: الجون بطن من كندة منهم أبو عمران الجوني.

والحديث مضى في فضائل القرآن عن أبي النعمان. وأخرجه مسلم في القدر عن يحيى بن يحيى وغيره. وأخرجه النسائي في فضائل القرآن عن عمرو بن علي به وعن غيره.

قوله: «ما ائتلفت» أي: ما توافقت عليه القراءة.

قال أَبُو عَبْدِ الله: سَمِعَ عَبْدُ الرَّحْمٰن سَلاَّماً.

أي: قال أبو عبد الله البخاري: سمع عبد الرحمن بن مهدي سلام بن أبي مطيع، وأشار بهذا إلى ما أخرجه في فضائل القرآن عن عمرو بن علي عن عبد الرحمن قال: حدثنا سلام بن أبي مطيع، ووقع هذا الكلام للمستملى وحده.

٧٣٦٥/٩٤ ـ حدّثنا أبُو عِمْرانَ الصَّمَدِ، حدّثنا هَمَّامٌ حدَّثنا أَبُو عِمْرانَ السَّمَدِ، حدَّثنا هَمَّامٌ حدَّثنا أَبُو عِمْرانَ السَّعَوْنِيُ، عنْ جُنْدَبِ بنِ عَبْدِ اللهُ أَنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «افْرَأُوا الفُرْآنَ ما اثْتَلَفَتْ عَلَيْهِ قُلُومُوا عَنْه». [انظر الحديث ٥٠٦٠ وطرفيه].

هذا طريق آخر في الحديث المذكور عن إسحاق أيضاً عن عبد الصمد بن عبد الوارث عن همام بتشديد الميم الأولى عن يحيى البصري عن أبي عمران... الغ وأمرهم النبي، على بالائتلاف وحذرهم الفرقة، وعند حدوث الشبهة التي توجب المنازعة فيه أمرهم بالقيام عن الاختلاف ولم يأمرهم بترك قراءة القرآن إذا اختلفوا في تأويله لإجماع الأمة على أن قراءة لمن فهمه ولمن لم يفهمه، فدل على أن قوله: "قوموا عنه على وجه الندب لا على وجه التحريم للقراءة عند الاختلاف.

قال أَبُو عَبْدِ اللهُ: وقال يَزِيدُ بنُ هارُونَ، عنْ هارُونَ الأَعْوَرِ: حدّثنا أَبُو عِمْرَانَ، عنْ جُنْدَبِ عنِ النبيِّ ﷺ.

هذا تعليق وصله الدارمي عن يزيد بن هارون فذكره.

٧٣٦٦/٩٥ حدّثنا إبْرَاهِيمُ بنُ مُوسَى، أخبرنا هِشامٌ، عنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ الله بنِ عَبْدِ الله عنِ ابنِ عَبَّاسِ قال: لمَّا حُضِرَ النبيُّ ﷺ، قال: وفي البَيْتِ رِجالُ فِيهِمْ عُمَرُ بنُ الخَطّابِ قال: «هَلُمَّ أَكْتُبْ لَكُمْ كِتاباً لَنْ تَضِلُوا بَعْدَهُ، قال عُمَرُ: إنَّ النبيِّ ﷺ غَلَبُهُ الوَجَعُ وعِنْدَكُمْ القُرْآنُ فَحَسْبُنا كِتابُ الله، واخْتَلَفَ أَهْلُ البَيْتِ واخْتَصَمُوا، فَمِنْهُمْ مَنْ غَلَبَهُ الوَجَعُ وعِنْدَكُمْ القُرْآنُ فَحَسْبُنا كِتابُ الله، واخْتَلَفَ أَهْلُ البَيْتِ واخْتَصَمُوا، فَمِنْهُمْ مَنْ

يَقُولُ: قَرَّبُوا يَكْتُبُ لَكُمْ رسولُ الله ﷺ كِتاباً، لَنْ تَضِلُوا بَعْدَهُ، ومنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ما قال عُمَرُ، فَلمَّا أَكْثَرُوا اللَّغَطَ والاخْتِلاَفَ عِنْدَ النبيِّ ﷺ قال: «قُومُوا عَنِّي».

قال عُبَيْدُ الله: فَكَانَ ابنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ: إِنَّ الرَّزِيَّةَ كُلَّ الرَّزِيَّةِ مَا حَالَ بَيْنَ رَسُولِ الله ﷺ وَبَيْنَ أَنْ يَكْتُبَ لَهُمْ ذَلِكَ الكِتابَ مِنْ اخْتِلاَفِهِم ولَغَطِهِمْ. [انظر الحديث ١١٤ وأطرافه].

مطابقته للترجمة ظاهرة. وشيخ البخاري إبراهيم بن موسى بن يزيد الفراء أبو إسحاق الرازي يعرف بالصغير، روى عنه مسلم أيضاً، وهشام بن يوسف، ومعمر بفتح الميمين ابن راشد، وعبيد الله بن عبد الله ذكر عن قريب.

والحديث مضى في العلم في: باب كتابة العلم عن يحيى بن سليمان وفي المغازي عن علي بن عبد الله وفي الطب عن عبد الله بن محمد. وأخرجه مسلم في الوصايا عن محمد بن رافع. وأخرجه النسائي في العلم عن إسحاق بن إبراهيم بن راهويه.

قوله: «لما حضر» بلفظ المجهول أي: لما حضره الموت قوله: «هلم» أي: تعالوا، وعند الحجازيين يستوي فيه المفرد والجمع المؤنث والمذكر. قوله: «اللغط» هو الصوت بلا فهم المقصود. قوله: «إن الرزية» بالراء ثم الزاي، وهي: المصيبة. قوله: «من اختلافهم» بيان لقوله: «ما حال».

# ٢٧ \_ بابُ نَهْي النبيِّ ﷺ على التَّحْرِيمِ إلاَّ ما تُعْرَفُ إباحَتُهُ

أي: هذا باب في بيان نهي النبي، على واقع على التحريم، وهو حقيقة فيه إلا ما تعرف إباحته بقرينة الحال أو بقيام الدليل عليه أو بدلالة السياق. فقوله: نهي النبي على كلام إضافي مرفوع بالابتداء. وقوله: «على التحريم» خبره، ومتعلقه: حاصل أو واقع أو نحو ذلك.

وكَذَلِكَ أَمْرُهُ نَحْوَ قَوْلِهِ حِينَ أَحَلُوا: ﴿أَصِيبُوا مِنَ النِّسَاءِ﴾.

أي: كحكم النهي حكم أمره يعني تحريم مخالفته لوجوب امتثاله ما لم يقم الدليل على إرادة الندب أو غيره. قوله: «نحو قوله»، أي: قول النبي على في حجة الوداع حين أحلوا من العمرة قوله: «أصيبوا»، أمر لهم بالإصابة من النساء أي: بجماعهن. وقال أكثر الأصوليين: النهي ورد لثمانية أوجه وهو حقيقة في التحريم مجاز في باقيها، والأمر لستة عشر وجها حقيقة في الإيجاب مجاز في الباقي.

#### وقال جابِرٌ: ولَمْ يَعْزِمْ عَلَيْهِمْ ولَكِنْ أَحَلَّهُنَّ لَهُمْ.

أي: قال جابر بن عبد الله: «ولم يعزم» أي: لم يوجب النبي، ﷺ، الجماع أي: لم يأمرهم أمر إيجاب، بل أمرهم أمر إحلال وإباحة.

وقالَتْ أُمْ عَطِيَّةَ: نهينا عنِ اتِّباعِ الجَنازَةِ ولَمْ يُغزَمْ عَلينا.

اسم أم عطية نسيبة - مصغرة ومكبرة - الأنصارية قوله: «نهينا»، على صيغة المجهول، ومثله يحمل على أن الناهي كان رسول الله على أراد أن النهي لم يكن للتحريم بل للتنزيه. لقوله: «ولم يعزم»، أي: ولم يوجب علينا وهذا التعليق قد مضى موصولاً في كتاب الجنائز.

الله عَبْدِ الله وقال مُحَمَّدُ بنُ بَكْر: حدِّننا ابنُ جُرَيْجِ قال: أخبرني عَطاءً: قال جابِرٌ: قال أَبُو عَبْدِ الله وقال مُحَمَّدُ بنُ بَكْر: حدِّننا ابنُ جُرَيْجٍ، قال: أخبرني عَطاءً، سَمِعْتُ جابِرَ بنَ عَبْدِ الله في أُناسِ مَعَهُ، قال: أَهْلَلْنا أَصْحابَ رَسُولِ الله ﷺ في الحَجِّ خالِصاً لَيْسَ مَعَهُ عُمْرَةً، قال عَطاءً: قال جابِرٌ: فَقَدِم النبيُ ﷺ صُبحَ رابِعَةِ مَضَتْ مِنْ ذِي الحَجَّةِ، فَلمًا قَدِمْنا أَمَرَنا النبيُ ﷺ أَنْ نَحِلٌ. وقال: «أَحِلُوا وأَصِيبُوا مِنَ النَسَاءِ». قال عَطاءً: قال جابِرٌ: ولَمْ أَمَرَنا النبيُ ﷺ أَنْ نَحِلٌ. وقال: «أَحِلُوا وأَصِيبُوا مِنَ النَسَاءِ». قال عَطاءً: قال جابِرٌ: ولَمْ يَعْذِمْ عَلَيْهِمْ، ولَكِنْ أَحَلُهُنَّ لَهُمْ، فَبَلَغَهُ أَنَّا نَقُولُ: لمّا لَمْ يَكنْ بَيْنَنا وبَيْنَ عَرَفَةَ إلاَّ خَمْسُ، أَمْرَنا أَنْ نَحِلً إلى نِسائِنا فَنأْتِي عَرَفَةَ تَقْطُر مَذَاكِيرُنا الْمَذْيَ. قال: ويَقُولُ جابِرٌ بِيدِهِ هَكَذَا، وَحَرَّكَهَا، فَقامَ رَسُولُ الله ﷺ فقال: «قَدْ عَلِمْتُمْ أَنِي اتْقاكُمْ لله، وأَصْدَقُكُمْ وأَبُرُكُمْ، ولَولا وَحَرَّكَهَا، فَقامَ رَسُولُ الله ﷺ فقال: «قَدْ عَلِمْتُمْ أَنِي اتْقاكُمْ لله، وأَصْدَقُكُمْ وأَبُرُكُمْ، ولَولا مَمْني لَحَلَلْتُ كَمَا تَحِلُونَ، فَحِلُوا، فَلُو اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَذَبَرْتُ مَا أَهْدَيْتُ»، فَعَلْنا وأَطْغنا.

[انظر الحديث ١٥٥٧ وأطرافه].

مطابقته للترجمة من حيث إن أمره ﷺ بإصابة النساء لم يكن على الوجوب ولهذا قال: «ولم يعزم عليهم ولكن أحلهن» أي: النساء لهم.

وابن جريج هو عبد الملك وعطاء هو ابن أبي رباح والحديث مر في الحج.

قوله: «أصحاب» منصوب على الاختصاص. . قوله: «قال جابر» معطوف على شيء محذوف، يظهر هذا مما مضى في: باب من أهل في زمن النبي على ولفظه أمر النبي، على علياً أن يقيم على إحرامه، فذكر الحديث ثم قال: وقال جابر: أهللنا بالحج خالصاً. قوله: «خالصاً» ليس معه عمرة هو محمول على ما كانوا ابتدأوا به: ثم يقع الإذن بإدخال العمرة في الحج وبفسخ الحج إلى العمرة، فصاروا على ثلاثة أنحاء مثل ما قالت عائشة: منا من أهل بالحج، ومنا من أهل بعمرة، ومنا من جمع. قال أبو عبد الله هو البخاري: وقال محمد بن بكر البرساني بضم الباء الموحدة نسبة إلى برسان بطن من الأزد، وابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، وعطاء بن أبي رباح.

قوله: «في أناس معه» فيه التفات لأن مقتضى الكلام أن يقول: معي، ووقع كذلك في رواية يحيى القطان، وقال الكرماني: ولعل البخاري ذكره تعليقاً عن

محمد بن بكر لأنه مات سنة ثلاث ومائتين. قوله: "فقدم النبي على الله المرنا" بفتح الراء. قوله: "أن نحل" أي: بالإحلال أي: بأن نصير متمتعين بعد أن نجعله عمرة. قوله: "وأصيبوا من النساء" هو إذن لهم في جماع نسائهم. قوله: "إلا خمس" أي: خمس ليال. قوله: "أمرنا" بفتح الراء. قوله: "مذاكيرنا" جمع الذكر على غير قياس. قوله: "المذي" بفتح الميم وكسر الذال المعجمة وفي رواية المستملي: المني، وكذا عند الإسماعيلي. قوله: "ويقول جابر بيده هكذا وحركها" أي: أمالها، وهكذا إشارة إلى التقطر وكيفيته، ووقع في رواية الإسماعيلي: قال، يقول جابر كأني، انظر إلى يده يحركها. قوله: "ولولا هدي لحللت كما تحلون" وفي رواية الإسماعيلي: لأحللت، حل وأحل لغتان، والمعنى: لولا أن معي الهدي لتمتعت لأن صاحب الهدي لا يجوز له التحلل حتى يبلغ الهدي محله، وذلك في يوم العيد. قوله: "فلو استقبلت من أمري ما استدبرت" أي: لو علمت في أول الأمر ما علمت آخراً، وهو جواز العمرة في أشهر الحج ما سقت الهدي.

٧٣٦٨/٩٧ ـ حدّثنا أبُو مَعْمَرِ، حدّثنا عبْدُ الوَارِثِ، عنِ الحُسَيْنِ، عنِ أَبنِ بُرَيْدَةَ، حدّثني عَبْدُ الله المُزَنِيُّ عنِ النبيِّ ﷺ قال: «صَلُوا قَبْلَ صَلاَةِ المَغْرِب» قال في الثَّالِثَةِ: «لِمَنْ شَاءَ كَرَاهِيَة أَنْ يَتَّخِذَهَا النَّاسُ سُنَةً». [انظر الحديث ١١٨٣].

مطابقته للترجمة في قوله: «لمن شاء» فإن فيه إشارة إلى أن الأمر حقيقة في الوجوب إلا إذا قامت قرينة تدل على التخيير بين الفعل والترك. وقوله: «لمن شاء» إشارة إليه فكان هذا صارفاً عن الحمل على الوجوب.

وأبو معمر بفتح الميمين عبد الله بن عمرو المقعد البصري مات بالبصرة سنة أربع وعشرين ومائتين، وعبد الوارث بن سعيد، والحسين بن ذكوان المعلم، وابن بريدة بضم الباء الموحدة وفتح الراء عبيد الله الأسلمي قاضي مرو، وعبد الله المزني بالزاي والنون هو ابن مغفل على صيغة اسم المفعول من التغفيل بالغين المعجمة والفاء.

والحديث مضى في كتاب الصلاة في: باب كم بين الأذان والإقامة.

قوله: «كراهية» أي: لأجل كراهية «أن يتخذها الناس سنة» أي: طريقة لازمة لا يجوز تركها، أو سنة راتبة يكره تركها.

# ٢٨ ـ بابُ قَوْلِ الله تعالى: ﴿ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ ﴾ [الشورى: ٣٨] ﴿ وَشَاوِرْهُمْ فِي ٱلْأَمْرِ ﴾ [آل عمران: ١٥٩] وأنَّ المُشاوَرَةَ قَبْلَ العَزْمِ والتَّبَيُّنِ لِقَوْلِهِ تَعالى: ﴿ فَإِذَا عَنَهُتَ فَتَوكَلُ عَلَ ٱللَّهِ ﴾ [آل عمران: ١٥٩]

أي: هذا باب في قول الله تعالى: ﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ يَيْنَهُمْ ۖ الشورى على وزن فعلى المشورة تقول منه: شاورته في الأمر واستشرته بمعنى، ومعنى: ﴿ وَأَمْرُهُمْ شُورَى يَنْتُهُمْ ﴾ أي: يتشاورون. قوله ﴿وَشَاوِرَكُمْمْ فِي ٱلْأَمْرِّ﴾ اختلفوا في أمر الله عز وجل رسوله ﷺ أن يشاور أصحابه، فقالت طائفة: في مكائد الحروب وعند لقاء العدو تطييباً لنفوسهم وتأليفاً لهم على دينهم وليروا أنه يسمع منهم ويستعين بهم، وإن كان الله أغناه عن رأيهم بوحيه، روي هذا عن قتادة والربيع وابن إسحاق، وقالت طائفة: فيما لم يأته فيه وحي ليبين لهم صواب الرأي، وروي عن الحسن والضحاك قالا: ما أمر الله نبيه بالمشاورة لحاجته إلى رأيهم، وإنما أراد أن يعلمهم ما في المشورة من الفضل، وقال آخرون. إنما أمر بها مع غناه عنهم لتدبيره تعالى له وسياسته إياه ليستن به من بعده ويقتدوا به فيما ينزل بهم من النوازل، وقال الثوري: وقد سن رسول الله، ﷺ، الاستشارة في غير موضع استشار أبا بكر وعمر، رضي الله تعالى عنهما، في أساري بدر وأصحابه يوم الحديبية. قوله: «وأن المشاورة» عطف على قول الله. قوله: «قبل العزم»، أي: على الشيء، وقبل التبين أي: وضوح المقصود لقوله تعالى: ﴿ فَإِذَا عَنَّهْتَ. . . ﴾ [آل عمران : ١٥٩] الآية وجه الدلالة أنه أمر أولاً بالمشاورة ثم رتب التوكل على العزم وعقبه عليه إذ قال: ﴿ وَشَاوِرْهُمْ فِي ٱلْأُمِّرْ فَإِذَا عَنَهْتَ فَتَوَكَّلُ ﴾ [آل عمران: ١٥٩] وقال قتادة: أمر الله نبيه إذا عزم على أمر أن يمضي فيه ويتوكل على الله.

فَإِذَا عَزَمَ الرُّسُولُ ﷺ لَمْ يَكُنْ لِبَشَرِ التَّقَدُّمُ عَلَى الله ورسوله ﷺ.

يريد أنه ﷺ بعد المشورة إذا عزم على فعل أمر مما وقعت عليه المشورة وشرع فيه لم يكن لأحد من البشر التقدم على الله ورسوله ﷺ لورود النهي عن التقدم بين يدي الله ورسوله ﷺ.

وشاوَرَ النبيُ ﷺ أضحابَهُ يَوْمَ أُحُدِ في المُقامِ والخُرُوجِ فَرَاْوا لهَ الخرُوجَ، فَلَمَّا لَبِسَ لأَمْنَهُ وعَزَمَ قالُوا: أَقِمْ، فَلَمْ يَمِلْ إِلَيْهِمْ بَعْدَ العَزْمِ، وقال: «لا يَنْبَغِي لِنَبَيّ يَلْبَسُ لأَمْنَهُ فَيَضَعُها حتَّى يَخْكُمَ الله».

هذا مثال لما ترجم به أنه يشاور فإذا عزم لم يرجع قوله: «لأمته» أي: درعه وهو بتخفيف اللام وسكون الهمزة، وقيل: الأداة بفتح الهمزة وتخفيف الدال، وهي الآلة من درع وبيضة وغيرهما من السلاح، والجمع لام بسكون الهمزة. قوله: «أقم» أي: اسكر

بالمدينة ولا تخرج منها إليهم. قوله: «فلم يمل» أي: فما مال إلى كلامهم بعد العزم، وقال: «ليس ينبغي له إذا عزم على أمر أن ينصرف عنه لأنه نقض للتوكل الذي أمر الله به عند العزيمة، وليس اللأمة دليل العزيمة.

وشاوَرَ عَلِيّاً وأُسامَةَ فِيما رَمَى بِهِ أَهْلُ الإفْكِ حَائِشَةَ فَسَمِعَ مِنْهُما حَتَّى نَزَلَ القُزآنُ، فَجَلَدَ الرَّامِينَ ولَمْ يَلْتَفِتْ إلى تَنازُعِهمْ، ولْكِنْ حَكَمَ بِمَا أَمَرُهُ الله.

أي: شاور النبي، على بن أبي طالب وأسامة بن زيد، ومضت قصة الإفك مطولة في تفسير سورة النور. قوله: «فسمع منهما» أي: من علي وأسامة يعني: سمع كلامهما ولم يعمل به حتى نزل القرآن. قوله: «فجلد الرامين، وسماهم أبو داود في روايته وهم: مسطح بن أثاثة وحسان بن ثابت وحمنة بنت جحش، وعن عمرة عن عائشة قالت: لما نزلت براءتي قام رسول الله، على المنبر فدعا بهم وحدهم، رواه أحمد وأصحاب السنن من رواية محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة عن عائشة، قوله: «ولم يلتفت إلى تنازعهم» قال ابن بطال عن القابسي: كأنه أراد تنازعهما، فسقطت الألف لأن المراد علي وأسامة. وقال الكرماني: القياس تنازعهما إلا أن يقال: أقل الجمع اثنان، أو المراد: هما ومن معهما ووافقهما في ذلك.

وكانَتِ الأَثِمَةُ بَعْدَ النبي عَلَيْ يَسْتَشِيرُونَ الأَمْنَاءَ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ في الأَمُورِ المُباحَةِ لِيَاخُذُوا بِأَسْهَلِهَا، فإذا وَضَعَ الكِتابُ أو السُّنَّةُ لَمْ يَتَعَدَّوْهُ إلى غَيْرِهِ افْتِداءَ بالنبي عَلَيْهِ.

أي: وكانت الأئمة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم كانوا يستشيرون الأمناء وقيد به لأن غير المؤتمن لا يستشار ولا يلتفت إلى قوله. قوله: في الأمور المباحة التي كانت على أصل الإباحة. قوله: «ليأخذوا بأسهلها أي: بأسهل الأمور إذا لم يكن فيها نص بحكم معين والباقي ظاهر.

ورَأَى أَبُو بَكْرِ قِتَالَ مَنْ مَنَعَ الزَّكَاةَ، فقال عُمَرُ: كَيْفَ ثُقَاتِلُ وقَدْ قال رسولُ الله ﷺ: 
«أُمرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حتى يَقُولُوا: لا إِلٰهَ إِلا الله، فإذا قالُوا: لا إِلٰهَ إِلا الله، عَصَمُوا مِنِي 
دِماءَهُمْ وأَمُوالَهُمْ إِلاَّ بِحَقِّها» فقال أَبُو بَكْرِ: والله لأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ ما جَمَعَ رسولُ 
الله ﷺ، ثمَّ تابَعَهُ بَعْدُ عُمَرُ فَلَمْ يَلْتَفِتْ أَبُو بَكْرٍ إلى مَشُورَةٍ إِذْ كَانَ عِنْدَهُ حُكْمُ رسولِ 
الله ﷺ في الذّين فرَّقُوا بَيْنَ الصَّلاةِ والزِّكَاةِ، وأَرادُوا تَبْدِيلَ الدّينِ وأخكامِهِ، وقال النبي ﷺ: 
«مَنْ بَدِّلَ دِينَهُ فَاقْتِلُوه».

هذا غير مناسب في هذا المكان لأنه ليس من باب المشاورة، وإنما هو من باب الرأي، وهذا مصرح فيه بقوله: (فلم يلتفت إلى مشورة) والعجب من صاحب

(التوضيح) حيث يقول: فعل الصديق وشاور أصحابه في مقاتلة مانعي الزكاة، وأخذ بخلاف ما أشاروا به عليه من الترك. انتهى. والذي هنا من قوله: «فلم يلتفت إلى مشورة» يرد ما قاله. قوله: «من بدل دينه فاقتلوه» مضى موصولاً من حديث ابن عباس في كتاب المحاربين.

وكان القُرَّاءُ أَصْحَابَ مَشُورَةِ عُمَرَ كُهُولاً كَانُوا أَوْ شَبَاباً وكان وَقَافاً عِنْدَ كِتابِ الله عَزً وجَلً.

وكان القراء أي العلماء، وكان اصطلاح الصدر الأول أنهم كانوا يطلقون القراء على العلماء. قوله: «كهولاً كانوا أو شباباً» يعني: كان يعتبر العلم لا السن والشباب على وزن فعال بالموحدتين ويروى شباناً بضم الشين وتشديد الباء وبالنون. قوله: وقافاً، بتشديد القاف أي كثير الوقوف وقد مر الكلام فيه عن قريب.

حدثني حدثني عن ابن شهاب، حدثنا الأونيسي، حدثنا إبراهيم، عن صالح، عن ابن شهاب، حدثني عُزوَةُ وابنُ المُسَيَّبِ وعَلْقَمَةُ بنُ وَقَاصِ وعُبَيْدُ الله عن عائِشَة ، رضي الله عنها، حِينَ قال لَها أَهْلُ الإَفْكِ، قالَتْ: وَدعا رسولُ الله ﷺ عَلِيَّ بنَ أبي طالِبٍ وأسامَة بنَ زَيْدِ حِينَ اسْتَلْبَتَ الوَحٰيُ يَسْأَلُهُما، وهُوَ يَسْتَشِيرُهُما في فِراقِ أَهْلِهِ، فأمًا أُسامَةُ فأشارَ بِالّذِي يَعلَمُ مِنْ بَرَاءَةِ أَهْلِهِ، وأمًا عَلِيًّ يَسْأَلُهُما، وهُوَ يَسْتَشِيرُهُما في فِراقِ أَهْلِهِ، فأمًا أُسامَةُ فأشارَ بِالّذِي يَعلَمُ مِنْ بَرَاءَةِ أَهْلِهِ، وأمًا عَلِيًّ فقال: (هَلْ رَأَيْتِ مِنْ فقال: (هَلْ رَأَيْتِ مِنْ شَهْعِيْ اللهِ عَلَيْكَ والنساءُ سِواها كَثِيرٌ، وسَلِ الجارِيَة تَصْدُقْكَ. فقال: (هَلْ رَأَيْتِ مِنْ مَنْ يَعْذِرُنِي مِنْ رَجُلٍ بَلَغَنِي أَهْلِها فَتَأْتِي الشَّاكُلُهُ، فَقامَ عَلَى المِنْبَرِ فقال: (ها مَعْشَرَ المُسْلِمِينَ مَنْ يَعْذِرُنِي مِنْ رَجُلٍ بَلَغَنِي أَذَاهُ في الشَّاءُ والله ما عَلِمْتُ على الْمِنْبَرِ فقال: (ها مَعْشَرَ المُسْلِمِينَ مَنْ يَعْذِرُنِي مِنْ رَجُلٍ بَلَغَنِي أَذَاهُ في الْمُنْ عَلْمَ على الْمِنْبَرِ فقال: (ها مَعْشَرَ المُسْلِمِينَ مَنْ يَعْذِرُنِي مِنْ رَجُلٍ بَلَغَنِي أَذَاهُ في المُنْدِي والله ما عَلِمْتُ على الْمِنْبَرِ فقال: (ها مَعْشَرَ المُسْلِمِينَ مَنْ يَعْذِرُنِي مِنْ رَجُلٍ بَلَغَنِي أَذَاهُ في الْمُنْ عَلْمُ عَلَى الْمُو يَعْمَلُونَ الْمُسْلِمِينَ مَنْ يَعْذِرُنِي مِنْ رَجُلٍ بَلَعْنِي أَذَاهُ في الْمَالُونَةَ عَلَيْهَ وَاللًا الْعَلَى الْمُعْشَرَ الْمَعْشَرَ المَديث ١٤٥٤ وأَطْرَافه].

مطابقته للترجمة ظاهرة، والأويسي بضم الهمزة وفتح الواو وسكون الياء وبالسين المهملة عبد العزيز بن عبد الله بن يحيى أبو القاسم القرشي الأويسي المديني، ونسبته إلى أويس بن سعد، والأويس اسم من أسماء الذئب، وإبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، وصالح هو ابن كيسان، وعروة بن الزبير بن العوام، وابن المسيب هو سعيد بن المسيب، وعبيد الله هو ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود.

وهذا الحديث طرف من حديث الإفك المطول.

قد مضى في الشهادات عن أبي الربيع وفي المغازي وفي التفسير وفي الأيمان والمنازي وفي الشهادات وفي المغازي والنذور عن عبد العزيز الأويسي وفي الجهاد وفي التوحيد وفي الشهادات وفي المغازي وفي التفسير والتوحيد أيضاً عن يحيى بن بكير، وفي الشهادات أيضاً، ومضى الكلام فيه غير مرة.

قوله: «ودها» عطف على مقدر أي: قالت: عمل رسول الله، على كذا ودعا.

قوله: «حين استلبث الوحي» أي: تأخر وأبطأ. قوله: «أهله؟» أي: عائشة.

٧٣٧٠/٩٩ وقال أبُو أُسامَةَ عن هِشام. (ح) وحدثني مُحَمَّدُ بنُ حَرْبِ، حدثنا يَخْيَى بنُ أبي زَكَرِيَّاءَ الغَسَّانِيُّ، عن هِشام، عن غُرْوَةَ، عن عَائِشَةَ أَنَّ رسولَ الله ﷺ خَطَبَ النَّاسَ فَحَمِدَ الله وأثنى عَلَيْهِ، وقال: «مَا تُشِيرُونَ عَلَيْ في قَوْم يَسُبُونَ أَهْلِي، ما عَلِمْتُ عَلَيْهِمْ مِن سُوءٍ قَطْ؟». وعن عُرْوَةَ قال: لَمَّا أُخْبِرَتْ عائِشَةُ بِالأَمْرِ قالَتْ: يا رسولَ الله! أَتَأْذَنُ لِي أَنْ أَنْطَلَقَ إلى أَهْلِي فأَذِنَ لَها، وأَرْسَلَ مَعَهَا الغُلامَ وقال رَجلٌ منَ الأَنصارِ: سُبْحانَكَ! هٰذا بُهْتانُ عَظِيمٌ. [انظر الحديث ٢٥٩٣ وأطرافه].

هذا تعليق من البخاري وأبو أسامة حماد بن أسامة الكوفي، وهشام هو ابن عروة.

قوله: «حدثني محمد بن حرب»، هذا طريق موصول. وحرب ضد الصلح النشائي بياع النشا بالنون والشين المعجمة، ويحيى بن أبي زكريا مقصوراً وممدوداً الغساني بالغين المعجمة وتشديد السين المهملة السامي سكن واسطاً ويروى: العشاني، بضم العين المهملة وتخفيف الشين المعجمة. وقال صاحب (المطالع): إنه وهم.

قوله: «ما تشيرون علي؟» هكذا بلفظ: الاستفهام ومضى في طريق أبي أسامة بصيغة الأمر «أشيروا علي». قوله: «ما علمت عليهم» يعني: أهله، وجمع باعتبار الأهل أو يلزم من سبها سب أبويها. قوله: «لما أخبرت»، بلفظ المجهول. قوله: «بالأمر» أي: بكلام أهل الإفك وشأنهم. قوله: «وقال رجل من الأنصار». هو أبو أيوب خالد، رضى الله تعالى عنه، والله أعلم.

#### بِسْمِ اللَّهِ النَّهُ إِلنَّهُ أَلِنَّهُ إِلنَّهُ أَلِنَّا إِلنَّهُ أَلِنَّا أَلِنَّا أَلِن أَلْمُ إِلنَّهُ أَلِن أَلْمُ إِلنَّهُ أَلْمُ أَلَّامُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلَّا أَلْمُ أَلَّهُ أَلَّهُ إِلَّهُ أَلْمُ أَلَّهُ أَلَّهُ أَلَّا أَلْمُ أَلْمُ أَلَّا أَلْمُ أَلَّا أَلْمُ أَلَّا أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلَّا أَلْمُ أَلَّا أَلْمُ أَلْمُ أَلَّا أَلَّا أَلْمُ أَلَّا أَلْمُ أَلَّا أَلْمُ أَلَّا أَلْمُ أَلِهُ إِلَّا أَلْمُ أَلَّا أَلْمُ أَلَّا أَلْمُ أَلَّا أَلْمُ أَلْمِ أَلْمُ أَلَّا أَلْمُ أَلَّ اللَّهُ أَلْمُ أَلَّا أَلْمُ أَلَّالِمُ أَلَّا أَلْمُ أَلَّا أَلَّا أَلْمُ أَلَّا أَلْمُ أَلَّا أَلْمُ أَلَّا أَلْمُ أَلَّا لِمِا أَلْمُ أَلَّا أَلْمُ أَلَّا أَلْمُ أَلِمُ أَلَّا أَلْمُ أَلِمُ أَلَّالِمُ أَلَّالِمُ أَلِمُ أَلِمُ أَلِمُ أَلِمُ أَلِمُ أَلِمُ أَلِهُ أَلَّا لَا أَلَّالِمُ أَلَّا لَا أَلَّالِمُ أَلَّا أَلّالِمُ أَلَّالِمُ أَلَّا لَا أَلَّالِمُ أَلَّالِمُ أَلَّالِمُ أَلَّالِمُ أَلَّالِمُ أَلَّالِمُ أَلَّالِمُ أَلَّالِمُ أَلَّالِمُ أَلَّالًا أَلْمُ أَلَّالِمُ أَلَّالِمُ أَلَّالِمُ أَلَّالِمُ أَلّالِمُ أَلَّالِمُ أَلَّالِمُ أَلَّالِمُ أَلَّالِمُ أَلَّالِمُ أَلَّالِمُ أَلَّالِمُ أَلَّالِمُ أَلَّالِمُ أَلَّالِمِلْمِ أَلَّالِلْمُ أَلِلْمِالِمُ أَلِمُ أَلِمُ اللَّلْمُ لِلْمِالِمُ أَلَّالِمُ

#### (٩٨) كِتابُ التَّوْحِيدِ

أي: هذا كتاب في بيان إثبات الوحدانية لله تعالى بالدليل، وإنما قلنا: بالدليل، لأن الله عز وجل واحد أزلا وأبداً قبل وجود الموحدين وبعدهم، وكذا وقعت الترجمة للنسفي، وعليه اقتصر الأكثرون عن الفربري، وفي رواية المستملي: كتاب التوحيد والرد على الجهمية وغيرهم، ووقع لابن بطال وابن التين: كتاب رد الجهمية وغيرهم التوحيد، وقال بعضهم: وضبطوا التوحيد بالنصب على المفعولية، وظاهره معترض لأن الجهمية وغيرهم من المبتدعة لم يردوا التوحيد وإنما اختلفوا في تفسيره. انتهى. قلت: لا اعتراض عليه فإن من الجهمية طائفة يردون التوحيد وهم طوائف ينتسبون إلى جهم بن صفوان من أهل الكوفة، وعن ابن المبارك: إنا لنحكي كلام اليهود والنصارى ونستعظم أن نحكي قول جهم، وقال الكرماني: وفي بعض النسخ: كتاب التوحيد ورد الجهمية، بالإضافة، إلى المفعول، ولم تثبت البسملة قبل لفظ: الكتاب، إلاً لأبي ذر.

### ١ ـ بابُ ما جاء في دُعاءِ النبيِّ ﷺ أُمَّتَهُ إلى تَوْحِيدِ الله تعالى

أي: هذا باب في بيان ما جاء في دعاء النبي، ﷺ، أمته إلى توحيد الله تعالى، وهو الشهادة بأن الله إله واحد، والتوحيد في الأصل مصدر وحد يوحد، ومعنى: وحدت الله: اعتقدته منفرداً بذاته وصفاته لا نظير له ولا شبيه، وقيل: التوحيد إثبات ذات غير مشبهة بالذوات ولا معطلة عن الصفات.

٧٣٧١/١ حدّثنا أَبُو عاصِم، حدّثنا زَكَرِيَّاءُ بنُ إِسْحاقَ، عنْ يَحْيلَى بنِ عَبْدِ الله بنِ صَيْفِيّ، عنْ أَبِي مَعْبَدِ، عنِ ابنِ عَبَّاسٍ، رضي الله عنهما، أنَّ النبيَّ ﷺ بَعَثَ مُعاذاً إلى اليَمَن.

[انظر الحديث ١٣٩٥ وأطرافه].

٧٣٧٢/٢ وحدّثني عَبْدُ الله بنُ أبي الأَسْوَدِ، حدّثنا الفَضْلُ بنُ العَلاءِ، حدّثنا إسْماعِيلُ بنُ العَلاءِ، حدّثنا إسْماعِيلُ بنُ أُمَيَّةَ، عنْ يَحْيلى بنِ عَبْدِ الله بَنِ مُحَمَّدِ بنِ صَيْفِيٍّ أَنّهُ سَمِعَ أَبا مَعْبَدِ مَوْلَى ابنِ عَبَّاسٍ يَقُولُ: لَمَّا بَعَثَ النبيُّ ﷺ مُعاذاً نَحْوَ اليَمَنِ قال لهُ: "إنّكَ تَقْدَمُ عَلَى قَوْم مِنْ أَهْلِ الكِتابِ فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَذْعُوهُمْ إلى أَنْ يُوَحِّدُوا الله تعالى، فإذا عَرَفُوا

ذُلِكَ فَاخْبِرْهُمْ أَنَّ اللهُ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَواتٍ في يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ، فإذا صَلَّوا فأُخْبِرْهُمْ أَنَّ الله افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكاةَ أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ غَنِيْهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فَقِيرِهِمْ، فإذا أقَرُّوا بِلْلِكَ فَخُذْ مِنْهُمْ، وتَوقَّ كَراثِمَ أَمْوالِ النَّاسِ». [انظر الحديث ١٣٩٥ وأطرافه].

مطابقته للترجمة في قوله: «تدعوهم إلى أن يوحدوا الله تعالى».

وأخرجه من طريقين: أحدهما: عن أبي عاصم الضحاك المشهور بالنبيل، وكثيراً ما يروي عنه البخاري بالواسطة، وهو يروي عن زكريا بن إسحاق المكي عن يحيى بن عبد الله بن صيفي، قال الكلاباذي: هو يحيى بن عبد الله بن محمد بن صيفي مولى عمرو بن عثمان بن عفان المكي عن أبي معبد بفتح الميم والباء الموحدة واسمه نافذ بالنون والفاء وبالذال المعجمة. والطريق الثاني: عن عبد الله بن أبي الأسود هو عبد الله بن أبي الأسود واسمه حميد البصري يروي عن الفضل بن العلاء الكوفي نزل البصرة وثقه على بن المديني، وقال أبو حاتم: شيخ يكتب حديثه. وقال الدارقطني: كثير الوهم وما له في البخاري سوى هذا الموضع، وقد قرنه بغيره ولكنه ساق المتن هنا على لفظه.

وإسماعيل بن أمية الأموي.

والحديث مر في أول الزكاة عن أبي عاصم إلى آخره. ومضى الكلام فيه. قوله: «سمعت ابن عباس يقول، وفي بعض النسخ: سمعت ابن عباس لما بعث النبي ﷺ، بحذف: قال، أو: يقول. وقد جرت العادة بحذفه خطأ. قوله: انحو اليمين، أي: جهة اليمن، ويروى: نحو أهل اليمن، وهذا من إطلاق الكل وإرادة البعض لأنه بعثه إلى بعضهم لا إلى جميعهم لأن اليمن مخلافان، وبعث النبي ﷺ معاذاً إلى مخلاف وأبا موسى الأشعري إلى مخلاف، كما مر في آخر المغازي: ويحتمل أن يكون الخبر على عمومه في الدعوى إلى الأمور المذكورة وإن كانت إمرة معاذ إنما كانت على جهة من اليمن مخصوصة. قوله: «تقدم» بفتح الدال. قوله: «من أهل الكتاب» هم اليهود، وكان ابتداء دخول اليهود اليمن في زمن أسعد ذي كرب وهو تبع الأصغر فقام الإسلام وبعض أهل اليمن على اليهودية وبعد ذلك دخل دين النصرانية لما غلبت الحبشة على اليمن وكان منهم أبرهة صاحب الفيل ولم يبق بعد باليمن أحد من النصارى أصلاً إلاَّ بنجران، وهي بين مكة واليمن وبقى ببعض بلادها قليل من اليهود. قوله: «فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله أي: فليكن أول الأشياء دعوتهم إلى التوحيد وكلمة: ما، مصدرية، ومضى في الزكاة فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله. قوله: «فإذا عرفوا ذلك»، أي: التوحيد. قوله: «فإذا أقروا بذلك» أي: صدقوا وآمنوا به. «فخذ منهم» الزكاة. قوله: «وتوق كراثم أموال الناس» أي: احذر واجتنب خيار مواشيهم أن تأخذها في الزكاة، والكرائم جمع كريمة وهي الشاة الغزيرة اللبن.

٣/ ٧٣٧٣ \_ حدّثنا مُحَمَّدُ بنُ بَشَارِ، حدثنا غُندَر، حدّثنا شُغبَهُ عن أبي حَصِينِ والأَشْعَثِ بنِ سُلَيْم سَمِعا الأَسْوَدَ بنَ هِلال، عنْ معاذِ بنِ جَبَلِ قال: قال النبيُ ﷺ: «يا مُعاذُ! أَتَذْرِي ما حَقُّ اللهُ عَلَى العِبادِ؟» قال: الله ورسولُهُ أَعْلَمُ. قال: «أَنْ لا يُعَدُّبَهُمْ». [انظر بِهِ شَيئاً، أَتَذْرِي ما حَقُّهُمْ عَلَيْهِ؟» قال: الله ورسولُهُ أَعْلَمُ. قال: «أَنْ لا يُعَدُّبَهُمْ». [انظر الحديث ٢٨٥٦ وأطرانه].

مطابقته للترجمة في قوله: «أن يعبدوه» لأن معناه أن يوحدوه، ولهذا عطف عليه بالواو التفسيرية.

وغندر هو محمد بن جعفر، وأبو حصين بفتح الحاء وكسر الصاد المهملتين عثمان بن عاصم الأسدي، والأشعث بن سليم بضم السين ـ مصغر سلم ـ وهو الأشعث بن أبي الشعثاء المحاربي، والأسود بن هلال المحاربي الكوفي.

والحديث أخرجه مسلم في الإيمان عن أبي موسى وبندار، ومر مثله من حديث أنس عن معاذ في اللباس وفي الرقاق عن هدنة بن خالد وفي الاستئذان عن موسى بن إسماعيل وفي الجهاد عن عمرو بن ميمون عن معاذ بن جبل أخرجه عن إسحاق بن إبراهيم.

قوله: «ما حقهم عليه؟» أي: ما حق العباد على الله؟ هذا من باب المشاكلة كما في قوله تعالى: ﴿وَمَكُرُوا وَمَكَرُ الله ﴾ [آل عمران: ٥٤] وأما أن يراد به الشابت أو الواجب الشرعي بإخباره عنه أو كالواجب في تحقق وجوبه وليس ذلك بإيجاب العقل، وبظاهره احتجب المعتزلة في قولهم: تجب على الله المغفرة.

٧٣٧٤/٤ حدثنا إسماعيلُ، حدثني مالِكُ، عن عَبْدِ الرَّحْمْنِ بنِ عَبْدِ الله بنِ عَبْدِ الله وَ عَبْدِ اللهُ الله اللهُ اللهُ عَبْدِ اللهُ اللهُ

مطابقته للترجمة من حيث إنه صرح فيه من وصف الله بالأحدية.

وإسماعيل هو ابن أبي أويس، ومضى متن الحديث في فضائل القرآن عن عبد الله بن يوسف عن مالك إلى آخره.

قوله: «يرددها» أي: يكررها ويعيدها. قوله: «وكأن» من الحروف المشبهة ويروى: وكان بلفظ الماضى من الكون. قوله: «يتقالها» بتشديد اللام أي: يعدها قليلة.

قوله: «لتعدل» اللام فيه للتأكيد وإنما تعدل ثلث القرآن لأنه على ثلاثة أنواع: أحكام وقصص وصفات، وسورة الإخلاص في الصفات.

وزادَ إسْماعِيلُ بنُ جَعْفَرٍ، عنْ مالِكِ، عنْ عَبْدِ الرَّحْمْنِ عنْ أَبِيهِ عنْ أَبِي سَعِيدٍ: اخبرني أخِي قَتادَةُ بنُ النَّعْمانِ عن النبيِّ ﷺ.

إسماعيل بن جعفر أبو إبراهيم الأنصاري المديني، كان يكون ببغداد، وقد ذكر هذه الزيادة في فضائل القرآن في فضل ﴿ قُلْ هُو اللّهُ أَحَدُ ﴾ لكن زاد في أوله راوياً آخر حيث قال: وزاد أبو معمر: حدثنا إسماعيل بن جعفر عن مالك بن أنس، عن عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أخبرني أخي قتادة بن النعمان أن رجلاً قام في زمن النبي، على النبي، الله السحر ﴿ قُلْ هُو اللهُ أَحَدُ ﴾ لا يزيد عليها، فلما أصبحنا أتى الرجل إلى النبي، على فذكر نحوه، ومضى الكلام فيه هناك، وقتادة بن النعمان الأنصاري أخو أبي سعيد لأمه.

٧٣٧٥ - حدّثنا ابن وَهْب، حدّثنا أخمَدُ بن صالِح، حدّثنا ابن وَهْب، حدّثنا عَمْرة، عِنْ ابن وَهْب، حدّثنا عَمْرة، عِنْ ابن أبي هِلالِ أَنَّ أَبا الرِّجَالِ مُحَمَّدَ بن عَبْدِ الرَّحْمُنِ، حَدَّنَهُ عن أُمِّهِ عَمْرة بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ - وَكَانَتُ في حَجْرِ عائِشَةَ زَوْجِ النبي ﷺ - عَنْ عائِشة أَنَّ النبي ﷺ بَعَثَ رَجُلاً على سَرِيَّة، وكَانَ يَقْرَأُ لأضحابِهِ في صَلاَتِهِ فَيَخْتِمُ: ﴿ وَلُلْ هُوَ اللّهُ أَحَـدُ ﴾، فَلمَّا رجعُوا عَلَى سَرِيَّة، وكانَ يَقْرَأُ لأضحابِهِ في صَلاَتِهِ فَيَخْتِمُ: ﴿ وَلُلْ هُوَ اللّهُ أَحَـدُ ﴾، فلمَّا رجعُوا ذَكَرُوا ذَلِكَ لِلنَّبي ﷺ فقال: لأنها صِفَةُ الرَّحْمُن، وأنا أُحِبُ أَنْ أَقْرَأ بِها فقال النبي ﷺ: «أَخْبِرُوهُ أَنَّ الله يُحِبُهُ».

مطابقته للترجمة مثل ما ذكرنا في ترجمة الحديث السابق.

ومحمد شيخ البخاري قال الكلاباذي: هو فيما أحسب محمد بن يحيى الذهلي ووقع في بعض النسخ: أحمد بن صالح، وبه جزم أبو نعيم في (المستخرج)، وأبو مسعود في (الأطراف) وقال المزي في (الأطراف): في بعض النسخ حدثنا محمد حدثنا أحمد بن صالح عن ابن وهب المصري عن عمرو بن الحارث المصري عن ابن أبي هلال، وسماه مسلم في رواية الليثي المدني عن أبي الرجال بالجيم، إنما كنى به لأنه كان له عشرة أولاد ذكور رجال.

والحديث أخرجه مسلم في الصلاة عن أحمد بن عبد الرحمن. وأخرجه النسائي فيه وفي اليوم والليلة عن أبي الربيع سليمان بن داود، ومضى في الصلاة في: باب الجمع بين السورتين في الركعة، عن عبيد الله عن ثابت عن أنس ما يشبهه مطولاً وفي آخره: حبك إياها أدخلك الجنة.

قوله: «في حجر عائشة» بفتح الحاء وكسرها، قوله: «على سرية» أي: أميراً

عليهم. قوله: «صفة الرحمن» قال ابن التين: إنما قال: إنها صفة الرحمن لأن فيها أسماءه وصفاته، وأسماؤه مشتقة من صفاته. قوله: «أخبروه أن الله يحبه» أي: يريد ثوابه لأنه تعالى لا يوصف بالمحبة الموجودة في العباد.

#### ٢ ـ بابُ قَوْلِ الله تبارَكَ وتعالى: ﴿

﴿ فَلَ ٱدْعُواْ اللَّهَ أَوِ ٱدْعُواْ ٱلرَّحْمَانُ أَيًّا مَا تَدْعُواْ فَلَهُ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسْنَى ﴾ [الإسراء: ١١٠]

أي: هذا باب في قول الله تبارك وتعالى، وقال ابن بطال: غرضه في هذا الباب إثبات الرحمة وهي صفات الذات فالرحمن وصفٌ وصفُ الله به نفسه وهو متضمن لمعنى الرحمة، فالرحمن بمعنى المترحم، والرحيم بمعنى المتعطف، وقيل: الرحمن في الدنيا والرحيم في الآخرة ولما نزلت هذه الآية قالوا: اندعوا اثنين، فأعلم الله سبحانه وتعالى أن لا يدعى غيره. فقال: ﴿ أَيَّا مَا تَدَّعُوا فَلَهُ ٱلْأَسْمَآهُ ٱلْحُسْنَى ﴾ وقال ابن عباس في قوله تعالى: ﴿ هَلْ تَعْلَرُ لَهُمْ سَمِيًّا ﴾ [مريم: ٦٥] قال: هل تعلم أحداً اسمه الرحمن سواه؟ قوله: «أيّاً»، كلمة أي: بفتح الهمزة وتشديد الياء تأتي لمعان. أحدها: أن يكون شرطاً وهي أي هذه، وسبب نزول هذه الآية أن النبي ﷺ تهجد ليلة بمكة فجعل يكثر في سجوده: يا الله يا رحمٰن، فقال المشركون: كاد محمد يدعو إلهنا فيدعو إلهين وما نعرف رحماناً إلا رحمان اليمامة. وقال الزمخشري: الدعاء بمعنى التسمية لا بمعنى النداء، وهو يتعدى إلى مفعولين نقول: دعوته زيداً، ثم تترك أحدهما استغناء عنه فيقال: دعوت زيداً. والله والرحمٰن المراد بهما الاسم لا المسمى وأو للتخيير يعني: ﴿ آدْعُواْ اللَّهَ أَوِ آدْعُواْ ٱلرَّمْمَنُّ ﴾ يعني: سموا بهذا الاسم أو بهذا الاسم واذكروا إما هذا وإما هذا، والتنوين في: أياماً، عوض عن المضاف إليه و: ما، صلة للإبهام المؤكد لما في: أي، أي: أي هذين الاسمين سميتم أو ذكرتم ﴿ فَلَهُ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْخُسْنَى ﴾ ومعنى كونها أحسن الأسماء أنها مستقلة بمعنى التمجيد والتقديس والتعظيم.

٧٣٧٦/٦ حدّثنا مُحَمَّدٌ، أخبرنا أَبُو مُعاوِيَةً، عنِ الأَعْمَشِ، عنْ زَيْد بنِ وهُبِ وأَبِي ظَبْيانَ، عنْ جَرِيرِ بنِ عَبْدِ الله قال: قال رسولُ الله ﷺ: «لا يَرْحَمُ الله مَنْ لا يَرْحَمُ الله مَنْ لا يَرْحَمُ الله النَّاسَ».

[انظر الحديث ٦٠١٣].

مطابقته للترجمة تؤخذ من لفظ: «الرحمن». ومحمد شيخ البخاري قال الكرماني: محمد إما ابن سلام وإما ابن المثنى، وقال بعضهم: قال الكرماني تبعاً لأبي علي الجياني: هو إما ابن سلام وإما ابن المثنى. قلت: لم يذكر الكرماني أبا علي الجياني أصلاً والأمانة مطلوبة في النقل قال: وقد وقع التصريح بالثاني في رواية أبي ذر

عن شيوخه فتعين الجزم. قلت: دعوى الجزم مردودة على ما لا يخفى، فافهم. وأبو معاوية محمد بن خازم بالخاء المعجمة والزاي يروي عن سلميان الأعمش عن زيد بن وهب الهمداني الكوفي من قضاعة خرج إلى النبي، وهي فقبض النبي، وهي أبو فبيان بفتح الظاء المعجمة وكسرها وسكون الباء الموحدة وبالياء آخر الحروف واسمه حصين - مصغر الحصن - بالمهملتين ابن جندب الكوفي.

والحديث مضى في الأدب عن عمر بن حفص. وأخرجه مسلم في فضائل النبي على عن زهير بن حرب وغيره.

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو النعمان محمد بن الفضل وأبو عثمان النهدي عبد الرحمن بن مل.

والحديث مضى في كتاب الجنائز في: باب قول النبي، ﷺ: يعذب الميت ببعض بكاء أهله.

قوله: «تدعوه إلى ابنها» قد تقدم في كتاب المرضى أنها قالت: إن ابنتي، وقال ابن بطال: هذا الحديث لم يضبطه الراوي فمرة قال: صبية، ومرة قال: صبياً. وقال الكرماني: يحتمل أنهما قضيتان. قلت: احتمال بعيد. قوله: «تقعقع» أي: تضطرب وتتحرك، وقال الداودي: يعني صارت في صدره كأنها فواق. قوله: «شن»، بفتح الشين المعجمة وتشديد النون وهي القربة الخلقة. قوله: «ما هذا؟» فيه استعمال الإشارة وهو استعمال العرب، ويروى: ما هذه؟ قوله: «الرحماء» منصوب بقوله: «يرحم الله»، وهو جمع رحيم، كالكرماء جمع كريم.

#### ٣ - باب قَوْلِ الله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ هُوَ ٱلرَّزَّاقُ ذُو ٱلْقُوَّةِ ٱلْمَتِينُ ﴾ [الذاريات: ٥٥]

أي: هذا باب في قول الله تعالى: ﴿إِنَّ اللهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ﴾ هذه هي القراءة المشهورة، وبها رواية أبي ذر والأصيلي والنسفي ووقع في رواية القابسي: «أنا الرزاق ذو القوة المتين»، وعليه جرى ابن بطال، وقال: إن الذي وقع عند أبي ذر وغيره لظنهم أنه خلاف القراءة، قال: وقد ثبت ذلك قراءة عن ابن مسعود، وذكر أن النبي على اقرأه

كذلك أخرجه أصحاب السنن والحاكم صححه من طريق عبد الرحمن بن يزيد النخعي عن ابن مسعود، رضي الله تعالى عنه: أقرأني رسول الله على الله مقلى . . فذكره وقال بعضهم: تبع الكرماني ابن بطال فيما قاله . قلت: لم يقل الكرماني هكذا، وإنما لفظه: باب قول الله عز وجل: ﴿إِنَّ اللهَ هُوَ الرَّزَاقُ ذُو اللَّوَّةِ النَّيِينُ ﴾ وفي بعضها: إني أنا الرزاق، وقال بعضهم، هو قراءة ابن مسعود.

٧٣٧٨/٨ حدّثنا عبْدَانُ، عن أبي حَمْزَةَ، عنِ الأَغْمَشِ، عنْ سَعيدِ بنِ جُبَيْرِ، عنْ اللهُ عَلَيْدِ: «ما أَحَدُ أَصْبَرُ عَنْ أبي عَبْدِ الرَّحْمْنِ السُّلَمِيِّ، عن أبي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ قال: قال النبيُ ﷺ: «ما أَحَدُ أَصْبَرُ عَلَى اذَى سَمِعَهُ مِنَ الله، يَدَّعُونَ لهُ الوَلَدَ، ثُمَّ يُعافِيهِمْ ويَرْزُقُهُمْ، [انظر الحديث ٢٠٩٩].

مطابقته للترجمة في آخر الحديث. وعبدان لقب عبد الله بن عثمان بن جبلة المروزي، وأبو حمزة بالحاء المهملة والزاي محمد بن ميمون السكري، وأبو عبد الرحمن عبد الله بن حبيب بن ربيعة السلمي بضم السين المهملة وأبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس.

والحديث مضى في الأدب عن مسدد عن يحيى، ومضى الكلام فيه.

قوله: «أصبر» أفعل تفضيل، قيل: الصبر حبس النفس على المكروه، والله تعالى منزه عنه، وأجيب: بأن المراد لازمه وهو ترك المعاجلة بالعقوبة. قوله: «على أذى» قيل: إنه منزه عن الأذى، وأجيب: بأن المراد به أذى يلحق أنبياءه إذ في إثبات الولد إيذاء للنبي، صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه تكذيب له وإنكار لمقالته. قوله: «يدعون له الولد»، أي: ينسبون إليه وينسبونه له، ثم يدفع عنهم المكروهات من العلل والبليات. قوله: «ويرزقهم»، اختلفوا في الرزق، فالجمهور على أنه ما ينتفع به العبد غذاء أو غيره حلالاً أو حراماً، وقيل: هو الغذاء، وقيل: هو الحلال، قيل: القدرة قديمة وإضافة الرزق حادثة. وأجيب: بأن التعلق حادث واستحالة الحدوث إنما هي في الصفات الذاتية لا في الفعليات والإضافيات. قوله: «من الله» صلة: لأصبر، ووقع الفاصلة بينهما لأنها ليست أجنسة.

٤ - باب قولِ الله تعالى: ﴿عَالِمُ ٱلْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ الْحَدَّا﴾ [الجن: ٢٦]
 و﴿إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ ﴾ [لقمان: ٣٤] و﴿أَنزَلَهُ بِعِلْمِهُ ﴾ [النساء: ٢٦]
 ﴿وَمَا تَضَيلُ مِنْ أَنثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ \* ﴾ [فاطر: ١١ وفصلت: ٤٧] ﴿ إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ ٱلسَّاعَةً ﴾

#### [فصلت: ٤٧]

أي: هذا باب في قول الله عز وجل: ﴿عَكِلُمُ ٱلْفَيْبِ﴾... الخ ذكر هنا خمس قيطع من خمس آيات: الأولى: قوله: ﴿عَكِلُمُ ٱلْفَيْبِ فَكَلَ يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا﴾

[الجن: ٢٦] يعني الله عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً، إلا من ارتضى من رسول اختاره فيما يقوله، والرسول إما جميع الرسل أو جبريل، عليه السلام، لأنه المبلغ لهم واختلف في المراد بالغيب فقيل: هو على عمومه، وقيل: ما يتعلق بالوحى خاصة، وقيل: ما يتعلق بعلم الساعة، وهو ضعيف، لأن علم الساعة مما استاثر الله بعلمه، إلاَّ أن ذهب قائل ذلك بأن الاستثناء منقطع وفي الآية رد على المنجمين وعلى كل من يدعى أنه يطلع على ما سيكون من حياة أو موت أو غير ذلك، لأنه مكذب للقرآن. الآية الثانية: قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ عِندُهُ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ﴾ [لقمان: ٣٤] روي عن مجاهد أن رجلاً يقال له: الوارث بن عمرو بن حارثة، من أهل البادية أتى النبي، على الله عن الساعة ووقتها، وقال إن أرضنا أجدبت، فمتى ينزل الغيث؟ وتركت امرأتي حبلي فمتى تلد؟ وقد علمت أين ولدت فبأي أرض أموت؟ وقد علمت ما عملت اليوم فماذا أعمل غداً؟ . . . فأنزل الله تعالى هذه الآية . الآية الثالثة : في الحجج القاطعة في إثبات العلم لله تعالى، وحرفه صاحب الاعتزال نصرة لمذهبه، فقال: أنزله ملتبساً بعلمه الخاص وهو تأليفه على نظم وأسلوب يعجز عنه كل بليغ، ورد عليه بأن نظم العبارات ليس هو نفس العلم القديم بل دال عليه. الآية الرآبعة: كالآية الأولى في إثبات العلم. والآية الخامسة: فمعناها لا يعلم متى وقت قيامها غيره، فالتقدير إليه يرد علم وقت الساعة.

#### قال يَخيلى: الظاهِرُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ عِلْماً، والباطِنُ عَلَى كلِّ شَيْءٍ عِلْماً.

يحيى هذا هو ابن زياد الفراء النحوي المشهور، ذكر ذلك في كتاب (معاني القرآن) له، وقال الكرماني: يحيى، قيل: هو ابن زياد بن عبد الله بن منظور الذهلي، وهو الذي نقل عنه البخاري في كتاب (معاني القرآن). قلت: هو الفراء بعينه ولكن قوله: الذهلي، غلط لأن الفراء ديلمي كوفي مولى بني أسد، وقيل: مولى بني منقر. والظاهر أن هذا من الناسخ، ومات الفراء في سنة سبع ومائتين في طريق مكة وعمره ثلاث وستون سنة، وإنما قيل له: الفراء ولم يكن يعمل الفراء ولا يبيعها، لأنه كان يفري الكلام. ومنظور، بالظاء المعجمة. قوله: «الباطن على كل شيء»، ويروى: الباطن بكل شيء، يعني: العالم بظواهر الأشياء وبواطنها. وقيل: الظاهر أي: دلائله، الباطن بذاته عن الحواس، أي: الظاهر عند العقل الباطن عند الحس وهو تفسير لقوله تعالى: بذاته عن الحواس، أي: الظاهر عند العقل الباطن عند الحس وهو تفسير لقوله تعالى:

٧٣٧٩ - حدّثنا خالِدُ بنُ مَخْلَدٍ، حدّثنا سُلَيْمانُ بن بِلالٍ، حدّثني عَبْدُ الله بنُ دِينارٍ، عنِ ابنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، عن النبي ﷺ قال: امَفَاتِيحُ الغَيْبِ خَمْسٌ لا يَعْلَمُها لِإِلَّا اللهُ: لا يَعْلَمُ ما تَعْيضُ الأزحامُ إلاّ الله، ولا يَعْلَمُ ما في غَد إلاّ الله، ولا يَعْلَمُ مَتَى يَأْتِي

المَطَرُ أَحَدُ إِلاَّ اللهُ، ولا تذري نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِلاَ اللهُ، ولا يَعْلَمُ مَتَى تَقُومُ السَّاعةُ إِلاَّ الله».

[انظر الحديث ١٠٣٩ وأطرافه].

مطابقته للترجمة ظاهرة. والحديث مضى في آخر الاستسقاء فإنه أخرجه هناك عن محمد بن يوسف عن سفيان عن عبد الله بن دينار، ومضى الكلام فيه.

قوله: "مفاتيح الغيب"، استعارة إما مكنية وإما مصرحة، ولما كان جميع ما في الوجود محصوراً في علمه شبهه الشارع بالمخازن واستعار لبابها المفتاح، والحكمة في كونها خمساً الإشارة إلى حصر العوالم فيها، ففي قوله: "ما تغيض الأرحام" إشارة إلى ما يزيد في النفس وينقص، وخص الرحم بالذكر لكون الأكثر يعرفونها بالعادة ومع ذلك ينفي أن يعرف أحد حقيقتها. وفي قوله: "ولا يعلم متى يأتي المطر" إشارة إلى العالم العلوي، وخص المطر مع أن له أسباباً قد تدل بجري العادة على وقوعه لكنه من غير تحقيق، وفي قوله: "ولا تدري نفس بأي أرض تموت" إشارة إلى أمور العالم السفلي مع أن عادة أكثر الناس أن يموت ببلده، ولكن ليس ذلك حقيقة، بل لو مات في بلده لا يعلم في أي بقعة يدفن فيها ولو كان هناك مقبرة لأسلافه بل قبر أعده هو له. وفي قوله: "ولا يعلم ما في غد إلا ألله" إشارة إلى أنواع الزمان وما فيها من الحوادث، وعبر بلفظ: غد، لكون حقيقته أقرب الأزمنة، وإذا كان مع قربه لا يعلم حقيقة ما يقع فيه، وفي قوله: "ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله" إشارة إلى علوم الآخرة فإذا لم يعلم أولها مع قربها فنفي علم ما بعدها أولى.

• ٧٣٨٠/١٠ حقيقنا مُحَمَّدُ بنُ يُوسُفَ، حَدَثنا سُفْيانُ، عنْ إِسْماعِيلَ، عنِ الشَّغبِيِّ، عنْ مَسْرُوقِ، عنْ عائِشَة، رضي الله عنها، قالَتْ: مَنْ جَدَّنْكَ أَنَّ مُحَمَّداً ﷺ رَأَى رَبَّهُ فَقَدْ كَذَبَ، وهُوَ يَقُولُ: ﴿ لَا تُدْرِكُهُ ٱلْأَبْصَدُ ﴾ [الانعام: ١٠٣]، ومَنْ حَدَّنُكَ أَنّهُ يَعْلَمُ الغَيْبَ إِلاَ الله. [انظر الحديث ٣٢٣٤ وأطرانه].

مطابقته للترجمة في آخر الحديث، وسفيان هو ابن عيينة، وإسماعيل هو ابن أبي خالد البجلي يروي عن عامر الشعبي عن مسروق بن الأجدع.

والحديث مضى مطولاً في التفسير عن يحيى عن وكيع ومضى الكلام فيه.

قوله: «رأى ربه» أي: في ليلة المعراج واختلفوا في رؤيته، فعائشة ممن أنكرها لكنها لم تنقل عن النبي، ﷺ، بل قالته اجتهاداً واستدلالاً. وقال الداودي: إنما أنكرت ما قيل عن ابن عباس أنه رآه بقلبه، ومعنى الآية: لا تحيط به الأبصار. وقيل: لا تدركه الأبصار وإنما يدركه المبصرون، وقيل: لا تدركه في الدنيا. قوله: «ومن حدثك أنه يعلم الغيب» قال الداودي: ما أظنه محفوظاً وإنما المحفوظ: من حدثك أن محمداً كتم

شيئاً مما أنزل الله إليه فقد كذب، قال: وإنما قال ذلك لأن الرافضة كانت تقول: إنه ﷺ خص عليّاً، رضي الله تعالى عنه، بعلم لم يعلمه غيره، وأما علم الغيب فما أحد يدعى لرسول الله ﷺ أنه كان يعلم منه إلاً ما علم.

### • \_ بابُ قول الله تعالى: ﴿ ٱلسَّلَامُ ٱلْمُؤْمِنُ ﴾ [الحشر: ٢٣]

أي: هذا باب في قوله عز وجل: ﴿السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ ﴾ كذا في رواية الجميع، وزاد ابن بطال ﴿ ٱلمُهَيِّمِنُ ﴾ وقال: غرضه بهذا إثبات أسماء من أسماء الله تعالى، وكأنه أراد بهذا القدر الإشارة إلى الآيات الثلاث المذكورة في آخر سورة الحشر. قال شيخ شيخي الطيبي، رحمه الله: السلام مصدر نعت به، والمعنى: ذو السلامة من كل آفة ونقيصة، أي: الذي سلمت ذاته عن الحدوث والعيب، وصفاته عن النقص، وأفعاله عن الشر المحض، وهو من أسماء التنزيه. وفي الحديث الصحيح أنه اسم من أسماء الله تعالى، وقد أطلق على التحية الواقعة بين المؤمنين، وقيل: السلام في حقه تعالى الذي سلم المؤمنون من عقوبته. واختلف في تأويل قوله تعالى: ﴿ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى دَارِ ٱلسَّلَامِ ﴾ [يونس: ٢٥] فقيل: الجنة لأنه لا آفة فيها ولا كدر فالسلام على هذا والسلامة بمعنى كاللذاذ واللذاذة. وقال قتادة: الله السلام وداره الجنة. قوله: ﴿ ٱلْمُؤْمِنُ ﴾ قال شيخ شيخي: المؤمن في الأصل الذي يجعل غيره آمناً، وفي حق الله تعالى على وجهين: أحدهما: أن يكون صفة ذات وهو أن يكون متضمناً لكلام الله تعالى الذي هو تصديقه لنفسه في أخباره، ولرسله في صحة دعواهم الرسالة. والثاني: أن يكون متضمناً صفة فعل هي أمانة رسله وأوليائه المؤمنين به من عقابه، وأليم عذابه. قوله: المهيمن، راجع إلى معنى الحفظ والرعاية وذلك صفة فعل له عز وجل، وقد روى البيهقي من حديث ابن عباس في قوله: مهيمناً عليه، قال: مؤتمناً عليه، وفي رواية على بن أبي طلحة عنه: المهيمن: الأمين القرآن أمين على كل كتاب قبله، وقيل: الرقيب على الشيء، والحافظ له. وقال شيخ شيخي: المهيمن الرقيب المبالغ في المراقبة والحفظ من قولهم: هيمن الطير إذا نشر جناحه على فرخه صيانة له، وقيل: أصله مؤيمن فقبلت الهمزة هاء فصار مهيمن، قاله الخطابي وابن قتيبة ومن تبعهما، واعترض إمام الحرمين ونقل الإجماع عَلَى أن أسماء الله تعالى لا تصغر. قلت: هم ما ادعوا أنه مصغر حتى يصح الاعتراض عليهم، ومهيمن غير مصغر لأن وزنه: مفيعل، وليس هذا من أوزان التصغير.

سَلَمَة قال: قال عَبْدُ الله: كُنَّا نُصَلِّي خَلْفَ النبيِّ ﷺ فَنَقُولُ: السّلامُ عَلَى الله، فقال النبيُّ ﷺ فَنَقُولُ: السّلامُ عَلَى الله، فقال النبيُّ ﷺ: «إِنَّ الله هُوَ السَّلامُ، ولَكِنْ قُولُوا: التَّحِيَّاتُ للهُ والصَّلَوَاتُ والطَّيِّباتُ، السَّلامُ عَلَيْنا وَعَلَى عِبادِ الله الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلٰهَ عَلَيْكَ أَيُهَا النبيُ ورَحْمَةُ اللهُ وبَرَكاتُهُ، السَّلامُ عَلَيْنا وَعَلَى عِبادِ الله الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلٰهَ عَلَيْكَ أَيُهَا النبيُ ورَحْمَةُ الله وبَرَكاتُهُ، السَّلامُ عَلَيْنا وَعَلَى عِبادِ الله الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلٰهَ

إِلاَّ الله وأشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ ورسُولُهُ». [انظر الحديث ٨٣١ وأطرافه].

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأحمد بن يونس هو أحمد بن عبد الله بن يونس الكوفي، روى عنه مسلم أيضاً، وزهير هو ابن معاوية الجعفي، ومغيرة بضم الميم وكسرها هو ابن المقسم بكسر الميم، وعبد الله هو ابن مسعود.

والحديث قد مضى في كتاب الصلاة في: باب التشهد في الأخيرة بأتم منه، ومضى الكلام فيه.

## ٦ - بابُ قَوْلِ الله تعالى: ﴿ مَلِكِ ٱلنَّاسِ ﴾ [الناس: ٢] فيه ابنُ عُمَر عنِ النبيِّ عَلَيْهُ

أي: هذا باب في قول الله عز وجل: ﴿مَلِكِ ٱلنَّاسِ﴾ فيه وجهان. أحدهما: أن يكون راجعاً إلى صفة ذات وهو القدرة لأن الملك بمعنى القدرة. والآخر: أن يكون راجعاً إلى صفة فعل وذلك بمعنى القهر والصرف لهم عما يريدونه إلى ما يريده. قوله: «فيه عن ابن عمر». أي: في هذا الباب عن عبد الله بن عمر عن النبي، ﷺ، وهو قوله: «إن الله يقبض يوم القيامة الأرض وتكون السموات بيمينه ثم يقول: أنا الملك». وسيأتي هذا بعد أبواب بسنده.

٧٣٨٢/١٢ ـ حدّثنا أخمَدُ بنُ صالِحٍ، حدثنا ابنُ وَهْبٍ، أخبرني يُونُسُ، عنِ ابنِ شِهابٍ، عنْ سَعِيدِ عنْ أبي هُرَيْرَةَ عنِ النبيِّ ﷺ قال: «يَقبِضُ الله الأَرْضَ يَوْمَ القِيامَةِ ويَطُوي السَّماءَ بِيَمِينِهِ ثُمَّ يَقُولُ: أنا المَلِكُ! أَيْنَ مُلُوكُ الأَرْضِ؟». [انظر الحديث ٤٨١٢ وطرفيه].

مطابقته للترجمة ظاهرة. وابن وهب هو عبد الله، ويونس هو ابن يزيد، وسعيد هو ابن المسيب.

والحديث مضى في الرقاق في: باب يقبض الله الأرض، ومضى الكلام فيه.

قوله: «يقبض الله الأرض»، أي: يجمعها وتصير كلها شيئاً واحداً. قوله: «بيمينه» من المتشابهات فإما أن يفوض وإما أن يؤول بقدرته، وفيه إثبات اليمين لله تعالى صفة له من صفات ذاته وليست بجارحة، خلافاً للجهمية.

وعن أحمد بن سلمة عن إسحاق بن راهويه قال: صح أن الله يقول بعد فناء خلقه: ﴿لِلَّهِ ٱلْوَكِدِ ٱلْقَهَّارِ﴾ [غافر:١٦] وفيه: الرد على من زعم أن الله يخلق كلاماً فيسمعه من شاء بأن الوقت الذي يقول فيه: لمن الملك اليوم، ليس هناك أحد.

وقال شُعَيْبٌ والزُّبَيْدِيُّ وابنُ مُسافِر وإسْحاق بنُ يَحْيِني عن الزُّهْرِيِّ عن أبي سَلَمَةً مِثْلَهُ.

وشعيب هو ابن أبي حمزة، والزبيدي هو محمد بن الوليد صاحب الزهري نسبه إلى زبيد بضم الزاي وفتح الباء الموحدة وسكون الياء آخر الحروف قبيلة، وابن مسافر هو عبد الرحمن بن خالد بن مسافر الفهمي المصري واليها، وإسحاق بن يحيى الكلبي الحمصي، وأبو سلمة عبد الرحمن بن عوف، قوله: «مثله»، وقع لأبي ذر وسقط لغيره، وليس المراد أن أبا سلمة أرسله بل مراده أنه اختلف على الزهري وهو محمد بن مسلم في شيخه، فقال: يونس سعيد بن المسيب، وقال الباقون: أبو سلمة، وكل منهما يرويه عن أبي هريرة، فرواية شعيب وصلها الدارمي قال: حدثنا الحكم بن نافع وهو أبو اليمان فذكره، وفيه: سمعت أبا سلمة يقول: قال أبو هريرة. . . ورواية الزبيدي وصلها ابن خزيمة من طريق عبد الله بن سالم عنه عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة، ورواية ابن مسافر قد تقدمت موصولة في تفسير سورة الزمر من طريق الليث بن سعد عنه، كذلك، ورواية إسحاق بن يحيى وصلها الذهلي، رحمه الله، في الزهريات.

# ٧ ـ باب قَوْلِ الله تعالى: ﴿ وَهُو الْمَذِيْرُ الْمَكِيدُ ﴾ [النحل: ٦٠، وغيرها] ﴿ سُبْحَنَ رَبِّكَ رَبِّ الْمِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴾ [الصافات: ١٨٠] ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْمِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ ٤ ﴾ [المنافقون: ٨]. ومَنْ حَلَفَ بِعِزَّةِ الله وصِفاتِهِ

 إن الله فَوِيُّ عَرِيزٌ ﴾ [المجادلة: ٢١] قوله: «ومن حلف بعزة الله وصفاته» كذا في رواية الأكثرين، وفي رواية المستملي: وسلطانه، بدل. وصفاته، والأول أولى، وقد تقدم في كتاب الأيمان والنذور: باب الحلف بعزة الله وصفاته، وكلامه، وقد تقدم الكلام فيه. وقال ابن بطال ما ملخصه: الحالف بعزة الله التي هي صفة ذات يحنث، والحالف بعزة الله التي هي صفة ذات يحنث، والحالف بعزة الله التي هي صفة نعل لا يحنث، بل هو منهي عن الحلف بها كما نهى عن الحلف بحق السماء وحق زيد. انتهى. لكن إذا أطلق الحالف انصرف إلى صفة الذات وانعقد اليمين إلاً إن قصد خلاف ذلك.

وقال أنَسٌ: قال النبيُ ﷺ: «تقُولُ جَهَنَّمُ: قَطِ قَطِ، وعِزَّتِكَ».

هذا طرف من حديث مطول مضى في تفسير سورة (ق) والمراد به أن النبي ﷺ نقل عن جهنم أنها تحلف بعزة الله وأقرها على ذلك، فيحصل المراد سواء كانت هي الناطقة حقيقة أم الناطق غيرها كالموكلين بها.

وقال أَبُو هُرَيْرَةَ عنِ النبيِّ ﷺ: يَبْقَى رجلٌ بَيْنَ الجَنَّةِ والنَّارِ آخِرُ أَهْلِ النَّارِ دُخُولاً الجَنَّةَ، فَيقُولُ: رَبِّ اصْرِفْ وجْهِي عنِ النَّارِ، لا وعِزَّتِكَ لا أَسْأَلُكَ غَيْرَها. قال أبو سَعِيد: إنَّ رسولَ الله ﷺ قال: قال الله عَزَّ وجَلَّ: «لَكَ ذَلِكَ وعَشَرَةُ أَمْثالِهِ».

مطابقة هذا والذي قبله للترجمة ظاهرة. هذا طرف حديث طويل تقدم مع شرحه في آخر كتاب الرقاق. قوله: "يبقى رجل" يروي: أن اسمه جهنية، بالجيم والنون، قيل: ليس كلام هذا حجة. وأجيب: بأن حكاية رسول الله على سبيل التقرير والتصديق حجة. قوله: "وقال أبو سعيد" من تتمة حديث أبي هريرة، قاله الكرماني. قلت: ليس كذلك بل المراد أن أبا سعيد وافق أبا هريرة على رواية الحديث المذكور إلا ما ذكره من الزيادة في قوله: "عشرة أمثاله".

وقال أيوب: وعِزْتِكَ لا غِنَى بي عن بَرَكَتِكَ.

هذا أيضاً طرف من حديث لأبي هريرة مضى في كتاب الأيمان والنذور، وتقدم أيضاً موصولاً في كتاب الطهارة في الغسل، وأوله: بينا أيوب يغتسل. . . وتقدم أيضاً في أحاديث الأنبياء، عليهم السلام، مع شرحه، ووقع في رواية الحاكم: لما عافى الله أيوب أمطرعليه جراداً من ذهب. . الحديث. قوله: لا غنى بي، بالقصر في رواية أيوب أوفي رواية المستملي: لا غناء، ممدوداً وكذا في رواية أبي ذر للسرخسي.

٧٣٨٣ / ٧٣٨٨ ـ حدّثنا أَبُو مَغْمَرٍ، حدّثنا عبْدُ الوَارِثِ، حدثنا حُسَيْنُ المُعلُمُ، حدّثني عَبْدُ الله بنُ بُرَيْدَةَ، عنْ يَخيلَى بنِ يَغْمَرَ، عنِ ابنِ عبّاسِ أَنَّ النّبيَّ ﷺ كَانَ يَقُولُ: «أَحُوذُ بِعِزْتِكَ الّذِي لا إِلٰهَ إِلاّ أَنْتَ الّذِي لا يَمُوتُ والجِنُّ والإِنْسُ يَمُوتُونَ».

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو معمر بفتح الميمين عبد الله بن عمرو المقعد البصري، وعبد الله بن بريدة بضم الباء الموحدة ابن حصيب الأسلمي قاضي مرو مات بمرو، ويحيى بن يعمر بلفظ المضارع بفتح الميم وبضمها أيضاً والفتح أشهر وهو القاضي بمرو أيضاً.

والحديث أخرجه مسلم في الدعاء عن حجاج بن المسارع. وأخرجه النسائي في النعوت عن عثمان بن عبد الله.

قوله: «الذي لا إله إلا أنت» قيل: ما، العائد للموصول. وأجيب: بأنه إذا كان المخاطب نفس المرجوع إليه يحصل الارتباط، وكذلك المتكلم نحو:

#### أنا الذي سمتنى أمى حيدرة

قوله: «لا يموت» بلفظ الغائب، ويروى بالخطاب. قوله: «المجن والإنس يموتون» استدلت به طائفة على أن الملائكة لا تموت. ولا يصح هذا الاستدلال لأنه مفهوم لقب ولا اعتبار به فيعارضه ما هو أقوى منه، وهو عموم قوله تعالى: ﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجَهَدُمُ ﴾ [القصص: ٨٨]. وقال بعضهم: لا مانع من دخول الملائكة في مسمى الجن لجامع ما بينهم من الاستتار. قلت: هذا كلام واو لأن مسمى الجن غير مسمى الملائكة، ولا يلزم من استتارهم عن أعين الناس صحة دخول الملائكة الذين هم من النور في الجن الذين خلقوا من مارج من نار.

٧٣٨٤/١٤ حدّثنا شعبة ، عن قتادة ، عن أنس عن النبي على قال: «يُلقَى في النّار». (ح) وقال لي خليفة : حدّثنا يَزِيدُ بنُ زُرَيْعِ حدّثنا سَعيدٌ عن قَتادة ، عن أنس عن النبي على عن قتادة ، عن أنس عن النبي على قال: «لا يَزَالُ يُلقَى فِيها ، وتَقُولُ: هَلْ مِنْ مَزِيدٍ؟ حَتَّى يَضَعَ فِيها رَبُ العالمِينَ قَدَمَه ، قَيَنْزُوي بَعْضُها إلى بَعْضٍ ، ثُمَّ تَقُولُ: قَدْ قَدْ بِعِزْتِكَ وكرَمِكَ ، ولا تَزَالُ الجَنَّةُ تَفْضُلُ حتَّى يُنْمِى الله لها خَلقًا فَيُسْكِنَهُمْ فَضْلَ الجَنَّة ». [انظر الحديث ٤٨٤٨ وطرفيه].

مطابقته للترجمة في قوله: «بعزتك» وشيخ البخاري ابن أبي الأسود هو عبد الله بن محمد البصري واسم أبي الأسود حميد بن الأسود، وحرمي بفتح الحاء المهملة والراء وياء النسبة هو ابن عمارة بضم العين المهملة وتخفيف الميم.

وأخرج هذا الحديث من طريقين. الأول: عن ابن أبي الأسود بالتحديث. والثاني: بالقول، حيث قال: «وقال لي خليفة»، هو ابن خياط عن يزيد من الزيادة لبن زريع عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة، وقال الكرماني ما حاصله: إنه قال: أخرجه من ثلاث طرق وذكر الطريقين وقال: الطريق الثالث، تعليق وهو قوله: وعن معتمر سمعت أبي وهو سليمان بن طرخان عن قتادة، وأنكر عليهم بعضهم بأن هذا

ليس بتعليق، لأن قوله: وعن معتمر، معطوف على قوله: حدثنا يزيد بن زريع، موصول فالتقدير: وقال لي خليفة عن معتمر، وبهذا جزم أصحاب الأطراف. قلت: كونه معطوفاً موصولاً لا ينافي كونه طريقاً آخر على ما لا يخفى لاختلاف شيخي خلفة.

قوله: "وتقول هل من مزيد؟" أي: تقول النار، وإسناد القول إليها مجاز أو حقيقة بأن يخلق الله القول فيها "ومزيد" بمعنى الزيادة مصدر ميمي. قوله: "قدمه"، قيل: المراد بها المتقدم أي: يضع الله فيها من قدمه لها من أهل العذاب، أو ثمة مخلوق اسمه القدم أو أراد بوضع القدم الزجر عليها والتسكين لها، كما تقول لشيء تريد محوه وإبطاله: جعلته تحت قدمي، أو: هو مفوض إلى الله، وقال النضر بن شميل: القدم لههنا الكفار الذين سبق في علم الله أنهم من أهل النار وأنهم يملأ بهم النار حتى ينزوي بعضها إلى بعض من الملأ، ولتضايق أهلها، فتقول: قط قط، أي: امتلات حسبي حسبي. قوله: "ينزوي" مضارع من الانزواء، ويروى: تزوى على صيغة المجهول من زوى سره عنه إذا طواه، أو من زوى الشيء إذا جمعه وقبضه. قوله: "قفضل" أي: عن بسكون الدال وكسرها وهو اسم مرادف: لقط، أي: حسب. قوله: "تفضل" أي: عن الداخلين فيها. قوله: "حتى ينشىء الله "خلقاً فيسكنهم" من الإسكان "فضل الجنة" أي: الموضع الذي فضل منها وبقي عنهم، ويروى: أفضل من الإسكان "فضل التفضيل. فقيل: هو مثل: الناقص والأشج أعد لابني مروان، يعني: عاد لابني مروان، وفيه: أن دخول الجنة ليس بالعمل.

# ٨ - باب قوْلِ الله تعالى: ﴿ وَهُو اللَّذِي خَلَقَ السَّكَوَتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ ﴾ [الأنعام: ٧٣]

أي: هذا باب في قوله تعالى: ﴿وَهُو الَّذِى خَلَقَ السَّكُوتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِ ﴾ أي: بكلمة الحق، وهي قوله: كن، وقيل: ملتبساً بالحق لا بالباطل، وذكر ابن التين أن الداودي قال: إن الباء لههنا بمعنى اللام أي: لأجل الحق. قلت: ذكر النحاة أن الباء تأتي لأربعة عشر معنى ولم يذكروا فيها أنها تجيء بمعنى اللام، وقال ابن بطال: المراد بالحق لههنا ضد الهزل، وقيل: يقال لكل موجود من فعل الله تعالى يقتضي الحكمة حق، ويطلق على الاعتقاد في الشيء المطابق في الواقع، ويطلق على الواجب واللازم الثابت والجائز، وعن الحليمي: الحق ما لا يسع إنكاره ويلزم إثباته والاعتراف به، ووجود الباري أولى ما يجب الاعتراف به ولا يسع جحوده إذ لا مثبت تظاهرت عليه البينة ما تظاهرت عليه البينة ما تظاهرت على وجوده عز وجل.

٧٣٨٥ - حدّثنا قَبِيصَةُ، حدثنا سُفْيان، عنِ ابنِ جُرَيْجٍ، عنْ سُلَيْمانَ، عن طاوُس عنِ ابنِ عَبَّاسٍ، رضي الله عنهما، قال: كان النَّبيُ ﷺ يَذُعُو مِنَ اللَّيْلِ: «اللَّهُمَّ لَكَ الحَمْدُ انْت قَيْمُ السَّمْوَاتِ والأَرْضِ، ومن فِيهِنَّ، السَّمْوَاتِ والأَرْضِ، ومن فِيهِنَّ، لَكَ الحَمْدُ انْت قَيْمُ السَّمْوَاتِ والأَرْضِ، قَوْلُكَ الحَقُ وَوَعْدُكَ الحَقُ، ولِقاؤُكَ حَقَّ، والجَنَّةُ لَكَ الحَقُ وَوَعْدُكَ الحَقُ، ولِقاؤُكَ حَقَّ، والجَنَّةُ والنَّارُ حَقَّ، والسَّاعَةُ حَقَّ، اللَّهُمَّ لَكَ السَمْتُ وبِكَ آمَنْتُ وعَليك تَوَكَلَتُ وإلَيكَ آنَبْتُ، حَقَّ والنَّارُ حَقَّ، والسَّاعَةُ حَقَّ، اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ وبِكَ آمَنْتُ وعَليك تَوَكَلَتُ وإلَيكَ آنَبْتُ، وبِكَ خَاصَمْتُ وإلَيْكَ حاكَمْتُ، فاغْفِرْ لي ما قَدَّمْتُ وما أَخْرَتُ وأَسْرَرتُ وأَعْلَنْتُ، انْتَ الْهِي لا إلْهَ لي غَيْرُكَ». [انظر الحديث ١١٢٠ وأطرانه].

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «أنت رب السموات والأرض» لأن معناه: أنت مالك السموات والأرض وخالقهما.

وقبيصة بفتح القاف ابن عقبة، وسفيان هو الثوري، وابن جريج عبد الملك، وسليمان الأحول.

والحديث مضى في صلاة الليل عن علي بن عبد الله وفي الدعوات عن عبد الله ابن محمد، ومضى الكلام فيه.

قوله: «من الليل» أي: في الليل أو من قيام الليل. قوله: «رب السموات» الرب السيد والمصلح والمالك. قوله: «أنت قيم السموات» أي: مدبرها ومقومها. قوله: «نور السموات» أي: منورها وهو من جملة صفات الفعل، وقد مر تفسير الحق. قوله: «وعدك حق» من عطف الخاص على العام لأن الوعد أيضاً قول. قوله: «لقاؤك» المراد باللقاء البعث. قوله: «إليك أنبت» أي: رجعت إلى عبادتك. قوله: «وبك خاصمت» باللقاء البعث. توله: «وبك خاصمت» أي: ببراهينك التي أعطيتني خاصمت الأعداء. قوله: «وإليك حاكمت» يعني: من جحد أي: ببراهينك أي: جعلتك حاكماً بيني وبينه لا غيرك مما كانت الجاهلية تتحاكم الى الصنم ونحوه. قوله: «فاغفر لي» سؤاله عليه المغفرة تواضع منه أو تعليم لأمته.

حدَّثنا ثابِتُ بنُ مُحَمَّدِ حدّثنا سُفْيانُ بِهَذا، وقال: أنْتَ الحَقُّ وقَوْلُكَ الحَقُّ.

أشار بهذا إلى أن في رواية قبيصة سقط منها: «أنت الحق»، قبل قوله: «قولك الحق» وثبت في رواية ثابت بالثاء المثلثة في أوله ابن محمد العابد البناني بضم الباء الموحدة وتخفيف النون الأولى عن سفيان الثوري. قوله: بهذا، أي: بالسند المذكور والمتن، وسيأتي بيانه في: باب قوله تعالى: ﴿وَبُحُهُ يَوْمَهِ لِلسَّامِ القيامة: ٢٢].

#### ٩ ـ باب قَوْلِ الله تعالى: ﴿ وَكَانَ أَلَّهُ سَمِيمًا بَصِيرًا ﴾ [النساء: ١٣٤]

أي: هذا باب في قول الله تعالى: ﴿وَكَانَ ٱللَّهُ سَمِيمًا بَصِيرًا ﴾ غرضه من هذا الرد على المعتزلة حيث قالوا: إنه سميع بلا سمع، وعلى من قال: معنى السميع العالم

بالمسموعات لا غير، وقولهم هذا يوجب مساواته تعالى للأعمى والأصم الذي يعلم أن السماء خضراء ولا يراها، وأن في العالم أصوتاً ولا يسمعها، وفساده ظاهر، فوجب كونه سميعاً بصيراً مفيداً أمراً زائداً على ما يفيد كونه عالماً. وقال البيهقي: السميع من له سمع يدرك به المسموعات، والبصير من له بصر يدرك به المرثيات، قيل: كيف يتصور السمع له وهو عبارة عن وصول الهواء المتموج إلى العصب المفروش في مقعر الصماخ؟ وأجيب: بأنه ليس السمع ذلك بل هو حالة يخلقها الله في الحي، نعم جرت سنة الله تعالى أنه لا يخلقه عادة إلاً عند وصول الهواء إليه، ولا ملازمة عقلاً بينهما، والله تعالى يسمع المسموع بدون هذه الوسائط العادية. كما أنه يرى بدون المواجهة والمقابلة وخروج الشعاع ونحوه من الأمور التي لا يحصل الإبصار عادة إلاً بها.

وقال الأغمَشُ: عَنْ تَميم عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتِ: الْحَمْدُ للهُ الَّذِي وَسِعَ سَمْعُهُ الأَضواتَ، فَأَنْزَلَ الله تعالى عَلَى النبيّ ﷺ: ﴿قَدْ سَمِعَ اللهُ قَوْلَ الَّتِي تَجَدِلُكَ فِي زَوْجِهَا﴾ [المجادلة: ١].

أي: وقال سليمان الأعمش عن تميم بن سلمة الكوفي التابعي عن عروة بن الزبير عن عائشة، رضي الله تعالى عنها، قالت: . . . إلى آخره، ووصل هذا التعليق أحمد والنسائي باللفظ المذكور هنا، وأخرجه ابن ماجه من رواية أبي عبيدة بن معن عن الأعمش بلفظ: تبارك الذي وسع سمعه كل شي، إني أسمع كلام خولة، ويخفى علي بعضه وهي تشتكي زوجها إلى رسول الله على وهي تقول: أكل شبابي ونثرت له بطني حتى إذا كبرت سني وانقطع ولدي ظاهر مني، اللهم إني أشكوا إليك، فما برحت حتى نزل جبريل، عليه السلام، بهؤلاء الآيات: ﴿قَدْ سَيعَ اللهُ قَوْلَ الَّذِي جُندِلُكُ فِي رَوِّجِهَا وَتَشْتَكِئ لِللهُ السلام، بهؤلاء الآيات: ﴿قَدْ سَيعَ اللهُ قَوْلَ الَّذِي جُندِلُكُ فِي رَوِّجِهَا وَتَشْتَكِئ لها، لأن الموصوف بالسعة لا يصح وصفه بالضيق بدلاً منه، والوصفان جميعاً من صفات الأجسام فيستحيل هذا في حق الله فوجب صرف قولها عن ظاهره إلى ما اقتضاه صحة الدليل.

٧٣٨٦/١٦ حدّ ثنا سُلَيْمانُ بنُ حَزب، حدّ ثنا حَمّادُ بنُ زَيْدٍ، عنْ أَيُوبَ، عنْ أَبِي عُثْمانَ، عنْ أَبِي مُوسَى قال: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ عَيْلِهِ فِي سَفَرٍ، فَكَنَّا إِذَا عَلَوْنَا كَبَّرْنَا، فقال: «أَرْبَعُوا على أَنْفُسِكُمْ فَإِنَّكُمْ لا تَدْعُونَ أَصَمَّ ولا غَائِباً، تَدْعُونَ سَمِيعاً بَصِيراً قَرِيباً» ثُمَّ أَتَى عَلَيْ، وأنا أَقُولُ فِي نَفْسِي: لا حَوْلَ ولا قُوتَ إلا بِالله، فقال لي: (يا عَبْدَ الله بنَ قَيْسٍ! قُلْ: لا حَوْلَ ولا قُوتَ إلا بِالله، فقال لي: (ألا أَدُلُكَ بِهِ؟). [انظر الحديث لا حَوْلَ ولا قُرَّةً مِنْ كُنُوزِ الجَنَّةِ»، أوْ قال: «ألا أَدُلُكَ بِهِ؟». [انظر الحديث ٢٩٩٢ وأطرافه].

مطابقته للترجمة في قوله: «تدعون سميعاً بصيراً».

وأيوب هو السختياني، وأبو عثمان عبد الرحمن بن مل النهدي بفتح النون، وأبو موسى الأشعري واسمه عبد الله بن قيس.

والحديث مضى في كتاب الدعوات في: باب الدعاء إذا علا عقبة، وأخرجه هناك بعين هذا الإسناد عن سليمان بن حرب إلى آخره، وبعين هذا المتن، ومضى الكلام فيه هناك.

قوله: «أربعوا» بفتح الباء الموحدة أي: ارفعوا ولا تبالغوا في الجهر، وحكى ابن التين أنه وقع في رواية بكسر الباء، وأنه في كتب أهل اللغة وبعض كتب الحديث بفتحها. قلت: الفتح هو الصحيح لأنه من الكلمة التي في لام فعله حرف حلق ولا يجيء مضارعه إلا بفتح عين الفعل. قوله: «أصم» ويروى: أصما، ولعله لمناسبة: غائباً. قوله: «ولا غائباً» قال الكرماني: فإن قلت: المناسب، ولا أعمى، وقلت: الأعمى غائب عن الإحساس بالبصر والغائب كالأعمى في عدم رؤية ذلك المبصر، فنفى لازمه ليكون أبلغ وأعم، وزاد: القريب، إذ رب سامع وباصر لا يسمع ولا يبصر لبعده عن المحسوس، فأثبت القريب لتبين وجود المقتضى وعدم المانع، ولم يرد بالقرب قرب المسافة لأنه تعالى منزه عن الحلول في مكان بل القرب بالعلم أو هو مذكور عل سبيل الاستعارة. قوله: «كنز» أي: كالكنز في نفاسته. «أو قال» شك من الراوي أي: ألا أدلك على كلمة هي كنز بهذا الكلام.

وقال ابن بطال: في هذا الحديث: نفي الآفة المانعة من السمع، والآفة المانعة من البصر وإثبات كونه سميعاً بصيراً قريباً مستلزم أن لا يصح أضداد هذه الصفات عليه.

٧٣٨٧ / ٧٣٨٧ - حدّثنا يَخيلى بنُ سُلَيْمان، حدّثني ابن وَهْب، أخبرني عَمْرُو، عنْ يَزِيدَ عنْ أبي الخَيْرِ سَمِعَ عَبْدَ الله بنَ عَمْرُو أَنَّ أَبا بَكْرِ الصِّدِّيق، رضي الله عنه، قال للنَّبيِّ ﷺ: يا رسولَ الله! عَلَّمْنِي دُعاءَ أدعُو بِهِ في صَلاَتِي. قال: «اللَّهُمَّ إنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْماً كَثِيراً، ولا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَ أَنْتَ فَاغْفِرْ لِي مِنْ عِنْدِكَ مَغْفِرةً إِنَّكَ أَنْتَ العَفُورُ الرَّحِيمُ».

[الحديث ٧٣٨٨: انظر الحديث ٨٣٤ وطرفه].

مطابقته للترجمة من حيث إن بعض الذنوب مما يسمع وبعضها مما يبصر لم تقع مغفرته إلا بعد الإسماع والإبصار. وقال ابن بطال: مناسبته للترجمة من حيث إن دعاء أبي بكر بما علمه النبي على يقتضي أن الله تعالى سمع لدعائه ويجازيه عليه، وبما ذكرنا رد على من قال: حديث أبي بكر ليس مطابقاً للترجمة إذ ليس فيه ذكر صفتي السمع والبصر.

ويحيى بن سليمان بن يحيى أبو سعيد الجعفى الكوفي نزل بمصر ومات بها سنة

سبع أو ثمان وثلاثين ومائتين، يروي عن عبد الله بن وهب المصري عن عمرو بن الحارث المصري عن يزيد ـ من الزيادة ـ ابن أبي حبيب: واسم أبي حبيب سويد عن أبي الخير مرثد بفتح الميم وبالثاء المثلثة ابن عبد الله، وعبد الله بن عمرو بن العاص.

والحديث مضى في كتاب الصلاة في: باب الدعاء قبل السلام، ومضى الكلام فيه.

قوله: «كثيراً» بالثاء المثلثة وهو المشهور من الروايات، ووقع للقابسي بالباء الموحدة. قوله: «مغفرة» أي: عظيمة، ولفظ: «من عندك» أيضاً يدل على التعظيم لأن عظمة المعطى تستلزم عظمة العطاء.

٧٣٨٩ / ١٨ عَبْدُ الله بنُ يُوسُفَ، أخبرنا ابنُ وَهْبِ، أخبرني يُونُسُ، عنِ ابنِ شِهابِ، حَدِّثَنَهُ، قال النَّبيُ ﷺ: ﴿إِنَّ جِبْرِيلَ، على الله عنها، حَدُّثَنَهُ، قال النَّبيُ ﷺ: ﴿إِنَّ جِبْرِيلَ، عليه السَّلامُ، نادانِي قال: إِنَّ الله قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ وما رَدُّوا عَلَيْكَ». [انظر الحديث عليه السَّلامُ، نادانِي قال: إِنَّ الله قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ وما رَدُّوا عَلَيْكَ». [انظر الحديث ١٣٢٣].

مُطَابِقته للترجمة ظاهرة. ورجاله مشهورون قد ذكروا غير مرة.

والحديث قد مضى بأتم منه في بدء الخلق.

قوله: «وما ردوا عليك» أي: أجابوك، أو ردهم الدين عليك وعدم قبولهم الإسلام، وإنما ناداه بعد رجوعه، ﷺ، من الطائف ويأسه من أهله.

#### • ١ - بابُ قَوْلِ الله تعالى: ﴿ قُلْ مُو الْقَادِرُ ﴾ [الأنمام: ٢٥]

أي: هذا باب في قول الله عز وجل: ﴿ قُلْ هُوَ ٱلْقَادِرُ ﴾ القدرة من صفات الذات والقدرة والقوة بمعنى واحد.

۱۹ ۱۹۹۰ - حدثني عبد الرّخمن بن المنكر بن المنكر بكدت مغن بن عيسى، حدثني عبد الرّخمن بن أبي المَوالِي قال: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بنَ المُنكَدرِ يُحَدِّثُ عَبْدَ الله بنَ الحَسَنِ يَقُولُ: أخبرني جابرُ بن عَبْدِ الله السَّلَمِيُ قال: كان رسولُ الله ﷺ يُعَلِّمُ أَصْحابَهُ الاسْتِخارَةَ في الأَمُورِ كُلِّها كما يُعَلِّمُ السُّورَةَ مِنَ القُرآنِ، يَقُولُ: «إذا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالأَمْرِ فَلْيَرْكُعْ رَكَعَتَيْنِ مِن الأُمُورِ كُلِّها كما يُعَلِّمُ السُّورَة مِنَ القُرآنِ، يَقُولُ: «إذا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالأَمْرِ فَلْيَرْكُعْ رَكَعَتَيْنِ مِن عَنْدِ الفَرِيضَةِ، ثُمَّ لِيَقُلِ: اللَّهُمَّ إنِي السَّغِيرُكَ بِعِلْمِكَ، وأَسْتَقْدِرُكَ بِقُذرَتِكَ، وأَسْالُكَ مِن فَضِلِكَ، فإنْكَ تَقْدِرُ ولا أقدِرُ، وتَعْلَمُ ولا أَعْلَمُ، وأنتَ عَلامُ الغُيُوبِ. اللَّهُمَّ فإن كُنتَ تَعْلَمُ اللهُمَّ فإن كُنتَ تَعْلَمُ اللهُ مَن وَاجِلهِ ـ قال: أو في دِيني ومَعاشِي وعاقِبَةِ أَمْرِي - ثُمَّ يُسَمِّي بِعَيْنِهِ - خَيْراً لِي في عاجِلِ أَمْرِي وآجِلهِ ـ قال: أو في دِيني ومَعاشِي وعاقِبَةِ أَمْرِي - فاضْرِفْني عَنْهُ واقْدُرْ لِي في عاجلِ أَمْرِي وآجِلهِ ـ فاضْرِفْني عَنْهُ واقْدُرْ لِي في ومَعاشِي، وعاقِبَةِ أَمْرِي - أَوْ قال: في عاجلِ أَمْرِي وآجِلهِ ـ فاضْرِفْني عَنْهُ واقْدُرْ لِي الخَيْرَ حَيْثُ كَان ثُمَّ رَضِّنِي بِهِ. [انظر الحديث ١٦٦٢ وطرفه].

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعبد الله بن الحسن بلفظ التكبير فيهما ابن علي بن أبي طالب، رضي الله تعالى عنهم، وكان عبد الله كبير بني هاشم في وقته، وكان من العباد، وثقه ابن معين والنسائي وهو من صغار التابعين مات في حبس المنصور سنة ثلاث وأربعين ومائة وله خمس وسبعون سنة، وليس له ذكر في البخاري إلا في هذا الموضع. قوله: «السلمى» بفتح السين المهملة واللام.

والحديث قد مضى في كتاب التهجد في: باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى، وفي كتاب الدعوات ومضى الكلام فيه.

قوله: «الاستخارة» أي: صلاة الاستخارة ودعائها، وهي طلب الخيرة بوزن العنبة اسم من قولك اختاره الله. قوله: «وأستقدرك» أي: أطلب منك أن تجعل لي قدرة عليه، والباء في «بعلمك، وبقدرتك» يحتمل أن يكون للاستعانة وأن يكون للاستعطاف كما في قوله تعالى: ﴿رَبِّ بِمَا أَنْمَتُ عَلَى ﴾ [القصص:١٧] أي: بحق علمك، ويقال: قدرت الشيء أقدره بالضم والكسر فمعنى أقدره أجعله مقدوراً لي. قوله: «ثم يسميه بعينه» أي: يذكر حاجته معينة باسمها. قوله: «ثم رضني به» أي: اجعلني راضياً به، فافهم.

# ١١ ـ بِابُ مُقَلِّبِ القُلُوبِ. وقَوْلِ الله تعالى: ﴿ وَنُقَلِّبُ أَفِيدَ ثَهُمْ وَأَبْعَكَ رَهُمْ ﴾ [الأنعام: ١١٠]

أي: هذا باب فيه ذكر مقلب القلوب، هذا على تقدير إضافة الباب إلى مقلب القلوب، ويجوز قطع الباب عنه ويكون مقلب مرفوعاً أنه خبر مبتدأ محذوف أي: الله مقلب القلوب، ويكون التقدير: هذا باب يذكر فيه: الله مقلب القلوب، ومعناه مبدل الخواطر وناقض العزائم، فإن قلوب العباد تحت قدرته يقلبها كيف يشاء. وقال الكرماني: فإن قلت: لا تحمله على حقيقته بأن يكون معناه يا جاعل القلب قلباً؟ قلت: لأن مظان استعماله تنبو عنه، وفيه أن أغراض القلب كالإرادة ونحوها بخلق الله تعالى، وهذا من الصفات الفعلية ومرجعه إلى القدرة، وقيل: سمي القلب به لكثرة تقلبه من حال إلى حال، قال الشاعر:

وما سمي الإنسان إلاَّ لأنسه ولا القلب إلاَّ أنه يتقلب من عُقبَةً، عن ٢٠ / ٧٣٩١ حدّثني سَعيد بنُ سُلَيْمانَ، عن ابنِ المُبارَكِ، عن مُوسَى بنِ عُقبَةً، عن سالِم، عن عَبْدِ الله قال: أَكْثَرُ ما كان النَّبِيُ ﷺ يَخلِفُ: «لا ومُقلِّبِ القُلُوبِ». [انظر الحديث ٢٦١٧ وطرفه].

طابقته للترجمة ظاهرة. وسعيد بن سليمان الواسطي سكن بغداد يلقب بسعدويه

يروي عن عبد الله بن المبارك المروزي وعبد الله هو ابن عمر بن الخطاب.

والحديث مضى في القدر عن محمد بن مقاتل وفي الأيمان والنذور عن محمد بن يوسف عن سفيان، ومضى الكلام فيه.

قوله: «لا ومقلب القلوب» الواو فيه للقسم وبعد لا يقدر نحو: لا أفعل أو لا أقول وحق مقلب القلوب.

## ١٢ ـ باب إنَّ ش مِائَةَ اسْمِ إلاَّ واحِداً قال ابنُ عَبَّاسٍ: ذُو الجَلالِ العَظَمَةِ البرُّ اللَّطِيفُ

أي: هذا باب فيه إن لله مائة اسم إلا واحداً، وقد مضى في الدعوات: باب لله مائة اسم غير واحد. قوله: قال ابن عباس، أي: قال عبد الله بن عباس: تفسير الجلال العظمة، وفي رواية الكشميهني: ذو الجلال العظيم. قوله: البر اللطيف، أي: قال ابن عباس: تفسير البر اللطيف.

٧٣٩٢ / ٢١ عن الأغرَج، عن الأغرَج، عن الأغرَج، عن الأغرَج، عن الأغرَج، عن أبي هُرَيْرَةَ أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «إنَّ لله تِسْعَةَ وتِسْعِينَ اسْماً، مِائَةَ إلاَّ واحدةً، مَنْ أخصاها دَخَلَ الجنَّةَ، 'أخصيناه: حَفِظناهُ". [انظر الحديث ٢٧٣٦ وطرفه].

مطابقته للترجمة من حيث المعنى ظاهرة. وأبو اليمان الحكم بن نافع، وأبو الزناد بالزاي والنون عبد الله بن ذكوان، والأعرج عبد الرحمن بن هرمز.

والحديث مضى في الشروط بعين هذا الإسناد والمتن، ومضى الكلام فيه.

قوله: «إلا واحداً» كذا في رواية الكشميهني وفي رواية غيره: إلا واحدة، ولعل التأنيث باعتبار الكلمة، أو هي للمبالغة في الوحدة نحو: رجل علامة وراوية، وفائدة مائة إلا واحدة التأكيد ورفع التصحيف لأن تسعة تتصحف بسبعة وتسعين بسبعين والحكمة في الاستثناء أن الوتر أفضل من الشفع أن الله وتر يحب الوتر. وقال الكرماني: الغرض من الباب إثبات الأسماء لله تعالى.

واختلفوا فيها: فقيل: الاسم عين المسمى، وقيل: غيره، وقيل: لا هو ولا غيره، وهذا هو الأصح. وذكر نعيم بن حماد أن الجهمية قالوا: إن أسماء الله تعالى مخلوقة لأن الاسم غير المسمى وادعوا أن الله كان ولا وجود لهذه الأسماء ثم خلقها فتسمى بها، قال: قلنا لهم: إن الله تعالى قال: ﴿سَيِّجِ السَّدَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَ ﴾ [الأعلى: ١] وقال: ﴿ وَاللَّهُ مُنْ اللهُ مَا عَلَى الله بما دل به على نفسه، فمن زعم أن اسم الله مخلوق فقد زعم أن الله أمر نبيه أن يسبح مخلوقاً.

قوله: «من أحصاها» أي: من حفظها وعرفها، لأن العارف بها يكون مؤمناً والمؤمن يدخل الجنة لا محالة. وقيل: أي عدَّدها معتقداً بها، وقيل: أطلق القيام بحقها والعمل بمقتضاها. قوله: «أحصيناه: حفظناه» هذا من كلام البخاري أشار به إلى أن معنى الإحصاء هو الحفظ، والإحصاء في اللغة يطلق بمعنى الإحاطة بعلم عدد الشيء وقدره، ومنه ﴿وَأَحْمَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا﴾ [الجن: ٢٨] قاله الخليل، وبمعنى الإطاقة له، قال تعالى: ﴿عَلِمَ أَن لَن تُعْمُوهُ﴾ [المزمل: ٢٠] أي: لن تطيقوه.

#### ١٣ ـ بابُ السُّؤَالِ بِاسْماءِ الله تعالى والاسْتِعادَةِ بها

أي: هذا باب في السؤال بأسماء الله تعالى، قال ابن بطال: مقصوده بهذه الترجمة تصحيح القول بأن الاسم هو المسمى، فلذلك صحت الاستعاذة بالاسم كما تصح بالذات. قلت: كون الاسم هو المسمى لا يتمشى إلا في الله تعالى، كما نبه عليه صاحب (التوضيح) هنا حيث قال: غرض البخاري أن يثبت أن الاسم هو المسمى في الله تعالى على ما ذهب إليه أهل السنة.

٧٣٩٣/٢٧ \_ حدّثنا عَبْدُ العَزِيزِ بنُ عَبْدِ الله، حدّثني مالِكَ، عنْ سَعِيدِ بنِ أبي سَعِيدِ الله مَعْبُرِيُ، عنْ أبي مَوَيْرَةَ عنِ النّبيِّ ﷺ قال: ﴿إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ فِرَاشَهُ فَلْيَنْفُضْهُ بِصَنِفَةِ تَوْبِهِ ثَلاَثَ مَرًات ولْيَقُلِ: بِاسْمِكَ رَبِّ وَضَعْتُ جَنْبِي، وبِكَ أَرْفَعُهُ، إِنْ أَمْسَكُتَ نَفْسِي فَاغْفِرْ لَهَا، وإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظُها بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبادَكَ الصَّالِحِينَ». [انظر الحديث ١٣٣٠].

ذكر في هذا الباب تسعة أحاديث كلها في التبرك باسم الله عز وجل والسؤال به والاستعادة. ومطابقة هذا الحديث للترجمة في قوله: «باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه» وقال ابن بطال: أضاف الوضع إلى الاسم والرفع إلى الذات فدل على أن المراد بالاسم الذات وبالذات يستعان في الوضع والرفع لا باللفظ.

وشيخ البخاري عبد العزيز بن عبدالله بن يحيى بن عمرو بن أويس الأويسي المدني، يروي عن مالك بن أنس عن سعيد بن أبي سعيد كيسان ونسبته إلى مقبرة المدينة.

والحديث مضى في كتاب الدعوات ومضى الكلام فيه.

قوله: «بصنفة ثوبه»، بفتح الصاد المهملة وكسر النون وبالفاء وهو أعلى حاشية الثوب الذي عليه الهدب، وقيل: جانبه، وقيل: طرفه وهو المراد هنا، قاله عياض، وقال ابن التين: رويناه بكسر الصاد وسكون النون. والحكمة فيه أنه ربما دخلت فيه حية أو عقرب وهو لا يشعر ويده مستورة بحاشية الثوب لئلا يحصل في يده مكروه إن كان هناك شيء، وذكر المغفرة عند الإمساك والحفظ عند الإرسال لأن الإمساك كناية عن

الموت فالمغفرة تناسبه، والإرسال كناية عن الإبقاء في الحياة فالحفظ يناسبه.

تابَعَهُ يَحْيَىٰ وبِشْرُ بنُ المُفَضَّلِ عَنْ عُبَيْدِ الله عَنْ سَعِيدِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النبيِّ ﷺ.

أي: تابع عبد العزيز في روايته عن مالك عن سعيد يحيى بن سعيد القطان وبشر بكسر الباء الموحدة وسكون الشين المعجمة ابن المفضل بتشديد الضاد المعجمة عن عبيد الله بن عبد الله العمري عن سعيد المقبري عن أبي هريرة، ومتابعة يحيى رواها النسائي عن عمرو بن علي وابن مثنى عن يحيى عن عبيد الله به، ومتابعة بشر بن المفضل فقد أخرجها مسدد في مسنده.

أي: زاد زهير بن معاوية وأبو ضمرة أنس بن عياض وإسماعيل بن زكريا الخلقاني الكوفي عن عبد الله بن عمر العمري عن سعيد المقبري عن أبيه كيسان عن أبي هريرة عن النبي على وأراد بالزيادة هي لفظة: أبيه، أما زيادة زهير فقد مضت في الدعوات عن أحمد بن يونس، وكذلك أخرجها أبو داود: حدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا زهير قال: حدثنا عبيد الله بن عمر عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله على: إذا آوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزاره فإنه لا يدري ما خلفه عليه، ثم ليضطجع على شقه الأيمن... الحديث، أما زيادة أبي ضمرة فأخرجها مسلم عن إسحاق بن موسى حدثنا أنس بن عياض هو أبو ضمرة حدثنا عبيد الله فذكره؛ وأما زيادة إسماعيل بن زكريا فرواها الحارث بن أبي أسامة في مسنده عن يونس بن محمد عنه.

ورواهُ ابنُ عَجْلانَ عنْ سَعيد عنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عنِ النبيِّ ﷺ.

أي: روى الحديث المذكور محمد بن عجلان الفقيه المدني عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي، ﷺ، وكذلك رواه النسائي عن قتيبة عن يعقوب بن عبد الرحمن عن ابن عجلان عن سعيد به.

تابَعَهُ مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ والدَّرَاوَرْدِيُّ وأُسامَة بنُ حَفْصٍ.

أي: تابع محمد بن عجلان محمد بن عبد الرحمن وعبد العزيز بن محمد الدراوردي نسبة إلى دراورد قرية بخراسان وأسامة بن حفص المدني يعني: هؤلاء تابعوا محمد بن عجلان في روايتهم بإسقاط ذكر الأب بين سعيد وبين أبي هريرة، رضي الله تعالى عنه، أما متابعة محمد بن عبد الرحمن الطفاوي البصري. . . . وأما متابعة الدراوردي فأخرجها محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني عنه، وأما متابعة أسامة بن

٧٣٩٤/٢٣ \_ حدّثنا مُسْلِمٌ، حَدَثنا شُغْبَةُ، عَنْ عَبْدِ المَلِكِ، عَنْ رِبْعِيِّ، عَنْ حُدَيْفَةَ قَالَ: وَاللَّهُمُّ بِالسِمِكَ أَخْياً وَأَمُوتُ، وإذَا أَصْبَحَ قَالَ: والنَّهُمُّ بِالسِمِكَ أَخْياً وأَمُوتُ، وإذَا أَصْبَحَ قَالَ: والحَدَيثُ ٢٣١٢ وطرفيه]. قال: والحَدَيث ٢٣١٢ وطرفيه].

مطابقته للترجمة في قوله: «اللهم باسمك أحيا وأموت».

وعبد الملك بن عمير، وربعي بكسر الراء وسكون الباء الموحدة وكسر العين المهملة وتشديد الياء ابن حراش بكسر الحاء المهملة وتخفيف الراء وبالشين المعجمة الغطفاني، وكان من العباد يقال: إنه تكلم بعد الموت.

والحديث مضى في الدعوات في: باب وضع اليد اليمنى تحت الخد الأيمن، ومضى الكلام فيه.

٧٣٩٥/٢٤ حدّثنا سَغدُ بنُ حَفْصٍ، حدّثنا شَيْبانُ، عنْ مَنْصُورٍ، عنْ رِبْعِيِّ بنِ حِرَاشٍ. عنْ خَرَشَةَ بن الحُرِّ، عنْ أبي ذَرُ قال: كانَ النبيُ ﷺ إذَا أخذَ مَضْجَعَهُ مِنَ اللَّيْلِ قال: «باشمِكَ نمُوتُ ونَخيا» فإذَا اسْتَيْقَظَ قال: «الحَمْدُ لله الّذِي أخيانا بَعْدَ ما أماتَنَا وإلَيْه النَّشُورُ». [انظر الحديث ٦٣٢٥].

مطابقته للترجمة في قوله: «باسمك نموت ونحيا».

وسعد بن حفص أبو محمد الطلحي الكوفي يقال له: الضخم، وشيبان بن عبد الرحمن أبو معاوية، ومنصور بن المعتمر، وخرشة بالمعجمتين والراء المفتوحات ابن الحر بضم الحاء وتشديد الراء الفزاري الكوفي عن أبي جندب بن جنادة على المشهور.

والحديث مضى في الدعوات عن عبدان عن أبي حمزة.

٧٣٩٦/٢٥ حدّثنا قُتَيْبَةُ بنُ سَعيدِ، حدّثنا جَرِيرٌ، عنْ مَنصُورِ، عنْ سالم، عنْ كُرَيْب، عنْ مَنصُورِ، عنْ سالم، عنْ كُرَيْب، عنِ ابن عبَّاسٍ، رضي الله عنهما، قال: قال رسولُ الله ﷺ: ﴿لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِمُ أَفْ أَنْ أَحَدَكُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتُمُ وَجَنَّب الشَّيْطَانَ مَا رزَقْتَنا، فإنَّهُ إِنْ يُقَدِّرْ أَنْ يَأْتُهُما وَلَدٌ في ذَلِكَ لَمْ يَضُرَّهُ شَيْطَانُ أَبَداً». [انظر الحديث ١٤١ وأطراف].

مطابقته للترجمة في قوله: "بسم الله".

وجرير هو ابن عبد الحميدي، وسالم هو ابن أبي الجعد، وكريب مولى عبد الله بن عباس.

والحديث مضى في كتاب النكاح عن سعد بن حفص ومر أيضاً في كتاب الوضوء في: باب التمسية على كل حال وعند الوقاع، فإنه أخرجه هناك عن علي بن عبد الله عن جرير.

قوله: «إن يقدر» قيل: التقدير أزلي فما وجه أن يقدر؟ وأجيب بأن المراد به تعلقه. قوله: «لم يضره شيطان» ويروى: الشيطان، أي: يكون من المخلصين.

٧٣٩٧/٢٦ حدَثنا عَبْدُ الله بنُ مَسْلَمَة، حدَثنا فضَيْل، عنْ مَنْصُور، عنْ إبْرَاهِيم، عنْ هَمَّامٍ عنْ عَدِيِّ بنِ حاتِم قال: سألتُ النبيَّ ﷺ قُلْتُ: أُرسِلُ كِلاَبِي المُعَلَمَة؟ قال: «إذَا أُرسِلُ كِلاَبِي المُعَلَمَة وَذَكَرْتَ اسْمَ الله فأَمْسَكُنَ فَكُلْ، وإذَا رَمَيْتَ بِالمِعْرَاضِ فَخَزَقَ أَرْسَلْتَ كِلاَبَكَ المُعلَمَة وذُكَرْتَ اسْمَ الله فأَمْسَكُنَ فَكُلْ، وإذَا رَمَيْتَ بِالمِعْرَاضِ فَخَزَقَ فَكُلْ، وإذَا رَمَيْتَ بِالمِعْرَاضِ فَخَزَقَ فَكُلْ، وإذَا رَمَيْتَ بِالمِعْرَاضِ فَخَزَقَ

[انظر الحديث ١٧٥ وأطرافه].

مطابقته للترجمة في قوله: «وذكرت اسم الله».

وفضيل - مصغر فضل - بالضاد المعجمة ابن عياض بكسر العين المهملة وتخفيف الياء آخر الحروف وبالضاد المعجمة ابن موسى أبو علي التميمي اليربوعي، ولد بسمرقند ونشأ بأبيورد وكتب الحديث بالكوفة وتحول إلى مكة فأقام بها إلى أن مات سنة سبع وثمانين ومائة، وقبره بمكة مشهور يزار، ومنصور هو ابن المعتمر، وإبراهيم هو النخعي، وهمام هو ابن الحارث النخعي.

والحديث مضى من وجوه كثيرة في الصيد.

قوله: «كلابي المعلمة» هي التي تنزجر بالزجر وتسترسل بالإرسال ولا تأكل منه مراراً. قوله: «المعراض» بكسر الميم سهم بلا ريش ونصل وغالباً يصيب بعرض عوده دون حده، وقيل: هو نصل عريض له ثقل فإن قتل الصيد بحده فجرحه ذكاه، وهو معنى: الخزق، بالخاء المعجمة والزاي فيحل أكله، وإن قتل بعرضه فهو وقيذ لأن عرضه لا يسلك إلى داخله فلا يحل، وخزق بالزاي أي جرح ونفذ وطعن فيه، ولو صحت الرواية بالراء فمعناه: مرق.

٧٣٩٨/٢٧ ـ حدّثنا يُوسُفُ بنُ مُوسَى، حدّثنا أَبُو خالِدِ الأَخْمَرُ قال: سَمِغْتُ هِشَامَ بنَ عُرْوَةَ يُحَدِّثُ عن أَبِيهِ، عن عائِشَةَ قالَتْ: قالُوا: يا رسولَ الله! إنَّ هُنا أَقُواماً حَدِيثاً عَهْدُهُمْ بِشِرْكِ يأتُونا بِلُحْمان لا نَذْرِي يَذْكُرُونَ اسْمَ الله عَلَيْها أَمْ لا؟ قال: «اذْكُرُوا أَنْتُمُ اسْمَ الله وَكُلُوا».

[انظر الحديث ٢٠٥٧ وطرفه].

مطابقته للترجمة في قوله: «اذكروا أنتم اسم الله».

ويوسف بن موسى بن راشد القطان الكوفي سكن بغداد ومات بها سنة خمسين وماثتين، وأبو خالد اسمه سليمان بن حيان الكوفي.

والحديث أخرجه أبو داود في الذبائح عن يوسف بن موسى نحوه.

قوله: «حديثاً» بالتنوين «وعهدهم» مرفوع به. قوله: «يأتونا» قال الكرماني: بالإدغام والفك. قلت: لا إدغام هنا، وإنما هذا على لغة من يحذف نون الجمع بدون جازم وناصب وأصله: يأتوننا. قوله: «بلحمان»، بضم اللام جمع لحم. قال الكرماني: فيه جواز أكل متروك التسمية عند الذبح. قلت كأنه لم يقرأ قوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُوا مِنَا لَدُ يُنَدِّكُوا النّاما: ١٢١].

تَابَعَهُ مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ والدَّراوَزدِيُّ وأُسامَةُ بنُ حَفْصٍ.

أي: تابع أبا خالد محمد بن عبد الرحمن الطفاوي وعبد العزيز الدراوردي وأسامة بن حفص في روايته عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. أما متابعة محمد بن عبد الرحمن فقد أخرجها البخاري في كتاب البيوع في: باب من لم ير الوساوس ونحوها من الشبهات، فإنه أخرجه عن أحمد بن المقدام العجلي عن محمد بن عبد الرحمن الطفاوي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. . . الحديث وأما متابعة الدراوردي فأخرجها محمد بن يحيى العدني عنه . وأما متابعة أسامة بن حفص فقد أخرجها البخاري أيضا في كتاب الصيد في : باب ذبيحة الأعراب ونحوهم عن محمد بن عبيد الله عن أسامة بن حفص المدني عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة . . . الحديث .

٧٣٩٩ - حدّثنا حَفْصُ بنُ عُمَرَ، حدّثنا هِشَامٌ، عنْ قَتَادَةَ عنْ أَنَسِ قَالَ: ضَحَّى النّبيُ ﷺ بِكَبْشَيْنِ يُسَمِّي ويُكَبِّرُ. [انظر الحديث ٥٥٥٣ وأطرافه].

مطابقته للترجمة في قوله: (يسمي) وهشام هو ابن عبد الله الدستوائي.

والحديث أخرجه أبو داود في الأضاحي عن مسلم بن إبراهيم.

قوله: «يسمي» أي: يذكر اسم الله مثل البسملة. قوله: «ويكبر» أي: يقول: الله أكبر.

٧٤٠٠/٢٩ ـ حدّثنا حَفْصُ بنُ عُمَرَ، حدّثنا شُغبَةُ، عنِ الأَسْوَدِ بنِ قَيْسٍ، عنْ جُنْدَبِ أَنّهُ شَهِدَ النّبيِّ ﷺ يَوْمَ النّخرِ صَلَّى ثُمَّ خَطَبَ فقال: (مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيَذْبَحُ مَكَانَهَا أُخْرَى، ومَنْ لَمْ يَذْبَحْ فَلْيَذْبَحْ باسم الله الله الله الحديث ٩٨٥ وأطرانه ].

مطابقته للترجمة في آخر الحديث. وهو قوله: «فليذبح باسم الله».

والحديث مضى في العيد في: باب كلام الإمام والناس في خطبة العيد، فإنه أخرجه هناك عن مسلم بن إبراهيم عن شعبة عن الأسود عن جندب. . . الحديث، ومضى الكلام فيه.

• ٣/ ٧٤٠١ \_ حدَّثنا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدثنا وَرْقَاءُ، عَنْ عَبْدِ الله بنِ دِينارٍ، عَنِ ابنِ عُمَرَ،

رضي الله عنهما، قال: قال النّبيُ ﷺ: ﴿لا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، ومَنْ كان حالِفاً فَلْيَحْلِفُ باللهُ». [انظر الحديث ٢٦٧٩ وأطرانه].

مطابقته للترجمة في قوله: «فليحلف بالله» وأبو نعيم الفضل بن دكين، وورقاء مؤنث الأورق ابن عمر الخوارزمي.

والحديث قد مضى في كتاب الإيمان.

قوله: «لا تحلفوا بآبائكم» كانوا يحلفون بهم فنهاهم عن ذلك، قيل: ثبت أنه ﷺ قال: أفلح وأبيه. وأجيب بأنها كلمة تجري عل اللسان عموداً للكلام ولا يقصد بها اليمين، والحكمة في النهي هي أن الحلف يقتضي تعظيم المحلوف به وحقيقة العظمة مختصة بالله تعالى، وهكذا حكم غير الآباء من سائر المخلوقات.

# ١٠ - بابُ ما يُذْكَرُ في الذَّاتِ والنُّعوتِ وأسامِي الله، وقال خُبَيْبٌ: وذٰلِكَ في ذاتِ الإلٰهِ، فَذَكَرَ الذَّاتَ باسْمِهِ تعالى

أي: هذا باب في بيان ما يذكر في الذات، يريد ما يذكر في ذات الله ونعوته: هل هو كما يذكر أسامي الله؟ يعني: هل يجوز إطلاقه كإطلاق الأسامي أو يمنع؟ والذي يفهم من كلامه أنه لا يمنع، ألا يرى كيف استشهد على ذلك بقول خبيب، بضم الخاء المعجمة وفتح الباء الموحدة وسكون الياء آخر الحروف وبالباء الأخرى ابن عدي الأنصاري قوله:

وذلك في ذات الإله وإن يسأ يبارك على أوصال شلو ممزع

أنشد ذلك وقبله بيت آخر على ما يجيء الآن حين أسر وخرجوا به للقتل، وقد مضت قصته في غزوة بدر. وقال الكرماني: ذكر حقيقة الله بلفظ الذات أو ذكر الذات ملتساً باسم الله وقد سمع رسول الله على قول خبيب هذا ولم ينكره فصار طريق العلم به التوقيف من الشارع، قيل: ليس فيه دلالة على الترجمة لأنه لا يراد بالذات الحقيقة التي هي مراد البخاري بقرينة ضم الصفة إليه حيث قال: ما يذكر في الذات والنعوت. وأجيب: بأن غرضه جواز إطلاق الذات في الجملة. قوله: «والنعوت» أي: الأوصاف وأجيب: بأن غرضه جواز إطلاق الذات في الجملة. قوله والنعوت، أي: الأوصاف بحمع نعت وفرقوا بين الوصف والنعت بأن الوصف يستعمل في كل شيء حتى يقال: الله موصوف، بخلاف النعت فلا يقال: الله منعوت، ولو قال في الترجمة: في الذات والأوصاف لكان أحسن. قوله: «وأسامي الله»، قال بعضهم: الأسامي جمع اسم. قلت: ليس كذلك، بل الأسامي جمع أسماء وأسماء جمع اسم، فيكون الأسامي جمع الجمع.

٧٤٠٢/٣١ حدّثنا أبُو اليَمانِ، أخبرنا شُعَيْبٌ، عنِ الزُّهْرِيِّ أخبرني عَمْرُو بنُ أبي سُفْيانَ hبنِ أُسِيدِ بنِ جارِيَةَ الثَّقْفِيُّ حَلِيفٌ \_ لِبَنِي زُهْرَةَ، وكانَ مِنْ أَصْحابِ أَبِي هُرَيْرَةَ \_ أَنَّ أَسُفَيانَ أَلِي أُسُورَةً مِنْهُمْ خُبَيْبٌ الأَنْصارِي، فأخبرني عُبَيْدُ الله بنُ

عِياضٍ أنَّ ابْنَةَ الحارِثِ أَخْبَرَتْهُ أَنْهُمْ حِينَ الْجَتَمَعُوا اسْتَعارَ مِنْها مُوسَٰى يَسْتَحِدُ بِها، فَلمَّا خَرَجُوا مِنَ الحَرَم لِيَقْتُلُوهُ، قال خُبَيْبٌ الأنصارِيُّ:

ولَسْتُ أُبِالِي حِينَ أُقْتَلُ مُسْلِماً عَلَى أَيْ شِقُ كَان لله مَصْرَعِي وَذَلِكَ فَي شِقُ كَان لله مَصْرَعِي وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الإلّه وإنْ يَسْسَأَ يُبِارِكُ عَلَى أَوْصَالِ شِلْوٍ مُمزّعِ فَذَلِهِ أَنْ الحَارِثِ، فَأَخْبَرَ النبيُ عَلَى أَصْحَابَهُ خَبَرَهُمْ يَوْمَ أُصِيبُوا.

[انظر الحديث ٣٠٤٥ وطرفيه].

أوضح بهذا الحديث قوله: «وقال خبيب»:

وأبو اليمان الحكم بن نافع، وعمرو بن أبي سفيان بن أسيد بفتح الهمزة وكسر السين ابن جارية بالجيم الثقفي حليف بالحاء المهملة أي معاهدهم.

والحديث قد مضى في الجهاد مطولاً في: باب هل يستأسر الرجل.

قوله: «عشرة» أي عشرة أنفس. قوله: «فأخبرني» أي: قال الزهري: فأخبرني «عبيد الله بن عياض» بكسر العين المهملة وتخفيف الباء آخر الحروف وبالضاد المعجمة ابن عمرو المكي، وقال الحافظ المنذري: عبيد الله بن عياض بن عمر والقاري حجازي. قوله: «ابنة الحارث» ابن عامر بن نوفل بن عبد مناف كان خبيب قتل أباها. قوله: «حين اجتمعوا» أي: إخوتها لقتله اقتصاصاً لأبيهم. قوله: «استعار منها» ويروى: فاستعار منها بالفاء، قال الكرماني: الفاء زائدة، وجوز بعض النحاة زيادتها أو التقدير: استعار فاستعار، والمذكور مفسر للمقدر. قوله: «موسى» مفعل أو فعلى منصرف وغير منصرف على خلاف بين الصرفيين. قوله: «يستحد» من الاستحداد وهو حلق الشعر بالحديد. قوله: «ولست أبالي» ويروى: ما أبالي، وليس موزوناً إلاً بإضافة شيء إليه نحو: إنا، قوله: «شق» بكسر الشين المعجمة وتشديد القاف وهو النصف. قوله: «مصرعي» من الصرع وهو الطرح على الأرض ويجوز أن يكون مصدراً ميمياً ويجوز أن يكون اسم مكان. قوله: «في ذات الإله» أي: في طاعة الله وسبيل الله. قوله: «على وهو العضو. قوله: «ممزع» بالزاي المفاصل أو العظام. قوله: «شلو» بكسر الشين المعجمة وهو العضو. قوله: «فقتله ابن الحارث بن عامر.

# • ١ - بِابُ قَوْلِ الله تعالى: ﴿ وَيُمَذِّرُكُمُ اللهُ نَنْسَكُم ﴾ [آل عمران: ٢٨] وقَوْلُهُ جَلَّ ذِكْرُهُ: ﴿ وَيُمَذِّرُكُمُ اللهُ نَنْسِكَ ﴾ [المائدة: ١١٦]

أي: هذا باب في ذكر قوله عز وجل: ﴿ وَيُعَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَكُمْ ﴾ [آل عمران:٢٨] ذكر

هنا آيتين وذكر ثلاث أحاديث لبيان إثبات نفس لله تعالى، وفي القرآن جاء أيضاً ﴿كُنَبُ عَلَى نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةُ ﴾ [الانعام: ١٢] ﴿ وَأَصَّطَنَعْتُكَ لِنَفْسِى ﴾ [طه: ٤١] وقال ابن بطال: النفس لفظ يحتمل معاني والمراد بنفسه ذاته فوجب أن يكون نفسه هي هو وهو اجتماع، وكذا قال الراغب: نفسه ذاته، وهذا وإن كان يقتضي المغايرة من حيث إنه مضاف ومضاف إليه فلا شيء من حيث المعنى سوى واحد سبحانه وتعالى وتنزه عن الاثنينية من كل وجه، وقيل: إن إضافة النفس هنا إضافة ملك، والمراد بالنفس نفوس عباده وفي الأخير بعد لا يخفى. وقيل: ذكر النفس هنا إضافة ملك، والمقابلة. قلت: هذا يمشي في الآية الثانية دون يخفى. وقيل: ذكر النفس هنا للمشاكلة والمقابلة. قلت: هذا يمشي في الآية الثانية دون الأولى. وقال الزجاج في قوله تعالى: ﴿ وَيُمُؤْرُكُمُ اللهُ نَفْسُهُ ﴾ [آل عمران: ٢٨] أي: إياه. وقيل: يحذركم عقابه، وقال ابن الأنباري: في قوله تعالى: ﴿ وَيَكُمُ مَا فِي نَفْسِي وَلاَ أَعَلَمُ وَلِا أَعلم ما في غيبي ولا أعلم ما في غيبك، وقيل: معناه تعلم ما في غيبي ولا أعلم ما في غيبك.

٧٤٠٣/٣٢ ـ حدّثنا الأغمَشُ، عنْ شَفِينِ. حدْثنا أبي، حدّثنا الأغمَشُ، عنْ شَقِيتِ. عنْ عَبْدِ الله عن النبي ﷺ قال: «ما مِنْ أَحَدِ أَغْيَرُ مِنَ الله، ٧ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ حَرَّمَ اللهُ وما أَحَدُ أَحَبُ إِلَيْهِ المَدْحُ مِنَ الله . [انظر الحديث ٤٦٣٤ وطرنيه].

قيل: لا مطابقة هنا بين الترجمة وهذا الحديث لأنه ليس فيه ذكر النفس حتى قال الكرماني: الظاهر أن هذا الحديث كان قبل هذا الباب فنقله الناسخ إلى هذا الباب، ونسبه بعضهم إلى أن هذا غفلة من مراد البخاري، فإن ذكر النفس ثابت في هذا الحديث الذي أورده وإن كان لم يقع في هذا الطريق، وهو في هذا الحديث أورده في سورة الأنعام وفيه: ولا شيء أحب إليه المدح من الله وكذلك مدح نفسه. قلت: هذا ليس غفلة منه لأن كلامه على الظاهر لأن الذي ينبغي أن لا يذكر حديث عقيب ترجمة إلا ويكون فيه لفظ يطابق الترجمة وإلا يبقى بحسب الظاهر غير مطابق، ومع هذا اعتذر الكرماني عنه حيث قال: لعله أقام استعمال أحد مقام النفس لتلازمهما في صحة الكرماني عنه حيث قال: لعله أقام استعمال أحد مقام النفس لتلازمهما في صحة أستعمال كل واحد منهما مقام الآخر، ويؤيده قول غيره: وجه مطابقته أنه صدر الكلام بأحد، وأحد الواقع في النفي عبارة عن النفس على وجه مخصوص، بخلاف أحد الواقع في قوله تعالى: ﴿ قُلْ هُو اللّهُ أَحَدُ الله الكناب غير مرة.

والأعمش سليمان، وشقيق بن سلمة أبو وائل، وعبد الله هو ابن مسعود، رضي الله تعالى عنه.

والحديث مضى في سورة الأنعام ومضى أيضاً في أواخر النكاح في: باب الغيرة، بغير هذا الإسناد والمتن. قوله: «أغير من الله» غيرة الله هي كراهيته الإتيان بالفواحش أي: عدم رضاه به لا عدم إرادته، وقيل: الغضب لازم الغيرة أي: غضبه عليها، ثم لازم الغضب إرادة إيصال العقوبة عليها. قوله: «أحب» بالنصب «والمدح» بالرفع فاعله وهو مثل مسألة الكحل، ويروى: «أحب» بالرفع وهو بمعنى المحبوب لا بمعنى المحب.

مطابقته للترجمة في قوله: «على نفسه».

وعبدان لقب عبد الله بن عثمان المروزي؛ وأبو حمزة بالحاء المهملة والزاي اسمه محمد بن ميمون، والأعمش سليمان، وأبو صالح ذكوان الزيات السمان.

والحديث أخرجه مسلم قال: حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا المغيرة يعني الحزامي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة: أن النبي، ﷺ، قال: «لما خلق الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش إن رحمتي تغلب غضبي».

قوله: «وهو وضع» بمعنى موضوع عنده، وكذا في رواية أخرى لمسلم، فهو موضوع عنده، وقال الجوهري: وضعت الشيء من يدي وضعاً وموضعاً وموضوعاً، وهو مثل المعقول وزناً.

٧٤٠٥/٣٤ حدّ ثنا عُمَرُ بنُ حَفْصٍ، حدَثنا أبي، حدثنا الأعْمَشُ سَمِعْتُ أبا صالِحِ عنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال: قال النَّبيُ ﷺ: ﴿يَقُولُ الله تعالى: أنا عِنْدَ ظَنَّ عَبْدِي بِي، وأنا مَعَهُ، إذَا ذَكَرَنِي، فإنْ ذَكَرَنِي في نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ في نَفْسِي، وإنْ ذَكَرَني في مَلاِّ ذَكَرْتُهُ في مَلاِّ خَيْرٍ مِنْهُمْ، وإنْ تَقَرَّبَ إليَّ بِشِبْرٍ تَقَرَّبْتُ إلَيْهِ ذِراعاً، وإنْ تَقَرَّبَ إليَّ ذِراعاً تَقَرَّبُ إليَّ فِراعاً، وإنْ أَتانى يَمْشِى أَتَنتُهُ هَزَوَلَةً».

مطابقته للترجمة في قوله: «ذكرته في نفسي».

والحديث من أفراده.

قوله: «أنا عند ظن عبدي بي» يعني: إن ظن أني أعفو عنه وأغفر له فله ذلك، وإن ظن العقوبة والمؤاخذة فكذلك، ويقال: إن كان فيه شيء من الرجاء رجاه لأنه لا يرجو إلا مؤمن بأن له ربا يجازي، ويقال: إني قادر على أن أعمل به ما ظن أني عامله به. وقال الكرماني: وفيه إشارة إلى ترجيح جانب الرجاء على الخوف. قوله: «وأنا معه» أي: بالعلم إذ هو منزه عن المكان، وقيل: أنا معه بحسب ما قصد من ذكره لي. قوله: «فإن ذكرني بالتنزيه والتقديس سراً

ذكرته بالثواب والرحمة سرّاً، وقيل: معناه إن ذكرني بالتعظيم أذكره بالإنعام. قوله: «وإن ذكرني في ملأ» أي: في جماعة «ذكرته في ملأ خير منهم» يعنى الملائكة المقربين. وقال ابن بطال: هذا الحديث نص من الشارع على أن الملائكة أفضل من بني آدم، ثم قال: وهو مذهب جمهور أهل العلم، وعلى ذلك شواهد من كتاب الله تعالى، منها قوله تـــعــــالــــــــى: ﴿مَا نَهُنكُمَا مَنْ هَلَذِهِ ٱلشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ ٱلْحَنالِدِينَ﴾ [الأعراف: ٢٠]. ولا شك أن الخلود أفضل من الفناء، فكذلك الملائكة أفضل من بني آدم وإلاَّ فلا يصح معنى الكلام. قلت: ما وافق أحد على أن هذا مذهب الجمهور، بل الجمهور على تفضيل البشر، وفيه الخلاف المشهور بين أهل السنة والمعتزلة، وأصحابنا الحنفية فصلوا في هذا تفصيلاً حسناً: وهو أن خواص بني آدم أفضل من خواص الملائكة، وعوام بني آدم أفضل من عوامهم، وخواص الملائكة أفضل من عوام بني آدم، واستدلالهم بهذا الحديث على تفضيل الملائكة على بني آدم لا يتم لأنه يحتمل أن يراد بالملأ الخير الأنبياء أو أهل الفراديس. قوله: «وإن تقرب إلى بشبر» هكذا رواية المستملي والسرخسي: بشبر، بزيادة الباء في أوله وفي رواية غيرهما: شبراً، بالنصب أي: مقدار شبر، وكذلك تقدير «ذراعاً» مقدار ذراع، وتقدير: «باعاً» مقدار باع. قوله: «هرولة» أي: إتياناً هرولة والهرولة الإسراع ونوع من العدو وأمثال هذه الإطلاقات ليس إلاَّ على سبيل التجوز إذ البراهين العقلية القاطعة قائمة على استحالتها على الله تعالى، فمعناه: من تقرب إلى بطاعة قليلة أجازيه بثواب كثير، وكلما زاد في الطاعة أزيد في الثواب، وإن كان كيفية إتيانه بالطاعة على التأني يكون كيفية إتياني بالثواب على السرعة. فالغرض أن الثواب راجح على العمل مضاعف عليه كماً وكيفاً، ولفظ: النفس والتقرب والهرولة، إنما هو مجاز على سبيل المشاكلة، أو على طريق الاستعارة، أو على قصد إرادة لوازمها، وهو من الأحاديث القدسية الدالة على كرم أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين.

#### ١٦ ـ باب قَوْلِ الله تَبَارَكَ وتعالى: ﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجْهَامُ ﴾ [القصص: ٨٨]

أي: هذا باب في قول الله عز وجل... إلى آخره. قوله: ﴿إِلَّا وَجَهَامُ وكذا في قوله ﴿وَيَبَعَىٰ وَجُهُ مُرًا فِي هذه الآية قوله ﴿وَيَبَعَىٰ وَجُهُ رَيِّكَ ذُو ٱلجَلَالِ وَٱلْإِكْرَادِ ﴾ [الرحمن: ٢٧]. وقال ابن بطال: في هذه الآية والحديث دلالة على أن لله وجها، وهو من صفة ذاته وليس بجارحة ولا كالوجوه التي نشاهدهم. وقال من المخلوقين، كما نقول: إنه عالم ولا نقول إنه كالعلماء الذين نشاهدهم. وقال غيره: دلت الآية على أن المراد بالوجه الذات المقدسة، ولو كانت صفة من صفات العلم لشملها الهلاك كما شمل غيرها من الصفات، وهو محال. وقال الكرماني ما حاصله: إن المراد بالوجه الذات، وقال أبو عبيدة: إلا جاهه، واحتج بقوله: لفلان

جاه في الناس، أي: وجه. وقيل: إلاَّ إياه، ولا يجوز أن يكون وجهه غيره لاستحالة مفارقته له بزمان أو مكان أو عدم أو وجود، فثبت أن له وجهاً لا كالوجوه لأنه ﴿لَيْسَ كَمِثْلُهِ مِنْ مَا اللهِ مِنْ اللهِ عَلَى اللهِ ع

قال: لمّا نزَلَتْ لهٰذِهِ الآيَةُ: ﴿ قُلْ لُمُو الْقَادِرُ عَلَى آن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِن فَوْقِكُمْ ﴾ [الانعام: ٦٥] قال النّبي عَلَيْهُ: ﴿ أَعُودُ بِوَجُهِكَ » فقال: ﴿ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ ﴾ [الانعام: ٦٥] فقال النبي عَلَيْهُ: ﴿ أَعُودُ بِوَجُهِكَ » فقال: ﴿ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ ﴾ [الانعام: ٦٥] فقال النبي عَلَيْهُ: ﴿ أَعُودُ بِوَجُهِكَ » قال: ﴿ أَوْ يَلْهِ سَكُمْ شِيمًا ﴾ [الانعام: ٦٥] فقال النبي عَلَيْهُ: ﴿ هَذَا أَيْسَرُ ». [انظر الحديث ٤٦٨ وطرفه].

مطابقته للترجمة في قوله: «أعوذ بوجهك».

وحماد هو ابن زید، وعمر هو ابن دینار.

والحديث مر في تفسير سورة الأنعام فإنه أخرجه هناك عن أبي النعمان عن حماد إلى آخره نحوه، ومضى أيضاً في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة في: باب قول الله تعالى: ﴿أَوْ يَلْسِكُمْ شِيعًا﴾ فإنه أخرجه هناك عن علي بن عبد الله عن سفيان عن عمرو عن جابر، ومضى الكلام فيه.

قوله: «هذا أيسر» وفي رواية ابن السكن: هذه، وسقط في رواية الأصيلي لفظ: الإشارة.

## ١٧ ـ بِابُ قَوْلِ الله تعالى: ﴿ وَلِنُصَّنَعَ عَلَىٰ عَيْنِ ﴾ [طه: ٣٩] تُغَذَّى. وقَوْلهُ جَلَّ ذِكْرُهُ: ﴿ وَلِنُصَّنَعَ عَلَىٰ عَيْنِ ﴾ [طه: ٣٩]

أي: هذا باب في بيان قوله جل ذكره... إلى آخره. وأشار بالآيتين إلى أن لله تعالى صفة سماها عيناً ليست هو ولا غيره وليست كالجوارح المعقولة بيننا لقيام الدليل على استحالة وصفه بأنه ذو جوارح وأعضاء، خلافاً لما يقوله المجسمة من أنه تعالى جسم لا كالأجسام، وقيل: «على عيني»، أي: على حفظي، وتستعار العين لمعان كثيرة. قوله: «تغذى» كذا وقع في رواية الأصيلي والمستملي بضم التاء وفتح الغين المعجمة بعدها ذال معجمة من التغذية، ووقع في نسخة الصغاني بالدال المهملة وليس بفتح أوله على حذف التاءين فإنه تفسير: تصنع، وقال ابن التين: هذا التفسير لعبادة، ويقال: صنعت الفرس إذا أحسنت القيام عليه قوله: ﴿مَرِّي بِأَعْيُنِا﴾ أي: بعلمنا. وقال الكرماني: أما العين فالمراد منها المرآى أو الحفظ، وبأعيننا أي: وبمرآى منا، أو هو محمول على الحفظ إذ الدليل مانع عن إرادة العضو، وأما الجمع فهو للتعظيم.

٣٦/ ٧٤٠٧ \_ حدّثنا مُوسَى بنُ إنسَماعِيل، حدثنا جُوَيْرِيَةُ، عنْ نافِعُ، عنْ عَبْدِ الله

قال: ذُكِرَ الدَّجَالُ عِنْدَ النّبيِّ ﷺ فقال: «إنَّ الله لا يَخْفَى عَلَيْكُمْ إِنَّ الله لَيْسَ بِأَخْوَرَ \_ وأشارَ بِيَدِهِ إلى عَيْنِهِ \_ وإنَّ المَسِيحَ الدَّجَالَ أَغْوَرُ العَيْنِ اليُمنَى، كَأَنَّ عَيْنَهُ عِنْبَةٌ طَافِئَةٌ». [انظر الحديث ٢٠٥٧ وأطرافه].

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «إن الله ليس بأعور \_ وأشار بيده إلى عينه \_» لأن فيه إثبات العين.

وجويرية هو ابن أسماء.

والحديث من أفراده بهذا الوجه، قال الحافظ المزي: وفي كتاب أبي مسعود: عن مسدد، بدل: موسى بن إسماعيل، هكذا منسوب في عدة أصول.

قوله: "إن الله ليس بأعور" قيل: في إشارته إلى العين نفي العور وإثبات العين، ولما كان منزها عن الجسمية والحدقة ونحوهما لا بد من الصرف إلى ما يليق به. واحتجت المجسمة بقوله: "إن الله ليس بأعور - وأشار بيده إلى عينه " على أن عينه كسائر الأعين. قلنا: إذا قامت الدلائل على استحالة كونه محدثاً وجب صرف ذلك إلى معنى يليق به وهو نفي النقص والعور عنه جلت عظمته، وأنه ليس كمن لا يرى ولا يبصر، بل منتف عنه جميع النقائص والآفات. قوله: "أعور عين اليمنى" من باب إضافة الموصوف إلى صفته. قوله: "طافئة"، أي: ناتئة شاخصة، ضد راسبة.

٧٤٠٨/٣٧ ـ حدّثنا حَفْصُ بنُ عُمَرَ، حدثنا شُغبَةُ، أخبرنا قَتادَةُ قال: سَمِغتُ أَنَسناً، رضي الله عنه، عَنِ النّبيّ ﷺ قال: «ما بَعَثَ الله مِنْ نَبِيّ إلاّ أَنْذَرَ قَوْمَهُ الأُغُورَ السَاء، رضي الله عنه، عَنِ النّبيّ ﷺ قال: «ما بَعَثَ الله مِنْ نَبِي إلاّ أَنْذَرَ قَوْمَهُ الأُغُورَ السَاء الكَذَّابَ، إِنّهُ أَغُورُ وإنّ ربّكُمْ لَيسَ بأغورَ، مَكْتُوبٌ بَينَ عَينَيهِ كافِرٌ». [انظر الحديث ١٣١٧].

مطابقته للترجمة مثل مطابقة الحديث السابق.

والحديث مضى في الفتن عن سليمان بن حرب.

قوله: «الأعور الكذاب»، أي: الدجال. قيل: معلوم أنه ليس الرب بدلائل متعددة. وأجيب: بأن ذلك معلوم للعلماء، والمقصود أن يشير إلى أمر محسوس تدركه العوام.

#### 14 - باب قَوْلِ الله تعالى: ﴿ هُوَ اللَّهُ ٱلْخَالِقُ ٱلْبَادِئُ ٱلْمُصَوِّرُ ﴾ [الحشر: ٢٤]

أي: هذا باب في قول الله عز وجل. . . إلى آخره . قوله: ﴿هُوَ اللّهُ الْخَلِقُ الْبَارِئُ الْبَارِئُ الْبَارِئُ ﴾ كذا وقع في رواية الأكثرين، والتلاوة: ﴿هُوَ اللّهُ الْخَلِقُ الْبَارِئُ ﴾ وثبت كذلك في بعض النسخ من رواية كريمة، وقال شيخ شيخي الطيبي: قيل: إن الألفاظ الثلاثة مترادفة، وهو وهم، فإن الخالق من الخلق وأصله: التقدير المستقيم، ويطلق على

الإبداع وهو إيجاد الشيء على غير مثال. كقوله: ﴿ خَلَقَ ٱلسَّمُونَ وَٱلأَرْضَ ﴾ [النحل: ٣] والبارىء من البرء وأصله وعلى التكوين كقوله: ﴿ خَلَقَ ٱلإنسَنَ مِن نُطَفَةٍ ﴾ [النحل: ٤] والبارىء من البرء وأصله خلوص الشيء عن غيره إما على سبيل التفصي منه كقولهم: برىء فلان من مرضه والممديون من دينه، وإما على سبيل الإنشاء ومنه برأ الله النسمة. وقيل: البارىء الخالق البرىء من التفاوت والتنافر المخلين بالنظام، والمصور مبدع صور المخترعات ومرتبها بحسب مقتضى الحكمة والثلاثة من صفات الفعل إلا إذا أريد بالخالق المقدر فيكون من صفات الذات، لأن مرجع التقدير إلى الإرادة والخلق في حق غير الله يقع بمعنى التقدير، وبمعنى: الكذب، والبارىء خص بوصف الله تعالى والبرية الخلق، قيل: أصله الهمزة فهو من برأ، وقيل: أصله البري من بريت العود، وقيل: البرية من البرى بالقصر وهو التراب، ويحتمل أن يكون معناه موحد الخلق من البري وهو التراب، والصورة في معناه المهيىء قال تعالى: ﴿ يُمَوِّرُكُمُ فِي ٱلْأَرْمَامِ كَيْفَ يَشَاهُ ﴾ [آل عمران: ٦] والصورة في معناه المهيىء قال تعالى: ﴿ يُمَوِّرُكُمُ فِي ٱلْأَرْمَامِ كَيْفَ يَشَاهُ ﴾ [آل عمران: ٦] والصورة في الأصل ما يتميز به الشيء عن غيره.

٧٤٠٩/٣٨ حدّثنا أسحاقُ، حدّثنا عَفَانُ، حدّثنا وُهَيْبٌ، حدّثنا مُوسَى هُوَ ابنُ عُقْبَةً، حدّثني مُحَمَّدُ بنُ يَخيى بنِ حَيَّانَ، عنِ ابنِ مُحَيْرِيزِ، عنْ أبي سَعِيدِ الخذرِيِّ في غَزْوَة بَنِي المُصْطَلِقِ أَنَّهُمْ أَصَابُوا سَبايا فأرادُوا أَنْ يَسْتَمْتِعُوا بِهِنَّ ولا يَحْمِلْنَ، فَسَأْلُوا النبيِّ ﷺ عنِ العَزْل، فقال: «ما عَلَيْكُمْ أَنْ لا تَفْعَلُوا فإنَّ اللهُ قَدْ كَتَبَ مَنْ هُوَ خالِقٌ إلى يَوْم القِيامَةِ». [انظر الحديث ٢٢٢٩ وأطرافه].

مطابقته للترجمة في قوله: «من هو خالق إلى يوم القيامة».

وإسحاق قال الغساني: هو إما ابن منصور، وإما إسحاق بن راهويه، قيل: يؤيد أنه ابن منصور أن ابن راهويه لا يقول إلا: أخبرنا، وهنا ثبت في النسخ: حدثنا، وعفان هو ابن مسلم الصفار، ووهيب مصغر وهب ابن خالد البصري، ومحمد بن يحيى بن حيان بفتح الحاء المهملة وتشديد الياء آخر الحروف الأنصاري، وابن محيريز هو عبد الله بن محيريز بضم الميم وفتح الحاء المهملة وسكون الياء آخر الحروف وكسر الراء وسكون الياء آخر الحروف وبالزاي الجمحى القرشي السامي.

ومضى الحديث في النكاح في: باب العزل.

قوله: «المصطلق» بكسر اللام. قوله: «عن العزل» وهو نزع الذكر من الفرج، وقت الإنزال. قوله: «ما عليكم أن لا تفعلوا» أي: ليس عليكم ضرر في ترك العزل، أو: ليس عدم العزل واجباً. عليكم، وقال المبرد: لا زائدة.

وقال مُجاهِدٌ: عنْ قَزَعَةَ سَمِغتُ أَبا سَعِيدِ فقال: قال النبيُ ﷺ: ﴿لَيْسَتْ نَفْسٌ مَخْلُوقَةٌ إِلاَّ الله خالِقُها﴾ . قزعة هو ابن يحيى وهو من الأقران لأن مجاهداً في طبقة قزعة. قوله: «سمعت» وفي رواية أبي ذر: سألت والمسؤول عنه محذوف، وقد وصل هذا التعليق مسلم من رواية سفيان بن عيينة عن عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد بلفظ: ذكر العزل عند رسول الله، ﷺ، فقال: ولم يفعل ذلك أحدكم، ولم يقل: فلا يفعل ذلك. قوله: «مخلوقة» أي: مقدرة الخلق أو معلومة الخلق عند الله أي: لا بد لها من مجيئها من العدم إلى الوجود، والخلق من صفات الفعل وهو راجع إلى صفة القدرة.

#### ١٩ ـ بابُ قَوْلِ الله عَزَّ وجَلَّ: ﴿ لِمَا خَلَقْتُ بِيدَيٌّ ﴾ [ص: ٧٥]

أي: هذا باب في قول الله عز وجل: ﴿لِمَا خَلَقْتُ بِيدَيُّ ﴾ [ص: ٧٥] واليد هنا القدرة. وقال أبو المعالي: ذهب بعض أثمتنا إلى أن اليدين والعينين والوجه صفات ثابتة للرب والسبيل إلى إثباتها السمع دون قضية العقل، والذي يصح عندنا حمل اليدين على القدرة والعينين على البصر والوجه على الوجود، وقال ابن بطال: في هذه الآية ثبات اليدين لله تعالى وليستا بجارحتين خلافاً للمشبهة من المثبتة، وللجهمية من المعطلة.

٣٩/ ٧٤١٠ ـ حدَّثنا مُعاذُ بنُ فَضالَةَ، حدثنا هِشامٌ، عن قَتَادَةَ عنْ أنَس أنَّ النَّبيُّ ﷺ قال: ﴿يَجْمَعُ اللَّهُ المُؤْمِنِينَ يَوْمَ القِيامةِ كَلْلِكَ، فَيَقُولُونَ: لَوِ اسْتَشْفَعْنا إلى ربُّنا حتَّى يُرِيحَنا مِنْ مَكانِنا هٰذَا، فَيأْتُونَ آدَمَ، فَيَقُولُون: يا آدَمُ! أما تَرَى النَّاسَ؟ خَلَقَكَ الله بِيَدِهِ وأُسْجَدَ لَكَ مَلاثِكَتُهُ، وعَلَّمَكَ أَسْماءَ كُل شَيْءٍ شَفِّعْ لَنا إلى ربُّنا حتَّى يُرِيحَنا مِنْ مَكانِنا لهٰذَا، فَيَقُولُ: لَسْتُ هُناكَ \_ ويَذْكُرُ لَهُمْ خَطِيتَتَهُ التِي أصابَ \_ ولَكِن اثْتُوا نُوحًا فإنَّهُ أوَّلُ رسولِ بَعَثَهُ الله إلى أَهْلِ الأَرْضِ، فَيَأْتُونَ نُوحًا فَيَقُولُ: لَسْتُ هُناكُمْ \_ ويَذْكُرُ خَطِيثَتَهُ الَّتي أصابَ \_ ولَكِنِ اثْتُوا إِبْرَاهِيمَ خَليلَ الرَّحْمْنِ، فَيأْتُونَ إِبْرَاهِيمَ فَيَقُولُ: لَسْتُ هُناكُمْ ــ ويَذْكُرُ لَهُمْ خَطاياهُ الَّتِيَ أصابَها \_ ولَكِن اثْتُوا مُوسَى عَبْداً آتاهُ الله التَّوْرَاةَ وكَلَّمَهُ تَكْلِيماً، فَيأْتُونَ مُوسَى فَيَقُولُ: لَسْتُ هُناكُمْ - ويَذْكُرُ لَهُمْ خَطِيئَتَهُ الَّتِي أَصابَ - ولَكِن اثْتُوا عِيسَى عَبْدَ الله ورسولَهُ وكَلِمَتْهُ ورُوحَهُ، فَيَأْتُونَ عِيسَى فَيَقُولُ: لَسْتُ هُناكُمْ، ولَكِنِ اثْتُوا مُحَمِّداً ﷺ عبْداً غُفِرَ لهُ ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وما تأخَّرَ، فَيأْتُونِي فانْطَلِقُ فاسْتأذِنُ عَلَى ربِّي فَيُؤذَنُ لِي عَلَيْهِ، فإذَا رأيْتُ ربّي وقَعْتُ لهُ ساجِداً، فَيَدَعُنِي ما شاءَ الله أنْ يَدَعَنِي ثُمَّ يُقالُ لِي: ارْفَعْ مُحَمَّدُ، وقُلْ يُسْمَعْ وسلْ تُغطَه واشْفَعْ تَشَفَّعْ، فأَحْمَدُ رَبِّي بِمَحامِدِ عَلَّمَنِيها، ثُمَّ اشْفَعُ فَيَحُدُّ لِي جَدّاً، فأذخِلُهُمُ الجَئَّةَ، ثُمَّ أَرْجِعُ فإذا رأيْتُ ربِّي وقَعْتُ ساجِداً فَيَدَعُني ما شاءَ الله أَنْ يَدَعَنِي ثُمَّ يُقالُ: ارْفَعْ مُحَمَّدُ وقُلْ يُسْمَعْ وسَلْ تُعْطَهْ واشْفَعْ تُشَفَّعْ، فأخمَدُ ربِّي بِمَحامِدَ عَلَّمَنِيها ربِّي ثُمَّ اشْفَعُ فَيَحُدُّ لي حدّاً فَأَذْخِلُهُمُ الجَنَّة، ثُمَّ أَرْجِعُ فإذَا رأيْتُ ربِّي وقَعْت سِاجِداً فَيَدَعُني ما شاءَ الله أنْ يَدَعَنِي، ثُمَّ يُقالُ: ازْفَعْ مُحَمَّدُ قُلْ يُسْمَعْ وسَلْ تُعْطَهْ واشْفَعْ تُشَفَّعْ، فأَخْمَدُ رَبِّي بِمَحامدَ عَلَّمَنِيها ثُمَّ أَشْفَعُ فَيُحَدُّ لِي حَدّاً فَأَدْخِلُهُمُ الجَنّةَ، ثُمَّ أَرْجِعُ فَأَقُولُ: يَا رَبِّ! مَا بَقِيَ فِي النَّارِ إِلاَّ مَنْ حَبَسَهُ القُرْآنُ وَوجَبَ عَلَيْهِ الخُلُودُ».

قال النبئ ﷺ: فيَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قال: لاَ إِلٰهَ إِلاَ اللهُ وكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ الخَيْرِ مَا يَزِنُ شَعيرَةَ ثُمَّ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قال لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ وكَانَ فِي قَلْبِه مِنَ الخَيْرِ مَا يَزِنُ بُرَّةً، ثُمَّ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قال: لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ وكَانَ فِي قَلْبِهِ مَا يَزِنُ مِنَ الخَيْرِ ذَرَّةً». [انظر الحديث ٤٤ وأطرافه].

مطابقته للترجمة في قوله: «خلقك الله بيده».

ومعاذ بن فضالة بفتح الفاء وتخفيف الضاد المعجمة وحكي ضم الفاء، وهشام هو الدستوائي.

والحديث مضى في أول تفسير سورة البقرة عن مسلم بن إبراهيم عن هشام وعن خليفة عن يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة ومضى الكلام فيه.

قوله: «يجمع الله المؤمنين» يتناول كل المؤمنين من الأمم الماضية. قوله: «كذلك» أي: مثل الجمع الذي نحن عليه. قوله: «لو استشفعنا»، الجزاء محذوف أو كلمة: لو، للتمنى فلا يحتاج إلى الجزاء. قوله: «يريحنا»، بضم الياء وكسر الراء من الإراحة. قوله: «من مكاننا هذا» أي: من الموقف بأن يحاسبوا ويخلصوا من حر الشمس والغموم والكروب وسائر الأهوال مما لا يطيقون ولا يحملون. قوله: «أما ترى الناس» أي: فيما هم فيه. قوله: «شفع»، أمر من التشفيع وهو قبول الشفاعة. قال الكرماني: وهو لا يناسب المقام اللهم إلا أن يقال: هو تفعيل للتكثير والمبالغة، وفي بعض النسخ: اشفع، أمر من شفع يشفع. قوله: «لست هناك»، أي: ليس لي هذه المرتبة والمنزلة، هكذا رواية الأكثرين في الموضعين، وفي رواية أبي ذر عن السرخسى؛ هناكم، قوله: «خطيئته التي أصاب» وهي أكل الشجرة. قوله: «نوحاً» بالتنوين منصرف لسكون أوسطه. قوله: «فإنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض» قال الكرماني: مفهومه أن آدم، عليه السلام، ليس برسول، وأجاب بأنه لم يكن للأرض أهل وقت آدم وهو مقيد بذلك. انتهى. قلت: كذا ذكر صاحب (التوضيح): السؤال والجواب، وهو في الحقيقة من كلام ابن بطال، وكذا قاله الداودي ثم قال ابن بطال: فإن قيل: لما تناسل منه ولده وجب أن يكون رسولاً إليهم. قيل: لما أهبط آدم، عليه السلام، إلى الأرض علمه الله أحكام دينه وما يلزمه من طاعة ربه، ولما حدث ولده بعده حملهم على دينه وما هو عليه من شريعة ربه، كما أن الواحد منا إذا ولد له ولد يحمله على سنته وطريقته ولا يستحق بذلك أن يسمى رسولاً، وإنما سمي نوح رسولاً لأنه بعث إلى قوم كفار ليدعوهم إلى الإيمان. قلت: لقائل أن يقول: إن قابيل لما قتل هابيل وهرب من آدم وعصى عليه ومعه أولاده فآدم دعاهم إلى الطاعة وإلى دينه، فهذا

يطلق عليه أنه أرسل إليهم فإذا صح هذا يحتاج إلى جواب شافٍ في الوجه بين هذا وبين قوله عليه السلام: «فإنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض» وهنا شيء آخر وهو أن أهل التاريخ ذكروا أن إدريس، عليه السلام، جد نوح فإن صح أن إدريس رسول لم يصح قولهم: إنه قبله، وإلاَّ احتمل أن يكون إدريس غير مرسل. قوله: "ويذكر خطيئته المتي أصابُ». وهي دعوته: ﴿ زَبِّ لَا نَذَرْ عَلَى ٱلْأَرْضِ مِنَ ٱلْكَفِرِينَ دَيَّارًا ﴾ [نوح:٢٦] قوله: «خطّاياه»، وخطاياً إبراهيم، عليه السلام، كذباته الثّلاث: ﴿إِنِّي سَقِيمٌ﴾ [الصافات:١] و ﴿ بَلْ فَعَلَمُ كَبِيرُهُم ﴾ [الانبياء: ٦٣] وإنها أختي أي: سارة، عليها السلام. قوله: «وكلمته» لوجوده بمجرد قول كن قوله: «وروحه» لنفخ الروح في مريم، عليها السلام. قوله: «فيؤذن لي»، وفي رواية أبي ذر عن الكشميهني: ويؤذن لي، بالواو. قوله: «فيدعني» أي: يتركني. قوله: «ارفع» أي: رأسك يا محمد. قوله: «وقل يسمع» بالياء آخر الحروف في رواية الأكثرين، وفي رواية أبي ذر عن السرخسي والكشميهني بالتاء المثناة من فوق. قوله: «وسل تعطه» وفي رواية أبي ذر عن المستملي: تعط، بلا هاء في الموضعين. قوله: «واشفع تشفع» أي: تقبل شفاعتك. قوله: «فيحد لي حدّاً» أي: يعين لي قوماً مخصوصين للتخليص، وذلك إما بتعيين ذواتهم وإما بيان صفاتهم. قوله: «إلا من حبسه القرآن» إسناد الحبس إليه مجاز يعنى: من حكم الله في القرآن بخلوده وهُم الكفار، قال الله تعالى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِدِمَ﴾ [النساء:٤٨، و١١٦] ونحوه. قيل: أول الحديث يشعر بأن هذه الشفاعة في العرصات لخلاص جميع أهل الموقف من أهواله، وآخره يدل على أنها للتخليص من النار. وأجيب: بأن هذه شفاعات متعددة: فالأولى لأهوال الموقف وهو المستفاد من: يؤذن لي عليه.

قوله: «قال النبي، ﷺ» هو موصول بالإسناد الأول وليس بإرسال ولا تعليق. قوله: «من الخير» من الإيمان. قوله: «ما يزن»، أي: ما يعدل. قوله: «ذرة»، بفتح الذال المعجمة.

وفي الحديث: بيان فضيلة النبي، على حيث أتى بما خاف منه غيره. وفيه: شفاعته لأهل الكبائر من أمته خلافاً للمعتزلة والقدرية والخوارج فإنهم ينكرونها. وفيه الدلالة على وقوع الصغائر منهم، نقله ابن بطال عن أهل السنة، وأطبقت المعتزلة والخوارج على أنه: لا يجوز وقوعها منهم. قلت: أنا على قولهم في هذه المسألة خاصة.

١٤١١ - حدثنا أبو اليَمانِ، أخبرنا شُعَيْبٌ، حدثنا أبو الزَّنادِ، عنِ الأَعْرَجِ عن أبي هُرَيْرَةَ أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «يَدُ اللهِ مَلاًى لا يَغِيضُها نَفَقَةٌ سَجَّاء اللَّيْلَ والنَّهارَ».

وقال: «أَرَايْتُمْ مَا أَنْفَقَ مُنْذُ خَلَقَ السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ، فَإِنَّهُ لَمْ يَغِضُ مَا في يَلِهِ».

وقال: (وكانَ عَرْشَهُ عَلَى الماءِ وبِيَدِهِ الأُخْرَى المِيزَانُ يَخْفِضُ ويَرْفَعُ».

[انظر الحديث ٤٦٨٤ وأطرافه].

مطابقته للترجمة في قوله: «منذ خلق السموات».

وأبو اليمان الحكم بن نافع، وأبو الزناد بالزاي والنون عبد الله بن ذكوان، والأعرج عبد الرحمن بن هرمز.

والحديث بعين هذا الإسناد والمتن مضى في تفسير سورة هود وفيه زيادة، وهي في أوله قال: قال الله عز وجل: أنفق أنفق عليك، وقال: يد الله. . . إلى آخره، ومضى الكلام فيه.

قوله: «يد الله حقيقة لكنها كالأيدي التي هي الجوارح، ولا يجوز تفسيرها بالقدرة كما قالت القدرية لأن قوله: «وبيده الأخرى» ينافي ذلك لأنه يلزم إثبات قدرتين وكذا لا يجوز أن تفسر بالنعمة لاستحالة خلق المخلوق بمخلوق مثله، لأن النعم كلها مخلوفة، وأبعد أيضاً من فسرها بالخزائن. قوله: «ملأى» بفتح الميم وسكون اللام وبالهمزة وبالقصر تأنيث ملآن، ووقع في مسلم بلفظ: ملآن، قيل: هو غلط والمراد لازمه أي: في غاية الغني، وتحت قدرته ما لا نهاية له من الأرزاق. قوله: «لا يغيضها؟ " بفتح الياء وبالمعجمتين أي: لا ينقصها. يقال: غاض الماء يغيض أي: نقص. قوله: «سحاء» بفتح السين المهملة وتشديد الحاء المهملة وبالمد أي: دائمة السح أي: الصب والسيلان، يقال: سح يسح بضم السين في المضارع فهو ساح والمؤنث سحاء وهي فعلاء لا أفعل لها كهطلاء، وقال ابن الأثير: وفي رواية: يمين الله ملاى سحاً، بالتنوين على المصدر، واليمين لههنا كناية عن محل عطائه ووصفها بالامتلاء لكثرة منافعها فجعلها كالعين الثرة التي لا يغيضها الاستقاء ولا ينقصها الامتناح، وخص اليمين لأنها في الأكثر مظنة العطاء على طريق المجاز والاتساع. قوله: «الليل والنهار» منصوبان على الظرفية. قوله: «منذ خلق السموات» وفي رواية أبي ذر: منذ خلق الله السموات. قوله: «فإنه لم يغض» أي: لم ينقص، ووقع في رواية همام: لم ينقص ما في يمينه. وقال الطيبي: يجوز أن يكون ملآى ولا يغيضها، وسحاء و: «أرأيتم» أخباراً مترادفة ليد الله، ويجوز أن تكون الثلاثة أوصافاً لملآى، ويجوز أن يكون: أرأيتم، استئنافاً فيه معنى الترقي كأنه لما قيل ملآى أوهم جواز النقصان فأزيل بقوله: ﴿لا يغيضها شيء وقد يمتليء الشيء ولا يغيض، فقيل: سحاء إشارة إلى عدم الغيض وقرنه بما يدل على الاستمرار من ذكر الليل والنهار، ثم أتبعه بما يدل على أن ذلك ظاهر غير خاف على ذي بصر وبصيرة بعد أن اشتمل من ذكر الليل والنهار. بقوله: «أرأيتم» على تطاول المدة لأنه خطاب عام عظيم والهمزة فيه للتقرير. قوله: «وقال: وكان عرشه على الماء» سقط قال من رواية همام. فإن قلت: ما مناسبة ذكر العرش هنا؟ قلت: ليستطلع السامع من قوله: خلق السموات والأرض ما كان قبل ذلك، فذكر ما يدل على أن عرشه قبل السموات والأرض كان على الماء، كما وقع في حديث عمران بن حصين: كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء ثم خلق السموات والأرض، ومضى هذا في بدء الخلق عن سعيد بن جبير: سألت ابن عباس: على أي شيء كان الماء ولم يخلق سماء ولا أرضاً؟ فقال: على متن الريح. قوله: «يخفض ويرفع» أي: يخفض الميزان ويرفعه، وقال الخطابي: الميزان هنا مثل، وإنما هو القسمة بين الخلائق يبسط الرزق على من يشاء ويقتر، كما يصنعه الوزان عند الوزن يرفع مرة ويخفض أخرى.

٧٤١٢/٤١ ـ حدّثنا مُقَدَّمُ بنُ مُحَمَّدٍ، قال: حدّثني عَمِّي القاسِمُ بنُ يَحيى، عَنْ عُبَيْدِ الله ، عنْ نافِع عنِ ابنِ عُمَرَ، رضي الله عنهما، عنْ رسولِ الله ﷺ أَنَّهُ قال: ﴿إِنَّ الله يَقْبِضُ يَوْمَ القِيامَةِ الأَرْضَ، وتَكُونُ السَّمْوَاتُ بِيَمِينِهِ، ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا المَلِكُ،، رَواهُ سَعِيدٌ عنْ مالِكِ. مالِكِ.

٧٤١٣/٤٧ ـ وقال عُمرُ بنُ حَمْزَةَ: سَمِعْتُ سالِماً سَمِعْتُ ابنَ عُمَرَ عنِ النبيِّ ﷺ بهٰذَا.

وقال أَبُو اليَمانِ: أخبرنا شُعَيْبٌ، عنِ الزُّهْرِيِّ أخبرني أَبُو سَلَمَة أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قال: قال رسولُ الله ﷺ: ﴿يَقْبِضُ الله الأَرْضَ﴾. [انظر الحديث ٤٨١٢ وطرفيه].

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: "يقبض" وقوله: "وتكون السموات بيمينه"، ولا يخفى ذلك على المتأمل الفطن.

ومقدم على صيغة اسم المفعول من التقديم ابن محمد بن يحيى الهلالي الواسطي، وعمه القاسم بن يحيى بن عطاء روى عنه ابن أخيه مقدم المذكور، وعبيد الله بن عمر العمري.

والحديث من أفراده بهذا الوجه.

قوله: «رواه سعيد» أي: روى الحديث المذكور سعيد بن داود بن أبي زنبر بفتح الزاي وسكون النون وفتح الباء الموحدة ثم راء المدني سكن بغداد وحدث بالري وما له في البخاري إلا هذا الموضع، وقد حدث عنه البخاري في كتاب (الأدب المفرد) وتكلم فيه جماعة ووصل تعليقه الدارقطني في (غرائب مالك) وأبو القاسم اللالكائي من طريق أبي بكر الشافعي عن محمد بن خالد الآجري عن سعيد.

قوله: «وقال عمر بن حمزة» بن عبد الله بن عمر: «سمعت سالماً» هو ابن

عبد الله بن عمر عم عمر المذكور، وهذا وصله مسلم وأبو داود وغيرهما من رواية أبي أسامة عن عمر بن حمزة عن سالم بن عبد الله: أخبرني عبد الله بن عمر، قال: قال رسول الله على: يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذ هذه بيده اليمنى، ثم يقول: أنا الملك أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ ثم يطوي الأرضين بشماله، ثم يقول: أنا الملك أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ هذا لفظ مسلم، وفي رواية له: يأخذ الله سمواته وأرضه بيديه فيقول: أنا الله، ويقبض أصابعه ويبسطها: أنا الملك. . . الحديث. وفي رواية أخرى: يأخذ الجبار سمواته وأرضه بيده. . . قوله: «بهذا» أي: بهذا الحديث.

قوله: «وقال أبو اليمان» الحكم بن نافع الخ، وتقدم الكلام فيه في: باب قوله تعالى: ﴿مَلِكِ ٱلنَّاسِ﴾ [الناس: ٢] قبل هذا بثلاثة عشر باباً.

وسليمانُ عن إبْرَاهِيمَ، عَن عَبيدةً عن عَبْدِ الله أنَّ يَهُودِيّاً جاءً إلى النّبيِّ عَلَى فقال: يا مُحَمَّدُ! وسليمانُ عن إبْرَاهِيمَ، عَن عَبيدةً عن عَبْدِ الله أنَّ يَهُودِيّاً جاءً إلى النّبيِّ عَلَى فقال: يا مُحَمَّدُ! إنَّ الله يُمْسِك السَّمُوَاتِ عَلَى إضبع والأرْضِينَ عَلى إضبَع، والحِبالَ عَلى إضبع والشَّجَرَ عَلى إضبع والشَّجَرَ عَلى إضبع والشَّجَرَ عَلى إضبع والشَّجَرَ عَلى إضبع والخَلاثِق عَلى إضبع، ثُمَّ يَقُولُ: أنا المَلِكُ... فَضَحِكَ رسولُ الله عَلَى جتَّى بَدَتْ نَواجِدُهُ، ثُمَّ قَرَأُ ﴿ وَمَا قَدَرُوا أَللَهَ حَقَّ قَدْرِهِ \* [الانعام: ٩١، وغيرها]. [انظر الحديث ٤٨١١ وأطرافه].

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «والخلائق على إصبع» على ما لا يخفى على المتأمل.

ويحيى بن سعيد القطان، وسفيان هو الثوري، ومنصور هو ابن المعتمر، وسليمان هو الأعمش، وإبراهيم هو النخعي، وعبيدة بفتح العين هو ابن عمرو السلماني أسلم في حياة النبي، على وعبد الله هو ابن مسعود، وقد تابع سفيان الثوري عن منصور على قوله: عبيدة، شيبان بن عبد الرحمن عن منصور كما مضى في تفسير سورة الزمر وفضيل بن عياض بعده وجرير بن عبد الحميد عند مسلم، وخالفه عن الأعمش في قوله: عبيدة، حفص بن غياث المذكور في الباب وجرير وأبو معاوية وعيسى بن يونس عند مسلم. فكلهم قالوا عن الأعمش عن إبراهيم بن علقمة، بدل: عبيدة، ويعلم من تصرف الشيخين أنه عند الأعمش على الوجهين.

والحديث مضى في تفسير سورة الزمر في: باب قوله تعالى: ﴿وَمَا قَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِوتِ﴾ [الانعام:٩١، وغيرها] عن آدم عن شيبان ومضى الكلام فيه.

قوله: «أن يهودياً جاء» وفي رواية علقمة عن ابن مسعود: جاء رجل من أهل الكتاب، وفي رواية فضيل بن عياض عند مسلم: جاء حبر، وزاد شيبان في روايته: من الأحبار. قوله: «فقال يا محمد» وفي رواية علقمة: يا أبا القاسم، وجمع بينهما في

رواية فضيل بن عياض. قوله: «إن الله يمسك السموات»، وفي راية شيبان: يجعل، بدل: يمسك، وزاد فضيل: يوم القيامة. قوله: «والشجر على إصبع» زاد في رواية علقمة: والشرى، وفي رواية شيبان: الماء والثرى، وفي رواية فضيل بن عياض: الجبال والشجر على إصبع والماء والثرى على إصبع. قوله: «والخلائق» وفي رواية: فضيل وشيبان: وسائر الخلق، وروى الترمذي من حديث ابن عباس: مر يهودي بالنبي، ﷺ، فقال: يا يهودي! حدثنا. فقال: كيف تقول يا أبا القاسم إذا وضع الله السموات على ذه والأرضين على ذه والماء على ذه والجبال على ذه وسائر الخلق على ذه؟ وأشار أبو جعفر \_ يعني أحد رواته \_ بخنصره أولاً ثم تابع حتى بلغ الإبهام. قال الترمذي: حسن غريب صحيح. قوله: «فضحك رسول الله، على)، وفي رواية علقمة عن ابن مسعود: فرأيت النبي ﷺ، ضحك. قوله: «حتى بدت» أي: ظهرت «نواجذه» جمع ناجذ بنون وجيم مكسورة ثم ذال معجمة، وهو ما يظهر عند الضحك من الأسنان، وقيل: هي الأنياب. وقيل: الأضراس، وقيل: الدواخل من الأضراس التي في أقصى الحلق، وزاد شيبان بن عبد الرحمن: تصديقاً لقول الحبر، وفي رواية فضيل: تعجباً وتصديقاً له، وعند مسلم: تعجباً مما قال الحبر تصديقاً له، وفي رواية جرير عنده: وتصديقاً له، بزيادة: واو، وأخرجه ابن خزيمة من رواية إسرائيل عن منصور: حتى بدت نواجذه تصديقاً له.

ثم الكلام هنا في مواضع.

الأول: في أمر الإصبع، قال ابن بطال: لا يحمل الإصبع على الجارحة بل يحمل على أنه صفة من صفات الذات لا يكيف ولا يحدد وهذا ينسب إلى الأشعري، وعن ابن فورك: يجوز أن يكون الإصبع خلقاً يخلقه الله فيحمل ما يحمل الإصبع، ويحتمل أن يراد به القدرة والسلطان. وقال الخطابي: لم يقع ذكر الإصبع في القرآن ولا في حديث مقطوع به، وقد تقرر أن اليد ليست جارحة حتى يتوهم من ثبوتها ثبوت الأصابع، بل هو توقيف أطلقه الشارع فلا يكيف ولا يشبه، ولعل ذكر الأصابع من تخليط اليهود، فإن اليهود مشبهة وفيما يدعونه من التوراة ألفاظ تدخل في باب التشبيه ولا تدخل في مذاهب المسلمين، ورد عليه إنكاره ورود الإصبع لوروده في عدة أحاديث. منها: حديث مسلم: إن قلب ابن آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن، قيل: أحاديث. منها لأنه إنما نفى القطع، وفيه نظر لا يخفى، أقول: لا يمنع ثبوت الإصبع الذي هو غير الجارحة، فكما ثبت اليد أنها غير جارحة فكذلك الإصبع.

الموضع الثاني: في تصديق النبي، ﷺ، إياه، قال الخطابي: قول الراوي تصديقاً له، ظن منه وحسبان وروى هذا الحديث غير واحد من أصحاب عبد الله فلم يذكروا فيه: تصديقاً له، وقال القرطبي في (المفهم): وأما من زاد: تصديقاً له، فليس بشيء

فإن هذه الزيادة من قول الراوي وهي باطلة لأن النبي ﷺ لا يصدق المحال، وهذه الأوصاف في حق الله تعالى محال، وطول الكلام فيه ثم قال: ولئن سلمنا أن النبي ﷺ صرح بتصديقه لم يكن ذلك تصديقاً في المعنى بل في اللفظ الذي نفله من كتابه عن نبيه، ويقطع بأن ظاهره غير مراد.

الموضع الثالث: في ضحك النبي ﷺ، قال القرطبي: وضحك النبي ﷺ إنما هو للتعجب من جهل اليهودي، فظن الراوي أن ذلك التعجب تصديق، وليس كذلك، وقال ابن باطل: حاصل الخبر أنه ذكر المخلوقات وأخبر عن قدرة الله جميعاً، فضحك النبي ﷺ تعجباً من كونه يستعظم ذلك، في قدرة الله تعالى.

الموضع الرابع: في أن النبي ﷺ ما كان يضحك إلا تبسماً، وهنا ضحك حتى بدت نواجذه، وهو قهقهة. قال الكرماني: كان التبسم هو الغالب، وهذا كان نادراً، أو: المراد بالنواجذ الأضراس مطلقاً.

الموضع الخامس: في الحكمة في قراءته على قوله تعالى: ﴿وَمَا قَدَرُوا اللّهَ حَقَّ مَدْرِوتِ ﴾ [الانعام: ٩١، وغيرها] فقيل: أشار بهذا إلى أن الذي قاله اليهودي يسير في جنب ما يقدر عليه، أي: ليس قدرته بالحد الذي ينتهي إليه الوهم أو يحيط به الحد والبصر، وقال الخطابي: الآية محتملة للرضاء والإنكار، وقال القرطبي: ضحكه على تعجباً من جهل اليهودي فلذلك قرأ هذه الآية: ﴿وَمَا قَدَرُوا اللّهَ حَقَّ قَدْرِوتِ ﴾ [الانعام: ٩١، وغيرها] أي: ما عرفوه حق معرفته وما عظموه حق عظمته.

[\$\$\ V\$10 / \$\\
إبراهيمَ قال: سمعتُ علقمةً يقول قال عبد الله جاء رجل إلى النبي عَلَيْ من أهلِ الكتاب فقال: يا أبا القاسم إنَّ الله يُمسكُ السمواتِ على إصبع، والأرضين على إصبع، والشجر والثرى على إصبع، والخلائق على إصبع ثم يقول: أنا الملك أنا الملك فرأيتُ النبي على ضحك حتى بَدْت نواجدُهُ، ثم قرأ: ﴿وَمَا قَدَرُوا الله حَقَى قَدْرِوه } [الأنعام: ٩١، وغيرها]. [انظر الحديث ٤٨١١ وأطرافه].

#### ٠٠ ـ بابُ قَوْلِ النبيِّ ﷺ: «لا شَخْصَ أغْيَرُ مِنَ الله»

أي: هذا باب في قول النبي، صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: (لا شخص أغير من الله) ووقع في بعض النسخ: باب قول النبي، صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: لا أحد أغير من الله، وقال عبيد الله بن عمرو عن عبد الملك: لا شخص أغير من الله، وابن بطال غير قوله: لا شخص بقوله: لا أحد، وعليه شرح. وقال: اختلف ألفاظ هذا الحديث فلم يختلف في حديث ابن مسعود أنه بلفظ: لا أحد، فظهر أن لفظ: شخص، جاء في موضع: أحد، فكان من تصرف الراوي. قلت: اختلاف ألفاظ الحديث هو أن في رواية ابن مسعود: ما من أحد أغير من الله، وفي رواية عائشة: ما أحد أغير من الله،

وفي رواية أسماء: لا شيء أغير من الله، وفي رواية أبي هريرة: إن الله تعالى يغار، كل ذلك مضى في كتاب النكاح في: باب الغيرة، ورواية ابن مسعود مبينة أن لفظ: الشخص، موضوع موضع: أحد، وقال الداودي: في قوله: «لا شخص أغير من الله» لم يأت متصلاً ولم تتلق الأمة مثل هذه الأحاديث بالقبول، وهو يتوقى في الأحكام التي لا تلجىء الضرورة الناس إلى العمل به. وقال الخطابي: إطلاق الشخص في صفات الله غير جائز لأن الشخص إنما يكون جسماً مؤلفاً، وخليق أن لا تكون هذه اللفظة صحيحة، وأن تكون تصحيفاً من الراوي وكثير من الرواة يحدث بالمعنى وليس كلهم فقهاء، وفي كلام آحاد الرواة جفاء وتعجرف. وقال بعض كبار التابعين: نعم المرء ربنا لو أطعناه ما عصانا، ولفظ المرء إنما يطلق على الذكور من الآدميين، فأرسل الكلام وبقى أن يكون لفظ الشخص جرى على هذا السبيل فاعتوره الفساد من وجوه: أحدها: أن اللفظ لا يثبت إلا من طريق السمع. والثاني: إجماع الأمة على المنع منه. والثالث: أن معناه أن يكون جسماً مؤلفاً فلا يطلق على الله، وقد منعت الجهميَّة إطلاق الشخص مع قولهم بالجسم فدل ذلك على ما قلناه من الإجماع على منعه في صفته، عز وجل. قوله: لا شخص، كلمة: لا، لنفي الجنس، و: أغير، مرفوع خبره، و: أغير، أفعل تفضيل من الغيرة وهي الحمية والأنفة. وقال عياض: الغيرة مشتقة من تغير القلب وهيجان الغضب بسبب المشاركة فيما به الاختصاص، وأشد ذلك ما يكون بين الزُوجين، هذا في حق الآدمي، وأما في حق الله فيأتي عِن قريب. قوله: وقال عبيد الله ابن عمرو - بتصغير العبد - وبفتح العين في عمرو بن أبي الوليد الأسدي مولاهم الرقي، يروي عن عبد الملك هو ابن عمير بن سويد الكوفي وهو أول من عبر نهر جيحون نهر بلخ على طريق سمرقند مع سعيد بن عثمان بن عفان، خرج غازياً معه ومات سنة ست وثلاثين ومائة، وعمره يوم مات مائة سنة وثلاث سنين. وقال الخطابي: انفرد عبيد الله عن عبد الملك ولم يتابع عليه، ورد بعضهم على الخطابي بقوله: إنه لم يراجع (صحيح مسلم): ولا غيره من الكتب التي وقع فيها هذا اللفظ من غير رواية عبيد الله بن عمرو، ورد الروايات الصحيحة والطعن في أئمة الحديث الضابطين مع إمكان توجيه ما رووا من الأمور التي أقدم عليها كثير من غير أهل الحديث، وهو يقتضى قصور فهم من فعل ذلك منهم، ومن ثمة قال الكرماني: لا حاجة لتخطئة الرواة الثقاة بل حكم هذا حكم سائر المتشابهات: إما التفويض وإما التأويل. انتهى. قلت: هذا وقع في عين ما أنكر عليه، والخطابي لم ينكر هذه اللفظة وحده، وكذلك أنكرها الداودي وابن فورك والقرطبي، قال: أصل وضع الشخص في اللغة لجرم الإنسان وجسمه، واستعمل في كل شيء ظاهر، يقال: شخص الشيء إذا ظهر، وهذا المعنى محال على الله. انتهى. فكلامه يدل على أنه لا يرضى بإطلاق هذه اللفظة على الله وإن كان قد أوّله، والعجب من هذا القائل: إنه أيد كلامه بما قاله الكرماني، مع أنه ينسبه في مواضع إلى الغفلة وإلى الوهم والغلط، ومن أين ثبت له عدم مراجعة الخطابي إلى (صحيح مسلم): وغيره؟ وكلامه عام في كل موضع فيه، والسهو والنسيان غير مرفوعين عن كل أحد يقعان عن الثقات وغيرهم، وفي نسبة الثقات إلى قصور الفهم واقع هو فيه.

ورًادِ كَاتِبِ المُغِيرَةِ، عنِ المُغِيرَةِ قال: قال سَغْدُ بنُ عُبادَةً: لَوْ رَأَيْتُ رَجُلاً مع امْرَأْتِي ورَّادِ كَاتِبِ المُغِيرَةِ، عنِ المُغِيرَةِ قال: قال سَغْدُ بنُ عُبادَةً: لَوْ رَأَيْتُ رَجُلاً مع امْرَأْتِي لَضَرَبْتُهُ بالسَّيْفِ غَيْرَ مُضْفَحٍ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رسولَ الله ﷺ، فقال: «تَغْجَبُونَ مِنْ غَيْرَةِ سَغْد! والله لأنا أَغْيَرُ مِنْهُ، والله أَغْيَرُ مِنِي، ومِنْ أَجْلِ غَيْرَةِ الله حرَّمَ الفَوَاحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وما بَطَنَ، ولا أَحَدُ أَحَبُ إليهِ المُذُرُ مِنَ الله، ومِنْ أَجْلِ ذَلِكَ بَعَثَ المُبَشِرِينَ والمُنذَرِينَ، ولا أَحَدَ أَحَبُ إليهِ المِدْحَةُ مِنَ الله، ومِنْ أَجْلِ ذَلِكَ وعَدَ الله الجَنَّة». [انظر الحديث ٢٨٤٦].

مطابقته للترجمة من حيث المعنى ظاهرة، وموسى بن إسماعيل التبوذكي؛ وأبو عوانة بفتح العين المهملة وبالنون بعد الألف الوضاح بن عبد الله اليشكري، وعبد الملك هو ابن عمير، وقد مر الآن، ووراد بفتح الواو وتشديد الراء كاتب المغيرة بن شعبة ومولاه، وسعد بن عبادة بضم العين وتخفيف الباء الموحدة سيد الخزرج.

والحديث أخرجه البخاري في كتاب النكاح في: باب الغيرة معلقاً. من قوله: قال وراد. . . إلى قوله: والله أغير مني، ثم أخرجه موصولاً في كتاب المحاربين في: باب من رأى مع امرأته رجلاً فقتله، فقال: حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبو عوانة . . . إلى قوله: والله أغير مني .

قوله: «غير مصفح» بضم الميم وسكون الصاد وفتح الفاء وكسرها أي: غير ضارب بعرضه بل بحده، وقال ابن التين: بتشديد الفاء في سائر الأمهات. قوله: «والله» مجرور بواو القسم. قوله: «لأنا» مبتدأ دخلت عليه لام التأكيد المفتوحة. وقوله: «أغير منه» خبره. وقوله: «والله» مرفوع بالابتداء و: «أغير مني» خبره ومعنى غيرة الله الزجر عن الفواحش والتحريم لها والمنع منها، وقد بين ذلك بقوله: «ومن أجل غيرة الله حرم الفواحش» جمع فاحشة وهي كل خصلة قبيحة من الأقوال والأفعال. قوله: «ما ظهر منها» قال مجاهد: هو نكاح الأمهات في الجاهلية «وما بطن» الزنى، وقال قتادة: سرها وعلانيتها. قوله: «ولا أحد» بالرفع لأنه اسم: لا، «وأحب» بالنصب لأنه خبره إن جعلتها حجازية، وترفعه على أنه خبر إن جعلتها تميمية. قوله: «العذر» مرفوع لأنه فاعل: أحب، قال الكرماني: المراد بالعذر الحجة لقوله تعالى: ﴿ إِثَلًا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى فاعل: أحب، قال الكرماني: المراد بالعذر الحجة لقوله تعالى: ﴿ إِثَلًا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى فاعل: أحب، قال الكرماني: المراد بالعذر الحجة لقوله تعالى: ﴿ إِثَلًا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى فاعل: أحب، قال الكرماني: المراد بالعذر الحجة لقوله تعالى: ﴿ إِثَلًا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى فاعل: أحب، قال الكرماني: المراد بالعذر الحجة لقوله تعالى: ﴿ إِثَلًا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى فاعل: أحب، قال الكرماني: المراد بالعذر الحجة لقوله تعالى:

الله حُبَّةُ بَعَدَ الرُسُلِ النساء: ١٦٥] وقال صاحب (التوضيح): العذر التوبة والإنابة. قوله: «المدحة» مرفوع لأنه فاعل: «أحب» وهو بكسر الميم مع هاء التأنيث وبفتحها مع حذف الهاء، والمدح الثناء بذكر أوصاف الكمال والإفضال. قوله: «ومن أجل ذلك وعد الله المجنة» كذا فيه بحذف أحد المفعولين للعلم، والمراد به: من أطاعه، وفي رواية مسلم، وعد الجنة، بإضمار الفاعل وهو الله، وقال ابن بطال: إرادته المدح من عباده طاعته وتنزيهه عما لا يليق به والثناء عليه ليجازيهم على ذلك.

٢١ ـ بابٌ ﴿ قُلْ أَى شَيْءٍ أَكَبُرُ شَهَدَةً ﴾ [الأنعام: ١٩] وسَمَّى الله تعالى نَفْسَهُ: شَيْئاً ﴿ وَلَا اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَهُوَ صِفَة مِنْ صِفاتِ الله وَلَوْ النّعام: ١٩] وسَمَّى النبيُ عَلَيْ اللهُ اللهُ إِلَّا وَجْهَامُ ﴾ [النصص: ٨٨]

أي: هذا باب في قوله تعالى: ﴿ قُلْ أَيُّ ثَيْءٍ أَكَّبُرُ شَهَدَّةً ﴾ وقال بعضهم: باب، بالتنوين. قلت: ليس كذلك لأن التنوين يكون في المعرب والمعرب هو المركب الذي لم يشبه مبنى الأصل، فإذا قلنا مثل ما ذكرنا يأتى التنوين والإعراب. قوله: باب إلى قوله: شيئاً، كذا وقع في رواية أبي ذر والقابسي، وسقط: باب، لغيرهما من رواية الفربري، وسقطت الترجمة من رواية النسفي، وذكر قوله: ﴿ ثُلُ أَيُّ شَهْمُ أَكُّبُ شَهَدَةً ﴾ وحديث سهل بن سعد بعد أثري أبي العالية ومجاهد في تفسير استوى على العرش، ووقع عند الأصيلي وكريمة ﴿قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبُرُ شَهَدَةً﴾ سمى الله نفسه شيئاً ﴿قُلِ اللَّهُ﴾ قوله: ﴿ قُلِ ﴾ أي: قل يا محمد، أي شيء، كلمة: أي: استفهامية ولفظ: شيء، أعم العام لوقوعه على كل ما يصلح أن يخبّر عنه. وقال الزمخشري: أي شيء، أيّ: شهيّد أكبرُ شهادة، فوضع شيئاً مقام شهيد ليبالغ بالتعميم، ويقال: إن قريشاً أتوا النبي، ﷺ، بمكة فقالوا: يا محمد! ما نرى أحداً يصدقك فيما تقول، ولقد سألنا عنك اليهود والنصارى فزعموا أنه ليس لك عندهم ذكر ولا صفة فأرنا من يشهد لك أنك رسول الله، فأنزل الله هذه الآية: ﴿قُلُ اللَّهُ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ۗ [الأنعام:١٩] على ما أقول. قوله: فسمى الله نفسه شيئاً يعني: إثباتاً للوجود ونفياً للعدم وتكذيباً للزنادقة والدهرية. قوله: «وسمى النبي، ﷺ، القرآن: شيئاً»، أشار به إلى الحديث الذي أورده من حديث سهل بن سعد وفيه: أمعك شيء من القرآن؟ وقد مضى في النكاح. قوله: «وهو صفة» أي: القرآن صفة من صفات الله أي: من صفات ذاته، وكل صفة تسمى شيئاً بمعنى أنها موجودة. قوله: وقال: ﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجُهَلِّمٌ ﴾ فهو أنه مستثنَّى متصل فيجب اندراجه في المستنثى منه، والشيء يساوي الموجود لغة وعرفاً، وقيل: إن الاستثناء منقطع والتقدير: لكن هو لا يهلك. ٧٤١٧/٤٦ ـ حدّثنا عبد الله بنُ يُوسُفَ، أخبرنا مالكُ، عنْ أبي حازِم، عنْ سَهْلِ بنِ سَعْدِ، قال النّبيُ ﷺ لرَجُلِ: «أَمَعَكَ مِنَ القُرْآن شَيْءٌ؟) قال: نَعَمْ سُورَةُ كَذَا وسُورَةُ كَذَا السُّورِ سَمَّاها. [انظر الحديث ٢٣١٠ وأطرافه]

مطابقته للترجمة في قوله: «وسمى النبي ﷺ القرآن شيئاً».

وأبو حازم بالحاء المهملة والزاي سلمة بن دينار.

والحديث مضى في النكاح بأتم منه. ومضى الكلام فيه.

## ۲۲ ـ بابُ ﴿ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى ٱلْمَآءِ ﴾ [مود: ٧] ﴿ وَهُوَ رَبُّ ٱلْمَرْشِ ٱلْمَظِيدِ ﴾ [التوبة: ١٢٩]

أي: هذا باب في قوله عز وجل: ﴿وَكَانَ عَرْشُهُمْ عَلَى ٱلْمَآءِ﴾ في قوله: ﴿وَهُوَ رَبُّ ٱلْمُرْشِ ٱلْمُظِيمِ ﴾ وذكر هاتين القطعتين من الآيتين الكريمتين تنبيها على فائدتين: الأولى: من قوله: ﴿وَكَاكَ عَرْشُهُم عَلَى ٱلْمَآهِ ﴾ هي لدفع توهم من قال: إن العرش لم يزل مع الله تعالى، مستدلين بقوله في الحديث: كان الله ولم يكن شيء قبله وكان عرشه على الَّماء. وهذا مذهب باطل، ولا يدل قوله تعالى: ﴿وَكَانَ عَرْشُكُم عَلَى ٱلْمَآءِ﴾ على أنه حال عليه، وإنما أخبر عن العرش خاصة بأنه على الماء، ولم يخبر عن نفسه بأنه حال عليه تعالى الله عن ذلك، لأنه لم يكن له حاجة إليه، وإنما جعله ليتعبد به ملائكته كتعبد خلقه بالبيت الحرام ولم يسمه بيته بمعنى أنه يسكنه، وإنما سماه بيته لأنه الخالق له والمالك، وكذلك العرش سماه عرشه لأنه مالكه والله تعالى ليس لأوليته حد ولا منتهى، وقد كان في أوليته وحده ولا عرش معه. والفائدة الثانية: من قوله: ﴿وَهُوَ رَبُّ ٱلْمَرْشِ ٱلْمَظِيمِ﴾ لدفع توهم من قال: إن العرش هو الخالق الصانع. وقوله: ﴿رَبُّ ٱلْمَرْشِ﴾ يبطل هذا القول الفاسد لأنه يدل على أنه مربوب مخلوق، والمخلوق كيف يكون خالقاً؟ وقد اتفقت أقاويل أهل التفسير على أن العرش هو السرير وأنه جسم ذو قوائم بدليل قوله، ﷺ: فإذا موسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، وهذا صفة المخلوق لدلائل قيام الحدوث به من التأليف وغيره، وجاء عن عبد الرزاق في (تفسيره): عن معمر عن قتادة: عرشه من ياقوتة حمراء.

قال أَبُو العالِيَةِ: اسْتَوَى إلى السَّماءِ، ارْتَفَعَ. فَسَوَّاهُنَّ: خَلَقَهُنَّ.

أبو العالية رفيع بن مهران الرياحي سمع ابن عباس، وقال الكرماني: أبو العالية بالمهملة والتحتانية كنية لتابعيين بصريين راويين عن ابن عباس اسم أحدهما: رفيع مصغر رفع ضد الخفض، واسم الآخر: زياد بالتحتانية الخفيفة. انتهى. قلت: لم يعين أيهما قال: استوى إلى السماء ارتفع، وكذلك غيره من الشراح أهمل ولم يبين، والظاهر

أنه: رفيع، لشهرته أكثر من زياد، ولكثرة روايته عن ابن عباس. والتعليق المذكور وصله الطبري عن محمد بن أبان: حدثنا أبو بكر بن عياش عن حصين عن أبي العالية... وقد اختلف العلماء في معنى الاستواء فقالت المعتزلة: بمعنى الاستيلاء والقهر والغلبة كما في قول الشاعر:

قد استوى بشر على الجراق من غير سيف ودم مهراق بمعنى: قهر وغلب، وأنكر عليهم بأنه لا يقال: استولى، إلا إذا لم يكن مستوليا ثم استولى، والله عز وجل لم يزل مستولياً قاهراً غالباً، وقال أبو العالية: معنى استوى ارتفع، وفيه نظر لأنه لم يصف به نفسه، وقالت المجسمة: معناه استقر وهو فاسد لأن الاستقرار من صفات الأجسام ويلزم منه الحلول والتناهي وهو محال في حق الله تعالى. واختلف أهل السنة فقال بعضهم: معناه ارتفع مثل قول أبي العالية، وبه قال أبو عبيدة والفراء وغيرهما، وقال بعضهم: معناه ملك وقدر، وقال بعضهم: معناه علا، وقيل: معنى الاستواء التمام والفراغ من فعل الشيء ومنه. قوله تعالى: ﴿وَلِمَّا بِلَغَ أَشُدُّمُ وَٱسْتَوَكَّ [القصص: ١٤] فعلى هذا فمعنى استوى على العرش أتم الخلق وخص لفظ العرش لكونه أعظم الأشياء. وقيل: إن: على، في قوله: ﴿عَلَ ٱلْمَرْنِ ﴾ بمعنى: إلى، فالمراد على هذا: انتهى إلى العرش، أي: فيما يتعلق بالعرش لأنه خلق الخلق شيئاً بعد شيء، والصحيح تفسير استوى بمعنى: علا، كما قاله مجاهد، على ما يأتي الآن، وهو المذهب الحقّ. وقول معظم أهل السنة: لأن الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بالعلى. واختلف أهل السنة: هل الاستواء صفة ذات أو صفة فعل؟ فمن قال: معناه علا، قال: هي صفة ذات، ومن قال غير ذلك قال: هي صفة فعل. قوله: "فسواهن: خلقهن" هو من كلام أبي العالية أيضاً. قوله: «خلقهن» كذا في رواية الكشميهني، وفي رواية غيره: فسوى خلق، والمنقول عن أبي العالية بلفظ: فقضاهن، كما أخرجه الطبري من طريق أبي جعفر الرازي عنه في قوله تعالى: ﴿ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ إِلَى ٱلسَّمَآءِ﴾ [البقرة: ٢٩] قال: ارتفع. وفي قوله: فقضاهن: خلقهن، والذي وقع فسواهن، تغيير وفي تفسير: سؤى بخلق نظر، لأن في التسوية قدراً زائداً على الخلق كما في قوله تعالى: ﴿ الَّذِي خَلَقَ فَسَوِّي ﴾ [الأعلى: ٢].

وقال مُجاهِدٌ: اسْتَوَى عَلَى العَرْشِ.

هذا هو الصحيح، ووصله الفريابي عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عنه.

وقال ابنُ عَبَّاسِ: المَجِيدُ الكَرِيمُ، والوَدُودُ الحَبِيبُ، يُقال: حَميدٌ مَجِيدٌ، كَأَنَّهُ فَعيلٌ مِنْ ماجدٍ، مَحْمُودٌ مِنْ حَمِيدٍ.

مطابقته للترجمة من حيث إنه لما ذكر العرش ذكر أن الله وصفه بالمجيد في قوله

عز وجل: ﴿ذُو ٱلْعَرْشِ ٱلْمَجِيدُ﴾ [البروج:١٥] فسر المجيد بالكريم ووصل هذا ابن أبي حاتم من طريق على بن أبي طلحة عن ابن عباس، وقرىء: ذوا العرش صفة لربك، وقرىء: المجيد، بالجر صفة للعرش، ومجد الله عظمته ومجد العرش علوه وعظمته. قوله: والودود الحبيب، ذكر هذا استطراداً لأن قبل قوله: ﴿ ذُو ٱلْعَرْشِ ٱلْمَجِيدُ ﴾ ﴿ وَهُو ٱلْغَفُورُ ٱلْوَدُودُ﴾ [البروج:١٥] وفسر الودود بالحبيب، وقال الزمخشري: الودود الفاعل بأهل طاعته ما يفعله الودود من إعطائهم ما أرادوا. قوله: كأنه فعيل، أي: كأن مجيداً على وزن فعيل أخذُ من ماجد ومحمود أخذ من حميد، ويروى: من حمد، على صيغة الماضى وهو الصواب. وقال الكرماني: غرضه أن مجيداً فعيل بمعنى فاعل، وحميداً فعيل بمعنى محمود. فهو من باب القلب، ويروى: محمود من حمد بلفظ ماضى المجهول والمعروف، وإنما قال: كأنه، لاحتمال أن يكون حميد بمعنى حامد، والمجيد بمعنى الممجد. وفي الجملة في عبارة البخاري تعقيد. انتهى. وقال بعضهم: التعقيد في قوله: محمود من حمد. قلت: سبحان الله كيف يقول هذا القائل التعقيد في قوله: محمود من حمد، وهذا كلام من لم يذق من علم التصريف شيئاً، بل لفظ: محمود، مشتق من: حمد، والتعقيد الذي ذكره الكرماني ونسبه إلى البخاري هو قوله: ومحمود أخذ من حميد، لأن محموداً لم يؤخذ من حميد، وإنما كلاهما أخذا من: حمد، الماضي. فافهم.

عن صَفُوانَ بِنِ مُحْرِذِ عن عمرانَ بِنِ حُصَيْنِ قال: إِنِّي عِنْدَ النَّبِيُ ﷺ إِذْ جاءَهُ قَوْمٌ مِنْ بَنِي عن صَفُوانَ بِنِ مُحْرِذِ عن عمرانَ بِنِ حُصَيْنِ قال: إِنِّي عِنْدَ النَّبِيُ ﷺ إِذْ جاءَهُ قَوْمٌ مِنْ بَنِي تَمِيم، فقال: «اقْبَلُوا البُشْرَى يا بَنِي تَمِيم، قالُوا: بَشَّرْتَنا فأَعْطِنا، فَدَخَلَ ناسٌ مِنْ أَهْلِ البَمنِ فقال: «اقْبَلُوا البُشْرَىٰ يا أَهْلَ اليَمن إِذْ لَمْ يَقْبَلُها بَنُو تَمِيم، قالُوا: قَيِلْنا! جِئناكَ لِنَتَفَقَّهُ في فقال: «اقْبَلُوا البُشْرَىٰ يا أَهْلَ اليَمن إِذْ لَمْ يَقْبَلُها بَنُو تَمِيم، قالُوا: قَيِلْنا! جِئناكَ لِنَتَفَقَّهُ في الدِّينِ ولِنَسْأَلَكَ عن أَوَّلِ هٰذَا الأَمْرِ ما كان؟ قال: «كان الله ولَمْ يَكُنْ شَيْءٌ قَبْلُهُ، وكان عَرْشُهُ عَلَى المَاءِ، ثُمَّ خَلَقَ السَّمُواتِ والأَرْضَ، وكَتَبَ في الذُّكْرِ كُلَّ شَيْءٍ»، ثُمَّ أَتانِي رَجُلِّ فقال: يا عِمْرانُ أَذْرِكُ ناقَتَك، فَقَدْ ذَهَبَتْ، فانْطَلَقْتُ أَطْلُبُها، فإذا السَّرابُ يَنْقَطِعُ دُونَها، وايْمُ الله لَودِدْتُ أَنَّها قَدْ ذَهَبَتْ ولَمْ أَتُمْ. [انظر الحديث ٢١٩٠ وأطرافه].

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعبدان لقب عبد الله بن عثمان، وأبو حمزة بالحاء المهملة والزاي محمد بن ميمون، وجامع بن شداد بتشديد الدال المهملة الأولى، وصفوان بن محرز بضم الميم على صيغة الفاعل من الإحراز.

والحديث مضى في أول كتاب بدء الخلق.

قوله: «إذ جاء قوم من بني تميم» وفي رواية المغازي: جاءت بنو تميم، وهو محمول على إرادة بعضهم، وفي رواية بدء الخلق: جاء نفر من بني تميم، والمراد.

وفد تميم، كما صرح به ابن حبان في روايته. «اقبلوا البشرى» وفي رواية أبي عاصم: «أبشروا يا بني تميم». قوله: «بشرتنا» أي: بالجنة ونعيمها، أعطنا شيئاً، وفي المغازي، فقالوا: أما إذا بشرتنا فأعطنا، وفيها: فتغير وجهه، وعند أبي نعيم في (المستخرج): كأنه كره ذلك، وفي رواية في المغازي: فرئى ذلك في وجهه، وفيها: فقالوا: يا رسول الله! بشرتنا، وهو دال على إسلامهم، قيل: بنو تميم قبلوها حيث قالوا: بشرتنا. غاية ما في الباب أنهم سألوا شيئاً. وأجيب بأنهم لم يقبلوها حيث لم يهتموا بالسؤال عن حقائقها وكيفية المبدأ والمعاد، ولم يعتنوا بضبطها وحفظها، ولم يسألوا عن موجباتها وعن الموصلات إليها. وقيل: المراد بهذه البشارة أن من أسلم نجا من الخلود في النار، ثم بعد ذلك يترتب جزاؤه على وفق عمله إلاَّ أن يعفو الله. قوله: "فأعطنا" زعم ابن الجوزي أن القائل: «أعطنا» هو الأقرع بن حابس التميمي. قوله: «فدخل ناس من أهل اليمن، وفي رواية حفص: ثم دخل عليه، وفي رواية أبي عاصم: فجاءه ناس من أهل اليمن. قوله: «عن أول هذا الأمر» أي: ابتداء خلق العالم والمكلفين. قوله: «ما كان؟» ما للاستفهام. قوله: «ولم يكن شيء قبله» حال، قاله الطيبي، وعند الكوفيين: خبر والمعنى يساعده إذ التقدير: كان الله منفرداً، وقد جوز الأخفش دخول الواو في خبر: كان وأخواتها، نحو: كان زيد وأبوه قائم. قوله: «وكان عرشه على الماء» قال الكرماني: عطف على: كان الله، ولا يلزم منه المعية، إذ اللازم من الواو هو الاجتماع في أصل الثبوت وإن كان بينهما تقديم وتأخير. وقال شيخ شيخي الطيبي، طيب الله ثراهما: لفظ: كان، في الموضعين بحسب حال مدخولها، فالمراد بالأول الأزلية والقدم، وبالثاني: الحدوث بعد العدم. قوله: «في الذكر» أي: اللوح المحفوظ. قوله: «أدرك ناقتك فقد ذهبت» وفي رواية أبي معاوية: انحلت ناقتك من عقالها. قوله: «دونها» أي: كانت الناقة من وراء السراب بحيث لا بد من المسافة السرابية للوصول إليها، والسراب بالسين المهملة الذي يراه الإنسان نصف النهار كأنه ماء. قوله: «وايم الله»، يمين تقدم معناه غير مرة. قوله: «لوددت»... إلى آخره، الود المذكور تسلط على مجموع ذهابها وعدم قيامه، لا على أحدِهما فقط، لأن ذهابها كان قد تحقق بانفلاتها، أو المراد بالذهاب الفعل الكلي، قاله بعضهم، وفي الأخير نظر لا يخفى.

٧٤١٩/٤٨ حدّثنا أَبُو هُرَيْرَةَ عنِ النّبيِّ عَلِي بنُ عَبْدِ الله، حدّثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أخبرنا مَعْمَ، عنْ هَمَّامِ حدّثنا أَبُو هُرَيْرَةَ عنِ النّبيِّ عَلَيْ قال: «إنَّ يَمِينَ الله مَلأَى، لا يَغِيضُها نَفَقَةُ سَحَّاءُ اللّيْلِ والنَّهارَ، أَرَايْتُمْ ما أَنفَقَ مُنْذُ خَلَقَ السَّمُواتِ والأَرْضَ؟ فإنَّهُ لَمْ يَنْقُصْ ما في يَمِينِهِ، وعَرْشُهُ عَلَى الماءِ وبِيَدِهِ الأُخْرَى الفَيْضُ - أَو القَبْضُ - يَرْفَعُ ويَخْفِضُ». [انظر الحديث ٤٦٨٤ وأطرافه].

مطابقته للترجمة في قوله: «وعرشه على الماء».

وعلي بن عبد الله هو ابن المديني، وعبد الرزاق بن همام، ومعمر بن راشد، وهمام بفتح الهاء وتشديد الميم ابن منبه أخو وهب بن منبه، وكان أكبر من وهب.

ومضى نحوه عن قريب من رواية الأعرج عن أبي هريرة ومضى شرحه هناك.

قوله: «وعرشه على الماء» ليس المراد بالماء ماء البحر بل هو ما تحت العرش، والواو فيه للحال. قوله: «الفيض» بالفاء والياء آخر الحروف، «والقبض» بالقاف والباء الموحدة، وكلمة: أو، ليست للترديد بل للتنويع. قال الكرماني يحتمل أن يكون شكاً من الراوي، والأول أولى.

٧٤٢٠/٤٩ ـ حدثنا أخمَدُ، حدّثنا مُحَمَّدُ بنُ أَبِي بَكْرِ المُقَدَّمِيُّ، حدثنا حَمَّادُ بنُ زَيْدٍ، عن ثَابِتِ عن أَنَسِ قال: جاءَ زَيْدُ بنُ حارِثَةَ يَشْكُو فَجَعَل النبيُ ﷺ يَقُولُ: «اتَّق اللهُ وأَمْسِكُ عَلَيْكَ زَوْجَكَ».

قالَتْ عائِشَةُ: لَوْ كَانَ رَسُولُ الله ﷺ كَاتِماً شَيْئاً لَكَتَمَ لَهٰذِه، قَالَ: فَكَانَتْ زَيْنَبُ تَفْخَرُ على أَزُواجِ النبيِّ ﷺ تَقُولُ: زَوَّجَكُنَّ أَهَالِيكُنَّ وزَوَّجَنِي الله تعالى مِنْ فَوْقِ سَبْعِ سَلْمُواتٍ.

وَعَنْ ثَابِتٍ ﴿وَتُحْفِى فِي نَفْسِكَ مَا ٱللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَغَشَى ٱلنَّاسَ﴾ [الأحزاب:٣٧] نَزَلَتْ في شَأْنِ زَيْنَبَ وزَيْدِ بن حارِثَةَ. [انظر الحديث ٤٧٨٧].

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «من فوق سبع سموات» لأن المراد من فوق سبع سموات هو العرش، ويؤيده ما رواه أبو القاسم التيمي في (كتاب الحجة): من طريق داود بن أبي هند عن عامر الشعبي قال: كانت زينب تقول للنبي، ﷺ: أنا أعظم نسائك عليك حقاً، أنا خيرهن منكحاً، وأكرمهن سفيراً، وأقربهن رحماً، زوجنيك الرحمٰن من فوق عرشه، وكان جبريل، عليه السلام، هو السفير بذلك، وأنا ابنة عمتك وليس لك من نسائك قريبة غيري.

وشيخ البخاري أحمد، كذا وقع لجميع الرواة غير منسوب وذكر أبو نصر الكلاباذي أنه أحمد بن سيار المروزي، وذكر الحاكم أنه أحمد بن النضر النيسابوري، وهو المذكور في سورة الأنفال. وقال صاحب (التوضيح): قال فيه ابن البيع: هو أبو الفضل أحمد بن نصر بن عبد الوهاب النيسابوري، وقال غيره: هو أبو الحسن أحمد بن سيار بن أيوب بن عبد الرحمن المروزي، واقتصر عليه صاحب (الأطراف) نقلاً، روى عنه النسائي ومات سنة ثمان وستين ومائتين، وقال جامع (رجال الصحيحين): أحمد غير منسوب حدث عن أبي بكر بن محمد المقدمي في التوحيد وعن عبيد الله بن معاذ في تفسير سورة الأنفال، روى عنه البخاري، يقال: إنه أحمد بن سيار المروزي فإنه حدث عن المقدمي، فأما الذي حدث عن عبيد الله بن معاذ فهو

أحمد بن النصر بن عبد الوهاب، على ما حكاه أبو عبد الله بن البيع عن أبي عبد الله الأخرم، وهو حديث آخر.

والحديث ذكره المزي في الأطراف.

قوله: «جاء زيد بن حارثة» بالحاء المهملة وبالثاء المثلثة، مولى رسول الله ﷺ. قوله: «يشكو» أي: من أخلاق زوجته زينب بنت جحش، وقال الداودي: الذي شكاه من زينب وأمها أميمة بنت عبد المطلب عمة رسول الله ﷺ كان من لسانها، وهم يرون أنه ابن رسول الله ﷺ فلما أراد طلاقها قال له ﷺ: ﴿أَمْسِكُ عَلَيْكُ زُوْجَكَ ﴾ [الأحزاب: ٣٣] وكان رسول الله ﷺ يحب طلاقه إياها، فكره أن يقول له: طلقها، فيسمع الناس بذلك.

قوله: «قالت عائشة» موصول بالسند المذكور وليس بتعليق، كذا وقع في الأصول: قالت عائشة لو كان رسول الله، ﷺ، كاتماً شيئاً لكتم هذه أي الآية، وهي: ﴿ وَتُخْفِى فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَلُهُ ﴾ [الأحــزاب:٣٧] وقـــال الداودي: وقال أنس: لو كان. . . الخ موضع: وقالت عائشة، واقتصر عياض في (الشفاء) على نسبته إلى عائشة وأغفل حديث أنس هذا، وهو عند البخاري وفي (مسند الفردوسي) من وجه آخر: عن عائشة من لفظه ﷺ: لو كنت كاتماً شيئاً من الوحى.. الحديث. قوله: «أهاليكن» الأهالي جمع أهل على غير القياس، والقياس: أهلون، وأهل الرجل امرأته وولده وكل من في عياله، وكذا كل أخ أو أخت أو عم أو ابن عم أو صبي أجنبي يعوله في منزله. وعن الأزهري: أهل الرجل أخص الناس به ويكنى به عر الزوجة، ومنه: وسار بأهله، وأهل البيت سكانه، وأهل الإسلام من تدين به، وأهل القرآن من يقرأونه ويقومون بحقوقه. **قوله: «من فوق سبع سموات»** لما كانت جهة العلو أشرف من غيرها أضيفت إلى فوق سبع سموات، وقالَ الراغب: فوق، يستعمل في المكان والزمان والجسم والعدد والمنزلة والقهر. فالأول: باعتبار العلو ويقابله تحت نحو ﴿ قُلْ هُوَ ٱلْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَتَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ ﴾ [الانعام: ٦٥]. والثاني: باعتبار الصعود والانحدار نحو: ﴿إِذْ جَآءُوكُمْ مِن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ [الأحزاب: ١٠]. والثالث: في العدد نحو: ﴿ فَإِن كُنَّ نِسَالَهُ فَوْقَ ٱثَّنتُينِ ﴾ [النساء: ١١]. والرابع: في الكبر والصغر، كقوله: ﴿بَمُوضَةُ فَمَا فَوْقَهَا ﴾ [البقرة:٢٦]. والخامس: يقع تارة باعتبار الفضيلة الدنيوية نحو: ﴿ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَاتٍ ﴾ [الزخرف: ٣٦]. والأخروية نحو: ﴿وَٱلَّذِينَ آتَقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَكُمَةِ﴾ [البقرة:٢١٢]. والسادس: نحو قوله تعالى: ﴿وَهُوَ ٱلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِوْءٍ﴾ [الانعام:١٨، ٦٦] ﴿يَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوْقِهِمَ﴾ [النحل:٥٠].

قوله: «وعن ثابت» أي: البناني، وهو موصول بالسند المذكور. قوله: ﴿مَا اللَّهُ مُدِّيدٍ ﴾ أي: مظهره، والذي كان أخفى في نفسه هو علمه بأن زيداً سيطلقها ثم ينكحها،

والله أعلمه بذلك، والواو في: ﴿وَثَغْنِي فِي نَفْسِكَ ﴾ وفي ﴿وَثَغْثَى النَّاسَ ﴾ للحال أي: تقول لزيد: أمسك عليك زوجك، والحال أنك تخفي في نفسك أن لا يمسكها. وقال الزمخشري: يجوز أن تكون: واو، العطف كأنه قيل: وإذ تجمع بين قولك أمسك وإخفاء خلافه خشية الناس، والله أحق أن تخشاه.

• • / ٧٤٢١ ـ حدّثنا خَلاَّدُ بنُ يَخيلى، حدّثنا عِيسَى بنُ طَهْمانَ قال: سَمِعْتُ أَنَسَ بنَ مالِكِ، رضي الله عنه، يَقُولُ: نَزَلَتْ آيَةُ الحِجابِ في زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ، وأطعَمَ عَلَيْها يَوْمَيْدِ خُبْراً ولَحْماً، وكانَتْ تَفْخَرُ عَلى نِساءِ النبيِّ عَلَيْهِ وكانَتْ تَقُولُ: إنَّ الله أَنكَحْنِي في السَّماءِ.

[انظر الحديث ٧٩١ وأطرافه].

مطابقته للجزء الثالث للترجمة. وهو قول أبي العالية: «استوى إلى السماء» وهنا قوله: «في السماء».

وخلاد بفتح الخاء المعجمة وتشديد اللام وبالدال المهملة ابن يحيى السلمي بضم السين المهملة وفتح اللام الكوفي ثم المكي، وعيسى بن طهمان بفتح الطاء المهملة وسكون الهاء البكري البصري.

وهذا هو الحديث الثالث والعشرون من ثلاثيات البخاري وهو آخر الثلاثيات. والحديث أخرجه النسائي في عشرة النساء عن إسحاق بن إبراهيم وفي النكاح عن أحمد بن يحيى الصوفي وفي النعوت عن إسحاق بن إبراهيم عن يحيى بن آدم.

قوله: «آية الحجاب» هي ﴿ يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نَدْخُلُواْ بُيُوتَ النَّبِيّ ﴾ [الاحزاب: ٥٥] الآية. قوله: «وأنكحني» حيث قال الله تعالى: ﴿ رَوَّتَحْنَكُهَا ﴾ [الاحزاب: ٣٧]. قوله: «في السماء» وجه هذا أن جهة العلو لما كانت أشرف أضيفت إليها، والمقصود علو الذات والصفات وليس ذلك باعتبار أنه محله أو جهته، تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً.

٧٤٢٢/٥١ ـ حدّثنا أبُو اليَمانِ، أخبرنا شُعَيْبٌ، حدّثنا أبُو الزُّنادِ، عنِ الأَعْرَجِ، عن أبي هُرَيْرَةَ عنِ النَّبيِّ ﷺ قال: «إنَّ الله لمَّا قَضَى الخَلْقَ كَتَبَ عِنْدَهُ فَوْقَ عَرْشِهِ، إن رخمَتِي سَبَقَتْ غَضَبِي». [انظرَ الحديث ٣١٩٤ وأطرافه].

مطابقته للترجمة في قوله: «فوق عرشه».

وأبو اليمان الحكم بن نافع، وأبو الزناد بالزاي والنون عبد الله بن ذكوان، والأعرج عبد الرحمن بن هرمز.

والحديث من أفراده.

قوله: (لما قضى الخلق»، أي: لما أتمه وأنفذه. قوله: (كتب عنده»، أي: أثبت في اللوح المحفوظ، وقال الخطابي: المراد بالكتاب أحد شيئين: إما القضاء الذي قضاه كقوله: ﴿كَتَبَ اللهُ لَأَظِبَ اللهُ لَأَظِبَ أَنَا وَرُسُلِ اللهِ المجادلة: ٢١] أي: قضى ذلك ويكون معني قوله: (فوق عرشه)، أي: عنده علم ذلك فهو لا ينساه ولا يبدله، كقوله عز وجل: ﴿لا يَضِلُ رَبِي وَلا يَسَى ﴾ [طه: ٥٦]. وإما اللوح المحفوظ الذي فيه ذكر أصناف الخلق وبيان أمورهم وآجالهم وأرزاقهم وأحوالهم، ويكون معنى: عنده فوق العرش ذكره وعلمه. قوله: (فوق عرشه)، صفة الكتاب، وقيل: إن: فوق، هنا بمعنى: دون، كما جاء في قوله تعالى: ﴿بَمُوضَةُ فَمَا فَوْقَهَا ﴾ [البقرة: ٢٦] قيل: هو بعيد ولم يبين وجه بعده، وقيل: فوق هنا زائدة كما في قوله: ﴿فَاضَرِيُوا فَوْقَ ٱلْأَعْنَاقِ ﴾ [الإنفال: ٢١]. قوله: «غضبي» الغضب والرحمة في صفاته تعالى يرجعان إلى معنى واحد وهو أن الرحمة كناية عن إيصال ثوابه إلى عبده ومجازاته به، والغضب يراد به لازمه وهو الانتقام يعاقبه على قدر استحقاقه.

٧٤٢٣/٥٢ حدثني أبي المُنْذِرِ، حدّثني مُحَمَّدُ بنُ فَلَيْحِ قال: حدّثني أبي حدّثني هِلاَلٌ، عن عَطاء بن يَسارِ عن أبي هُرَيْرَةَ عنِ النَّبيِّ عَلَيْ قال: «مَن آمَنَ بِالله ورسُولِهِ وأقامَ الصَّلاةَ وصامَ رَمَضَانَ، كانَ حَقّاً عَلَى الله أَنْ يُذْخِلَهُ الْجَنَّةَ، هاجَرَ في سَبِيلِ الله أَوْ جَلَسَ في أَرْضِهِ النّي وُلِدَ فِيها". قالُوا: يا رسولَ الله! أفلا نُنَبِّىءُ النَّاسَ بِذَلِك؟ قال: أَنَّ في الجَنَّةِ مِائَةَ درَجَةِ أَعَدُها الله لِلْمُجَاهِدِينَ في سَبِيلِهِ، كُلُّ دَرَجَتَيْنِ ما بَيْنَهُما كَما بَيْنَ السَّماءِ والأَرْضِ، فإنَّهُ أَوْسَطُ الْجَنَةِ وأَعْلَى الْجَنَةِ، وفَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمُنِ، ومِنْهُ تَقَجُرُ أَنْهارُ الْجَنَةِ».

[انظر الحديث ٢٧٩٠].

مطابقته للترجمة في قوله: «وفوقه عرش الرحمٰن».

ومحمد بن فليح يروي عن أبيه فليح بن سلميان، وكان اسمه عبد الملك ولقبه فليح فغلب على اسمه واشتهر به، وهلال بن علي هو هلال بن أبي ميمونة، وهلال بن أبي هلال المديني، وعطاء بن يسار - ضد اليمين -.

والحديث مضى في الجهاد في: باب درجات المجاهدين في سبيل الله، فإنه أخرجه هناك: حدثنا يحيى بن صالح حدثنا فليح عن هلال بن علي عن عطاء بن يسار . . . . الخ. ومضى الكلام فيه مستوفّى .

قوله: «كان حقاً على الله تعالى» احتجت به المعتزلة والقدرية على أن الله يجب عليه الوفاء لعبده الطائع، وأجاب أهل السنة: بأن معنى الحق الثابت أو هو واجب بحسب الوعد شرعاً لا بحسب العقل، وهو المتنازع فيه. فإن قلت: لم يذكر الزكاة

والحج؟ قلت: لأنهما موقوفان على النصاب والاستطاعة، وربما لا يحصلان له. قوله: «هاجر في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها» قيل: هذا بعد انقضاء الهجرة بعد الفتح أو يكون من غير أهل مكة لأن الهجرة لم تكن على جميعهم. قوله: «أفلا ننبىء الناس؟» قال الكرماني: بالخطاب وبالتكلم. قوله: «كما بين السماء والأرض» اختلف الخبر الوارد في قدر مسافة ما بين السماء والأرض، فذكر الترمذي: مائة عام، وذكر الطبراني: خمسمائة عام، وروى ابن خزيمة في التوحيد من صحيحه، وابن أبي عاصم في كتاب السنة عن ابن مسعود، رضي الله تعالى عنه، قال: بين السماء الدنيا والتي تليها خمسمائة عام وبين كل سماء خمسمائة عام، وفي رواية: وغلظ كل سماء مسيرة خمسمائة عام، وبين الكرسي وبين الماء خمسمائة عام، والعرش فوق الماء والله فوق العرش، ولا يخفى عليه شيء من أعمالكم. قوله: «الفردوس» هو البستان. قال الفراء: هو عربي، وعن ابن عزيز أنه بستان بلغة الروم. قوله: «فإنه أوسط البحنة وأعلى الجنة» قيل: الأوسط كيف يكون أعلى وما هما إلاً متنافيان؟ وأجيب: بأن الأوسط هو الأفضل فلا منافاة. قوله: «فوله: «نفورة النفجر أيضاً.

٧٤٧٤/٥٣ حدّثنا يَخيلى بنُ جَعْفَرِ، حدّثنا أَبُو مُعاوِيَةَ، عنِ الأَعْمشِ، عنَ إِبْرَاهِيمَ هُوَ النَّيْميُ عنْ أَبِيهِ عنْ أَبِي ذَرِّ قال: دَخَلْتَ المَسْجِدَ ورسولُ الله ﷺ جالِسٌ، فَلَمَّا غَرَبَتِ الشَّمْسُ قال: (يَا أَبَا ذَرِّ هَلْ تَدْرِي أَيْنَ تَذْهَبُ لهَذِهِ؟) قال: قُلْتُ: الله ورسولُه أَعْلَمُ. قال: (فَلْتُ: الله ورسولُه أَعْلَمُ. قال: (فَلْتَ تَسْتَأْذِنُ فِي السُّجُودِ فَيُؤْذَنُ لَها، وكأنَّها قَدْ قِيلَ لَهَا ارْجِعي مِنْ حَيثُ جِنْتِ، فَتَطْلُعُ مِنْ مَغْرِبها ثُمَّ قَرَأ: ذَلِكَ مُسْتَقَرَّ لَهَا، في قِرَاءَةِ عَبْدِ الله. [انظر الحديث ٢١٩٩ وأطرافه].

مطابقته للترجمة من حيث إن هذا الحديث فيه أنها تذهب حتى تسجد تحت العرش، الحديث، وهذا مختصر منه وتقدم تمامه في كتاب بدء الخلق فإنه أخرجه هناك في: باب صفة الشمس والقمر عن محمد بن يوسف عن سفيان عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر، رضي الله عنه.

ويحيى بن جعفر بن أعين البخاري البيكندي، وأبو معاوية محمد بن خازم بالخاء المعجمة والزاي، والأعمش سليمان، وإبراهيم التيمي يروي عن أبيه يزيد بن شريك التيمي ـ تيم الرباب ـ وأبو ذر اسمه جندب بن جنادة على المشهور.

والحديث مضى في مواضع في بدء الخلق كما ذكرنا، وفي التفسير عن الحميدي وعن أبي نعيم ومضى الكلام فيه.

قوله: «ذلك مستقر لها في قراءة عبد الله»، أي: ابن مسعود، والقراءة المشهورة: ﴿ لَهُ مُسْتَقَرِّ لَهَ كَأَ ﴾ [يست:٣٨].

٧٤٢٥/٥٤ حدّثنا مُوسَى عن إِبْرَاهِيمَ، حدّثنا ابنُ شِهابٍ، عنْ عُبَيْدِ بن السَّبَّاقِ أَنَّ زَيْدَ بن ثابتٍ.

وقال اللّنِثُ: حدّثني عبْدُ الرَّحْمٰنِ بنُ خالِدٍ، عنِ ابنِ شِهابٍ، عنِ ابنِ السَّبَاقِ أَن زَيْدَ بنَ ثَابِتٍ حدَّثَهُ قال: أَرْسَلَ إِليَّ أَبُو بَكْرٍ فَتَتَبَّعْتُ القُرْآنَ حتَّى وجُدْتَ آخِرَ سُورَةِ التَّوْبَةِ مَعَ أَبِي خُزَيْمَة الأَنْصارِيِّ، لَمْ أَجِدْها مَعَ أَحَدٍ غَيْرِهِ. ﴿لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُولُتُ يَنَ أَعِدُها مَعَ أَحَدٍ غَيْرِهِ. ﴿لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُولُتُ يَنَ أَعْدِهَا مَعَ أَحَدٍ غَيْرِهِ. ﴿لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُولُتُ يَنَ أَعْدِهُ بَرَاءَةً. [انظر الحديث ٢٨٠٧ وأطرافه].

مطابقته للترجمة عند تمام الآية المذكورة ﴿وَهُو رَبُّ الْعَرْشِ الْمَظْيِمِ ﴾ [التوبة: ١٢٩] وموسى هو ابن إسماعيل التبوذكي، وإبراهم هو ابن سعد وهو سبط عبد الرحمن بن عوف، وابن شهاب هو محمد بن مسلم الزهري، وعبيد ـ مصغر عبد ـ ابن السباق بالسين المهملة وتشديد الباء الموحدة الثقفي، وعبد الرحمن بن خالد بن مسافر الفهمي والي مصر.

والحديث مضى في آخر تفسير سورة التوبة مطولاً.

قوله: «وقال الليث» تعليق، ومر هناك من وصله عن سعيد بن عفير: حدثنا الليث به. قوله: «مع أبي خزيمة الأنصاري» هو ابن أوس بن زيد بن أصرم بن زيد بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن النجار، واسمه: تيم اللات، شهد بدراً وما بعدها، مات في خلافة عثمان، رضي الله تعالى عنه. وأبو خزيمة هو الذي جعل الشارع شهادته بشهادة رجلين، قال الكرماني: فإن قلت: شرط القرآن التواتر فكيف ألحقها به؟ قلت: معناه لم أجدها مكتوبة عند غيره.

حدّثنا يَخيلى بنُ بُكَيْرٍ حدّثنا اللَّيْثُ عن يُونسَ بِهٰذَا، وقال: مَعَ أَبِي خَزِيْمَةَ الأنصاريِّ. هذا طريق آخر عن يحيى بن بكير هو يحيى بن عبد الله بن بكير المخزومي المصري عن الليث بن سعد عن يونس بن يزيد، بهذا... أي بهذا الحديث.

٧٤٧٦/٥٥ حدّثنا مُعلَّى بنُ أَسَدٍ، حدَّثنا وُهَيْبٌ، عنْ سَعيد عنْ قَتادَةً، عنْ أَي العالِيَةِ عنِ ابن عبَّاسٍ، رضي الله عنهما، قال: كانَ النبيُ ﷺ يَقُولُ عِنْدَ الكَرْبِ: ﴿لا إِلٰهَ إِلاَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَبُ السَّمْوَاتِ وَرَبُ اللهُ وَبُ السَّمْوَاتِ وَرَبُ الْأَرْضِ وَرَبُ الْعَرْشِ الْعَلِيمِ، لا إِلٰهَ إِلا اللهُ رَبُ السَّمْوَاتِ وَرَبُ الْرُضِ وَرَبُ الْعَرْشِ الْعَرْشِ الْعَرْشِ الْعَرْشِ الْعَرْشِ الْعَرْشِ الْعَرْشِ الْعَدِيثِ ١٣٤٥ وَطَرْفِهِ].

مطابقته للترجمة في قوله: «رب العرش العظيم».

ووهيب هو ابن خالد، وسعيد هو ابن أبي عروبة، وأبو العالية بالعين المهملة وبالياء آخر الحروف اسمه رفيع مصغراً.

والحديث قد مضى في كتاب الدعوات في: باب الدعاء عند الكرب.

قوله: «الحليم» الحلم هو الطمأنينة عند الغضب، وحيث أطلق على الله فالمراد لازمها وهو تأخير العقوبة، ووصف العرش بالعظمة من جهة الكم، وبالكرم أي: الحسن من جهة الكيف، فهو ممدوح ذاتاً وصفة، وهذا الذكر من جوامع الكلم.

٧٤٢٧/٥٦ حدّثنا مُحَمَّدُ بنُ يُوسُفَ، حدّثنا سُفيانُ عنْ عَمْرو بنِ يَحْيلى عنْ أَبِيهِ، عِنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ عِنِ النبيِّ ﷺ قال النبيُ ﷺ: «يَضْعَقُون يَوْمَ القِيامَةِ، فإذا أنا بِمُوسَى آخِذٌ بِقائِمَةٍ مِنْ قَواثِم العَرْشِ». [انظر الحديث ٢٤١٢ وأطرافه].

٧٤٢٨/٥٧ \_ وقال المَاجِشُونُ عنْ عَبْدِ الله بنِ الفَضْلِ عنْ أبي سَلَمَة عنْ أبي هُرَيْرَةَ عنِ أبي هُرَيْرَةَ عنِ أبي النَّبِي عَلَيْهِ قال: «فأكُونُ أَوَّلَ مَنْ بُعِثَ، فإذًا مُوسَى آخِذٌ بالْعَرْش». [انظر الحديث ٢٤١١ وأطرافه].

مطابقته للترجمة في قوله: «العرش» في الموضعين.

وسفيان هو الثوري، وعمرو بن يحيى يروي عن أبيه يحيى بن عمارة المازني الأنصاري، وأبو سعيد اسمه سعد بن مالك.

والحديث قد مضى في كتاب الأنبياء، عليهم السلام في: باب قول الله تعالى: ﴿ وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَاثِينَ لَيَلَةً ﴾ [الأعراف:١٤٢] بعين هذا الإسناد والمتن. وفيه زيادة وهي: فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور.

قوله: «يصعقون» كذا في بعض النسخ، وفي بعضها: الناس يصعقون، كما في الباب المذكور وهو الصحيح، والظاهر أن لفظ: الناس، سقط من الكاتب.

قوله: «قال الماجشون»، بفتح الجيم وضمها وكسرها وهو معرب: ماهكون، يعني: شبيه القمر، وقيل: شبيه الورد، وهو عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة ميمون المدني، وهذا اللقب قد يستعمل أيضاً لأكثر أقاربه، وعبد الله بن الفضل بسكون الضاد المعجمة الهاشمي، وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، رضي الله تعالى عنه. وقال أبو مسعود الدمشقي في (الأطراف) وتبعه جماعة من المحدثين: إنما روى الماجشون هذا عن عبد الله بن الفضل عن الأعرج لا عن أبي سلمة، وقالوا: البخاري وهم في هذا حيث قال: عن أبي سلمة. وأجيب عن هذا: بأن لعبد الله بن الفضل في هذا الحديث شيخين، والدليل عليه أن أبا داود الطيالسي أخرج في (مسنده) عن عبد العزيز ابن أبي سلمة عن عبد الله بن الفضل عن أبي سلمة طرفاً من هذا الحديث، وبهذا يرد أبي سلمة عن عبد الله بن الفضل عن أبي سلمة طرفاً من هذا الحديث، وبهذا يرد أبضاً على من قال: إن البخاري جزم بهذه الرواية، وهي وهم. قلت: إنما جزم بناء على الجواب المذكور، فلذلك قال: «قال الماجشون» وإلاً فعادته إذا كان مثل هذا غير مجزوم عنده يذكره بصيغة التمريض، فافهم.

## ٢٣ ـ بابُ قَوْلِ الله تعالى: ﴿ مَنْ الْمَلَيْكَ الْمَلَيْكَ أَلَوْنُ إِلَيْهِ ﴾ [المعارج: ٤] وقوله جلّ ذِكْرُهُ ﴿ إِلَيْهِ يَصْعَدُ ٱلْكَامِرُ ٱلطَّيّبُ ﴾ [ناطر: ١٠]

أي: هـذا بـاب فـي قـول الله عـز وجـل: ﴿ نَتْرُجُ ٱلْمُلَتِكُهُ ﴾ . . . إلـي آخـره، ذكـر هاتين القطعتين من الآيتين الكريمتين وأراد بالأولى الرد على الجهمية المجسمة في تعلقهم بظاهر قوله تعالى: ﴿ ذِي ٱلْمَمَارِجِ ﴿ لَيْ تَعْرُجُ ٱلْمَكَتِكُهُ وَٱلزُّوحُ إِلَيْهِ ﴾ [المعارج: ٣ ـ ٤] وقد تقرر أن الله ليس بجسم فلا يحتاج إلى مكان يستقر فيه، فقد كان ولا مكان وإنما أضاف المعارج إليه إضافة تشريف، والمعارج جمع معرج كالمصاعد جمع مصعد والعروج الارتقاء، يقال: عرج بفتح الراء يعرج بضمها عروجاً ومعرجاً، والمعرج المصعد والطريق الذي تعرج فيه الملائكة إلى السماء، والمعراج شبيه سلم أو درج تعرج فيه الأرواح إذا قبضت وحيث تصعد أعمال بني آدم. وقال الفراء: المعارج من نعت الله ووصف بذلك نفسه لأن الملائكة تعرج إليه. وقيل: معنى قوله: ﴿ ذِي ٱلْمَمَارِجِ﴾ [المعارج: ٣] أي: الفواضل العالية. قوله: ﴿وَٱلرُّوحُ ﴾ [المعارج: ٤] اختلف فيه. فقيل: جبريل، عليه السلام، وقيل: ملك عظيم تقوم الملائكة صفاً ويقوم وحده صفاً، قال الله عز وجل: ﴿ يَتُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَتِكَةُ صَفًّا ﴾ [النبا: ٣٨] وقيل: هو خلق من خلق الله تعالى لا ينزل ملك إلا ومعه اثنان منهم، وعن ابن عباس: إنه ملك له أحد عشر ألف جناح وألف وجه يسبح الله إلى يوم القيامة. وقيل: هم خلق كخلق بني آدم لهم أيد وأرجل. وأما الآية الثانية فرد شبهتهم أيضاً لأن صعود الكلم إليه لا يقتضي كونه في جهة إذ الباري سبحانه وتعالى لا تحويه جهة إذ كان موجوداً ولا جهة، ووصف الكلم بالصعود إليه مجاز لأن الكلم عرض والعرض لا يصح أن ينتقل. قوله: «الكلم الطيب» قيل: القرآن، والعمل الصالح يرفعه القرآن، وعن قتادة: العمل الصالح يرفعه الله عز وجل، والعمل الصالح أداء فرائض الله تعالى.

وقال أَبُو جَمْرَةَ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ: بَلَغَ أَبا ذَرُّ مَبْعَثُ النبيِّ ﷺ، فقال لأخِيهِ: اغْلَمْ لي عَلْمَ لهُذَا الرَّجُلِ الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ يَأْتِيهِ الخَبرُ مِنَ السَّماءِ.

أبو جمرة بالجيم والراء نضر بن عمران الضبعي البصري، وهذا التعليق مضى موصولاً في: باب إسلام أبي ذر. قوله: «اعلم» من العلم. قوله: «لي» أي: لأجلي، أو من الإعلام أي: أخبرني خبر هذا الرجل الذي بمكة يدعي النبوة.

#### وقال مِجاهِدٌ العَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُ الكَلِمَ الطَّيْبِ.

هذا التعليق وصله الفريابي من رواية ابن أبي نجيح عن مجاهد وهو قول ابن عباس، وزاد فيه مجاهد: والعمل الصالح، أي: أداء فرائض الله، فمن ذكر الله ولم يؤد فرائضه رد كلامه على عمله وكان أولى به.

يُقالُ: ذِي المَعارج: المَلاَتِكَةُ تَعْرُجُ إِلَيْهِ.

أي: قال: معنى ذي المعارج الملائكة العارجات. قوله: إليه، أي: إلى الله، ويروى: إلى الله، ويروى: إلى الله، أيضاً.

٧٤٢٩ – حدّثنا إسماعِيلُ، حدّثني مالِكَ، عن أبي الزّنادِ، عنِ الأغرَجِ، عن أبي مرَيْرَةَ، رضي الله عنه، أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «يَتَعاقَبُونَ فِيكُمْ مَلاَتِكَةٌ باللَّيْلِ، ومَلاَئِكَةٌ باللَّيْلِ، ومَلاَئِكَةً وهُوَ بالنَّهَارِ، ويَجْتَمِعُونَ في صَلاَةِ العَصْرِ وصَلاَةً الفَجْرِ، ثُمَّ يَعْرُجُ الَّذِينَ باتُوا فِيكُمْ فَيَسْأَلُهُمْ وهُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ، فَيَقُولُ: كَيْفِ تَرَكْتُمْ عِبادِي فَيَقُولُونَ: تَرَكْناهُمْ وهُمْ يُصَلُّونَ، وأتيناهُمْ وهُمْ

[انظر الحديث ٥٥٥ وطرفيه].

مطابقته للترجمة ظاهرة. وإسماعيل هو ابن أبي أويس، وأبو الزناد بالزاي والنون عبد الله بن ذكوان، والأعرج عبد الرحمن بن هرمز.

والحديث مضى في أواثل كتاب الصلاة في: باب فضل صلاة العصر، فإنه أخرجه هناك عن عبد الله بن يوسف عن مالك. . . إلى آخره، ومضى الكلام فيه .

قوله: «يتعاقبون» أي: يتناوبون وهو نحو أكلوني البراغيث، والسؤال عن التزكية فقالوا: «وأتيناهم وهم يصلون» فزادوا على الجواب إظهاراً لبيان فضيلتهم واستدراكاً لما قالوا: ﴿أَجَعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا﴾ [البقرة: ٣٠] وأما اتفاقهم في هذين الوقتين فلأنهما وقتا الفراغ من وظيفتي الليل والنهار، ووقت رفع الأعمال. وأما اجتماعهم فهو من تمام لطف الله بالمؤمنين ليكونوا لهم شهداء، وأما السؤال فلطلب اعتراف الملائكة بذلك، وأما وجه التخصيص بالذين باتوا وترك ذكر الذين ظلوا فإما اكتفاءً بذكر اجتماعهما عن الأخرى، وإما لأن الليل مظنة المعصية ومظنة الاستراحة، فلما لم يعصوا واشتغلوا بالطاعة فالنهار أولى بذلك، وأما لأن حكم طرفي النهار يعلم من حكم طرف الليل، فذكره كالتكرار.

٧٤٣٠/٥٩ ـ وقال خالِدُ بنُ مَخْلَدِ، حدثنا سُلَيْمان، حدّثني عَبْدُ الله بنُ دِينارِ، عنْ أبي صالِحِ عنْ أبي هُرِيْرَةَ قال: قال رسولُ الله ﷺ: «مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلِ تَمْرَةٍ مِنْ كَسْبِ طَيْبِ \_ ولا يَضْعَدُ إلى الله إلاَّ الطَّيْبُ \_ فإنَّ الله يَتَقَبَّلُها بِيَمِينِهِ، ثُمَّ يُرَبِّيها لِصاحِبِهِ كما يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوهُ، حتَّى تَكُونَ مِثْلَ الجَبَلُ». [انظر الحديث ١٤١٠].

مطابقته للترجمة في قوله: «ولا يصعد إلى الله إلا الطيب».

وخالد بن مخلد بفتح الميم واللام، وسليمان هو ابن بلال، وأبو صالح ذكوان الزيات. والحديث مضى في أوائل الزكاة في: باب الصدقة من كسب طيب، مسنداً وهذا معلق. وأخرجه مسلم عن أحمد بن عثمان عن خالد بن مخلد عن سليمان بن بلال، لكن خالف في شيخ سليمان فقال: عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه. قوله: «وقال خالد بن مخلد»، كذا هو عند جميع الرواة، ووقع عند الخطابي في (شرحه): قال أبو عبد الله البخاري: حدثنا خالد بن مخلد.

قوله: «بعدل تمرة» بكسر العين وفتحها بمعنى المثل، وقيل بالفتح: ما عادله من جنسه، وبالكسر ما ليس من جنسه، وقيل بالعكس، والعدل بالكسر نصف الحمل. وقال الخطابي: عدل التمرة ما يعادلها في قيمتها، يقال: عدل الشيء مثله في القيمة، وعدله مثله في المنظر. قوله: «بيمينه» فيه معنى حسن القبول، فإن العادة جارية بأن تصان اليمين عن مس الأشياء الدنية، وليس فيما يضاف إليه تعالى من صفة اليد شمال لأنها محل النقص والضعف، وقد روي: كلتا يديه يمين، وليست بمعنى الجارحة إنما هي صفة جاء بها التوقيف فنطلقها ولا نكيفها وننتهي حيث انتهى التوقيف. قوله: «لصاحبه» وفي رواية الكشميهني: يقبلها بدون التاء المثناة من فوق. قوله: «لصاحبه» وفي رواية المستملي: لصاحبها، قوله: «فلوه» بفتح الفاء وضمها وشدة الواو الجحش والمهر إذا فطمه.

ورَوَاهُ ورْقَاءُ عَنْ عَبْدِ الله بنِ دِينارِ عَنْ سَعيدِ بنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النبيِّ ﷺ «ولا يَضْعَدُ إِلَى الله إِلا طَيِّبٌ».

أي: روى الحديث المذكور ورقاء بن عمر بن كليب، أصله من خوارزم، ويقال: من الكوفة، سكن المدائن عن عبد الله بن دينار عن سعيد بن يسار - ضد اليمين - وأشار بهذا إلى أن رواية ورقاء موافقة لرواية سليمان بن بلال إلا في الشيخ، فإن سلميان يروي عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح، وورقاء يروي عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح، وورقاء يروي عن عبد الله بن دينار عن سعيد بن يسار وفي المتن متفقان إلا في قوله: الطيب، فإن رواية ورقاء طيب بغير الألف واللام، وهو معنى قول الكرماني: والفرق بين الطريقين أن الطيب في الأول معرفة وفي الثاني نكرة، واقتصر على هذا الفرق ولم يذكر اختلاف الشيخ. ثم إن تعليق ورقاء وصله البيهقي من طريق أبي النضر هاشم بن القاسم عن ورقاء، فوقع عنده: الطيب، بالألف واللام، وقال في آخره: مثل أحد، عوض: مثل الجبل.

• ٣ / ٧٤٣١ ـ حدّثنا عَبْدُ الأَعْلَى بنُ حَمَّادٍ، حدّثنا يَزِيدُ بنُ زُرَيْعٍ، حدثنا سَعيدٌ، عن قتادَةَ عن أبي العاليّةِ، عنِ ابنِ عبَّاسِ أنَّ نَبِيَّ الله ﷺ كَانَ يَدْعُو بِهِنَّ عِنْدَ الكَرْبِ: «لا إِلٰهَ إِلاَ اللهُ رَبُّ السَّمُواتِ إِلَٰهَ اللهَ اللهُ رَبُّ السَّمُواتِ العَرْشِ العَظيمِ، لا إِلٰهَ إِلاَ اللهُ رَبُّ السَّمُواتِ وربُّ العَرْشِ العَزْشِ الكَرْمِهُ. [انظر الحديثُ ٦٣٤٥ وطرفيه].

ليس هذا بمطابق للترجمة، ومحله في الباب السابق، ولعل الناسخ نقله إلى هنا. وسعيد هو ابن أبي عروبة، وأبو العالية رفيع.

وقد مر الحديث في الباب الذي قبله. قال الكرماني: هذا ذكر وتهليل وليس بدعاء. قلت: هو مقدمة الدعاء، فاطلق الدعاء عليه باعتبار ذلك، أو الدعاء أيضاً ذكر لكنه خاص فأطلقه وأراد العام.

٧٤٣٢/٦١ \_ حدّثنا قبيصَةُ، حدّثنا سُفْيانُ عنْ أبِيهِ، عنِ ابن أبي نِغم - أَوْ، أبي نُغم، شَكَّ قَبيصَةُ - عنْ أبي سَعيدِ، قال: بُعِثَ إلى النبيُ ﷺ بِذُهَنِيَةٍ فَقَسَمَها بَيْنَ أَذْبَعَةِ.

[انظر الحديث ٣٣٤٤ وأطرافه].

لا مطابقة بينه وبين الترجمة بحسب الظاهر، وقد تكلف بعضهم في توجيه المطابقة فقال ما حاصله: إن في الرواية التي في المغازي: وأنا أمين من في السماء، ما يدل عليها، وهو أن معنى قوله: من في السماء: على العرش في السماء، وفيه تعسف، وكذلك تكلف فيه الكرماني حيث قال ما ملخصه: أن يقال دل عليها لازم. قوله: «لا يجاوز حناجرهم» أي: لا يصعد إلى السماء، وفيه جر ثقيل.

ثم إنه أخرج هذا الحديث من طريقين. أحدهما: عن قبيصة بن عقبة عن سفيان الثوري عن أبيه سعيد بن مسروق عن عبد الرحمن بن أبي نعم بضم النون وسكون العين المهملة أو أبي نعم أبي الحكم عن أبي سعيد الخدري واسمه سعد بن مالك بن سنان. والثاني: عن إسحاق بن نصر وهو إسحاق بن إبراهيم بن نصر البخاري السعدي كان ينزل بالمدينة بباب سعد فالبخاري يروي عنه تارة بنسبته إلى جده وتارة بنسبته إلى

أبيه وهو يروي عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني عن سفيان الثوري... إلى آخره. وقد مضى هذا الحديث في أحاديث الأنبياء في: باب قول الله عز وجل: ﴿وَأَلَا عَادُ فَأَهْلِكُوا﴾ [الحاقة: ٦] حيث قال: قال ابن كثير: عن سفيان عن أبيه إلى آخره... ومضى أيضاً في المغازي في: باب بعث علي، رضي الله تعالى عنه، عن قتيبة عن عبد الواحد عن عمارة بن القعقاع بن شبرمة عن عبد الرحمن بن أبي نعم قال: سمعت أبا سعيد الخدري... إلى آخره، ومضى أيضاً في تفسير سورة براءة في: باب قوله: والمؤلفة قلوبهم، عن محمد بن كثير عن سفيان عن أبيه مختصراً، ومضى الكلام فيه مراراً، ولنذكر بعض شيء لبعد المسافة.

قوله: «شك قبيصة» يعني في قوله: «ابن أبي نعم أو أبي نعم» هكذا قاله بعضهم، والذي يفهم من كلام الكرماني أن شكه في ابن أبي نعم، وقد مضى في أحاديث الأنبياء بلا شك: عن ابن أبي نعم، بضم النون وسكون العين المهملة. قوله: «بعث» على صيغة المجهول. قوله: «بذهيبة» \_ مصغر ذهبة \_ وقد يؤنث الذهب في بعض اللغات. قوله: «في تربتها» أي مستقرة فيها والتأنيث على نية قطعة من الذهب، وفي (الصحاح): الذهب معروف وربما أنث والقطعة منه ذهبة، فأراد بالتربة تبر الذهب ولا يصير ذهبا خالصاً إلا بعد السبك.

قوله: «بعث علي»، أي: على بن أبي طالب، وهذا يفسر قوله أولاً: بعث إلى الله تعالى عنه، باليمن وهو رواية الكشميهني، وفي رواية غيره: في اليمن. قوله: «بين الأقرع» هؤلاء أربعة أنفس من المؤلفة قلوبهم الذين يعطون من الزكاة أحدهم: «الأقرع بن حابس الحنظلي» نسبة إلى حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم. قوله: «بني مجاشع» بضم الميم وبالجيم وبالشين المعجمة المكسورة وبالعين المهملة ابن دارم بن مالك بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم، الثاني: «عبينة» مصغر عين «ابن بدر» نسب إلى جد أبيه وهو عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر بن عمرو بن لوذان بن ثعلبة بن عدي بن فزارة «الفزاري» بفتح الفاء ونسبته إلى فزارة بن ذيبان بن بغيض بن ريث بن غطفان. «والثالث: علقمة بن علاثة» بضم العين المهملة وتخفيف اللام وبالثاء المثلثة ابن عوف بن الأحوص بن جعفر بن كلاب، وهو معنى قوله: قوله: «العامري» نسبة إلى عامر بن عوف بن بكر بن عوف بن عذرة بن زيد اللات بن رفيدة بن ثور بن كلاب. قوله: «ثم أحد بني كلاب» وهو ابن ربيعة بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن. «الرابع: زيد الخيل»، هو ابن مهلهل بن زيد بن منهب «الطائي» نسبة إلى طيىء واسمه جلهمة بن ادد. قوله: «ثم أحد بني نبهان»، هو أسود بن عمرو بن الغوث بن طبيء، قال الخليل: أصل طبيء طوى قلبت الواو ياء وأدغمت الياء في الياء

والنسبة إلى طيىء طائي على غير القياس لأن القياس طيي على وزن طيعي، ولما قدم زيد على النبي على سماه: زيد الخير، بالراء بدل اللام، وكان قدومه. . . وقيل له: زيد الخيل لعنايته بها، ويقال: لم يكن في العرب أكثر خيلاً منه، وكان شاعراً خطيباً شجاعاً جواداً مات على إسلامه في حياة النبي ﷺ، وقيل: مات في خلافة أبي بكر، رضي الله تعالى عنه. وأما علقمة فإنه ارتد مع من ارتد ثم عاد ومات في خلافة عمر، رضي الله تعالى عنه، بحوران، وأما عيينة فإنه ارتد مع طلحة ثم عاد إلى الإسلام، وأما الأقرع فإنه أسلم وشهد الفتوح واستشهد باليرموك، وقيل: بل عاش إلى خلافة عثمان، رضي الله تعالى عنه، فأصيب بالجوزجان. وقال المبرد: كان في صدر الإسلام رئيس خندف. وقال المرزباني: هو أول من حرم القمار، وقيل: كان سنوطأ أعرج مع قرعه وعوره وكان يحكم في المواسم وهو آخر الحكام من بني تميم. قوله: «فغضبت قريش، وفي رواية الأكثرين: فتغيظت قريش، من الغيظ من باب التفعل، وفي رواية أبي ذر عن الحموي: فتغضبت، من الغضب من باب التفعل أيضاً وكذا في رواية النسفي، والذي مضى في قصة عاد: فغضبت، قوله: «يعطيه»، أي: يعطي النبي، عليه المال «صناديد» نجد وهو جمع صنديد وهو السيد، وكانت هؤلاء الأربعة المذكورة سادات أهل نجد، وقال الرشاطي: نجد ما بين الحجاز إلى الشام إلى العذيب فالطائف من نجد والمدينة من نجد وأرض اليمامة والبحرين إلى عمان إلى العروض، وقال ابن دريد: نجد أرض للعرب. قوله: «ويدعنا»، أي: يتركنا ولا يعطينا شيئاً. قوله: «إنما أتألفهم» من التألف وهو المداراة والإيناس ليثبتوا على الإسلام رغبة فيما يصل إليهم من المال. قوله: «رجل» اسمه عبد الله ذو الخويصرة - مصغر الخاصرة - بالخاء المعجمة والصاد المهملة التميمي قوله: «خاثر العينين» من غارت عينه إذ دخلت وهو ضد الجاحظ، وقال الكرماني: غاثر العينين أي: داخلتين في الرأس لاصقتين بقعر الحدقة. قوله: «ناتيء الجبين اي: مرتفع الجبين من النتوء بالنون والتاء المثناة من فوق، ويروى: ناشز الجبين، والمعنى واحد. قوله: «كث اللحية» بتشديد المثلثة أي: كثير شعرها غير مسبلة. قوله: «مشرف الوجنتين» أي: غليظهما يعني: ليس بسهل الخد، يقال: أشرفت وجنتاه علتا، والوجنتان العظمان المشرفان على الخدين. وفي (الصحاح): الوجنة ما ارتفع من الخد وفيها أربع لغات بتثليث الواو والرابع: أجنة. قوله: «محلوق الرأس» كانوا لا يحلقون رؤوسهم ويوفرون شعورهم، وقد فرق رسول الله، ﷺ، شعره وحلق في حجة وعمرة، وقال الداودي: كان هذا الرجل من بني تميم من بادية العراق. قوله: «فيأمني» بفتح الميم وتشديد النون أصله: يأمنني، فأدغمت النون الأولى في الثانية، ويروى: على الأصل: فيامنني، أي: فيأمنني الله تعالى أي: يجعلني أميناً «على أهل الأرض ولا تأمنوني ؟ أنتم، ويروى: ولا تأمنونني أنتم؟ على الأصل. قوله: «أراه»

بضم الهمزة أي: أظن هذا الرجل «خالد بن الوليد» رضي الله تعالى عنه، ووقع في كتاب استتابة المرتدين: عمر بن الخطاب، رضي الله تعالى عنه. ولا تنافي بينهما لاحتمال وقوعه منهما. قوله: «فلما ولي» أي: فلما أدبر. قوله: «إن من ضئضيء» أي: من أصل هذا الرجل، وهو بكسر الضادين المعجمتين وسكون الهمزة الأولى، «قوماً» ويروى: قوم فإما أنه كتب على اللغة الربيعية فإنهم يكتبون المنصوب بدون الألف، وإما أن يكون في: إن، ضمير الشأن. قوله: «لا يبلغ حناجرهم» أي: لا يرتفع إلى الله منهم شيء، والحناجر جمع حنجرة وهو الحلقوم. قوله: «يمرقون» من المروق وهو النفوذ حتى يخرج من الطرف الآخر، والحاصل: يخرجون خروج السهم. قوله: «مروق السهم اأي: كمروق السهم من الرمية بتشديد الياء آخر الحروف على فعيلة بمعنى مفعولة. قوله: «ويدعون» أي: يتركون. قوله: «لأقتلنهم» قيل: لم منع خالد بن الوليد وقد أدركه؟ وأجيب: بأنه إنما أراد إدراك طائفتهم وزمان كثرتهم وخروجهم على الناس بالسيف، وإنما أنذر رسول الله، ﷺ، أن سيكون ذلك وقد كان كما قال، وأول ما نجم هو في زمان علي، رضي الله تعالى عنه. قوله: «قتل عاد» وقد تقدم في بعث علي إلى اليمن أنه قال: لأقتلنهم قتل ثمود، ولا تعارض لأن الغرض منه الاستئصال بالكلية وعاد وثمود سواء فيه إذ عاد استوصلت بالريح الصرصر وثمود أهلكوا بالطاغية، قال الكرماني: ما معنى: كقتل حيث لا قتل؟ وأجاب بأن المراد لازمه وهو الهلاك، ويحتمل أن تكون الإضافة إلى الفاعل، ويراد به: القتل الشديد القوي لأنهم مشهورون بالشدة والقوة.

مطابقته للترجمة تأتي ببعض التعسف، بيانه أنه لما نبه على بطلان قول من أثبت الجهة من قوله: ﴿ فِى ٱلْمَارِجِ ﴾ [المعارج: ٣] وبين أن العلو الفوقي مضاف إلى الله، وأن الجهة التي يصدق عليها أنها عرش كل منهما مخلوق مربوب محدث، وقد كان الله قبل ذلك، ولا ابتداء لأوليته ولا انتهاء لآخريته، فمن هذا تستأنس المطابقة.

وعياش بفتح العين المهملة وتشديد الياء آخر الحروف وبعد الألف شين معجمة ابن الوليد الرقام. والأعمش سليمان، وإبراهيم التيمي يروي عن أبيه يزيد ـ من الزيادة ـ ابن شريك، وقد مر عن قريب.

والحديث مضى في الباب الذي قبله وهو مختصر من الحديث الذي فيه: وقرأ ابن عباس: «لا مستقر لها» أي: جارية لا تثبت في موضع واحد.

قوله: ﴿وَالشَّـنُسُ﴾ مرفوع بالابتداء و﴿جَحْرِى لِمُسْتَقَرِّ لَهَاۗ﴾ خبره وقيل: هي خبر مبتدأ محذوف تقديره: وآية لهم الشمس تجري لمستقر لها.

# ٢٤ ـ بابُ قَوْلِ الله تعالى: ﴿ وُجُوهُ يَوْمَ إِنَّ أَضِرَةً ﴿ إِلَّهَ رَبَّهَا نَاظِرَةً ﴾ [القيامة: ٢٢ ـ ٢٣]

أي: هذا باب في قوله عز وجل: ﴿ وَجُونٌ يَوْمَهِ إِنَّ إِنَّ إِن يَوم القيامة، والناضرة من نضرة النَّعيم ﴿ إِنَّى رَبَّهَا نَاظِرَهُ ﴾ من النظر. وقال الكرماني: المقصود من الباب ذكر الظواهر التي تشعر بأن العبد يرى ربه يوم القيامة. فإن قلت: لا بد للرؤية من المواجهة والمقابلة وخروج الشعاع من الحدقة إليه وانطباع صورة المرئي في حدقة الراثي ونحوها مما هو محال على الله تعالى. قلت: هذه شروط عادية لا عقلية يمكن حصولها بدون هذه الشروط عقلاً، ولهذا جوّز الأشعرية رؤية أعمى الصين بقة أندلس إذ هي حالة يخلقها الله تعالى في الحي فلا استحالة فيها. وقال غيره: استدل البخاري بهذه الآية وبأحاديث الباب على أن المؤمنين يرون ربهم في جنات النعيم، وهو مذهب أهل السنة والجماعة وجمهور الأمة، ومنعت ذلك الخوارج والمعتزلة وبعض المرجئة، ولهم في ذلك دلائل فاسدة. وفي (التوضيح): حاصل اختلاف الناس في رؤية الله يوم القيامة أربعة أقوال: قال أهل الحق: يراه المؤمنون يوم القيامة دون الكفار، وقالت المعتزلة والجهمية: هي ممتنعة لايراه مؤمن ولا كافر، وقال ابن سالم البصري: يراه الجميع الكافر والمؤمن، وقال صاحب (كتاب التوحيد): من الكفار من يراه رؤية امتحان لا يجدون فيها لذة كما يكلمهم بالطرد والإبعاد، قال: وتلك الرؤية قبل أن يوضع الجسر بين ظهراني جهنم، وهذه الآية التي هي الترجمة جاءت فيما رواه عبد بن حميد والترمذي والطبري وآخرون، وصححه الحاكم من طريق ثوير بن أبي فاختة عن ابن عمر، رضي الله تعالى عنهما، عن النبي ﷺ قال: إن أدنى أهل الجنة منزلة من ينظر في ملكه ألف سنة، وإن أفضلهم منزلة، من ينظر في وجه ربه عز وجل في كل يوم مرتين. قال، ثم تلا ﴿وُجُورٌ يَوْمَهِذِ نَاضِرُهُ ﴾ قلت: ثوير هذا ضعيف جداً، تكلم فيه جماعة كثيرون.

٧٤٣٤/٦٣ حدّ ثنا عَمْرُو بنُ عَوْنِ، حدّ ثنا خالِدٌ، وهُشَيْمٌ عن إسماعِيلَ، عن قَيْسٍ، عن جَرِيرِ قال: كُنَّا جُلُوساً عِنْدَ النبي ﷺ إذْ نَظَرَ إلى القَمَرِ لَيْلَةَ البَدْرِ قال: «إنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ هٰذَا القَمَرَ لا تَضامُونَ في رُوْيَتِهِ، فإن اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لا تُغْلَبُوا عَلى صَلاَةٍ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ فافْعَلُوا ». [انظر الحديث ٥٥٤ وأطرافه].

مطابقته للترجمة ظاهرة لأن كلَّا منهمًا يدل على الرؤية.

وعمرو بن عون بن أوس السلمي الواسطي نزل البصرة. قال البخاري: مات سنة خمس وعشرين وماثتين أو نحوها، وخالد هو ابن عبد الله بن عبد الرحمن

الطحان الواسطي من الصالحين، وهشيم - مصغر هشم - ابن بشير الواسطي، وإسماعيل هو ابن أبي خالد الأحمسي البجلي الكوفي واسم أبي خالد: سعد، وقيل: هرمز، وقيل: كثير، وقيس هو ابن أبي حازم بالحاء المهملة والزاي البجلي، وجرير بن عبد الله البجلي.

والحديث مضى في الصلاة في: باب فضل صلاة العصر عن الحميدي. وأخرجه بقية الجماعة، ومضى في التفسير أيضاً عن إسحاق بن إبراهيم، ومضى الكلام فيه.

قوله: «لا تضامون»، بتخفيف الميم من الضيم وهو الذل والتعب أي: لا يضيم بعضكم بعضاً في الرؤية بأن يدفعه عنه ونحوه، ويروى بفتح التاء وضمها وشدة الميم من الضم أي: لا تتزاحمون ولا تتنازعون ولا تختلفون فيها، وفيه وجوه أخرى ذكرناها. قوله: «أن لا تغلبوا»، بلفظ المجهول، قال الكرماني: والتعقيب بكلمة الفاء يدل على أن الرؤية قد يرجى نيلها بالمحافظة على هاتين الصلاتين: الصبح والعصر، وذلك لتعاقب الملائكة في وقتيهما، أو لأن وقت صلاة الصبح وقت لذيذ النوم وصلاة العصر وقت الفراغ من الصناعات وإتمام الوظائف، فالقيام فيهما أشق على النفس.

٧٤٣٥/٦٤ حدَثنا يُوسفُ بنُ مُوسَى، حدَثنا عاصِمُ بنُ يُوسُفَ اليَرْبُوعِيُ، حدَثنا اللهِ بَنْ يُوسُفَ اليَرْبُوعِيُ، حدَثنا أَبُو شِهابٍ، عنْ إسماعِيلَ بن أبي خالِدٍ، عنْ قَيْسِ بنِ أبي حازِمٍ، عنْ جَرِيرِ بنِ عَبْدِ الله قال: قال، النبئُ ﷺ: ﴿إِنَّكُمْ سَتروْنَ رَبِّكُمْ عِياناً». [انظر الحديث ٥٥٤ وأطرانه].

هذا طريق آخر في الحديث المذكور أخرجه عن يوسف بن موسى القطان الكوفي عن عاصم بن يوسف اليربوعي نسبة إلى: يربوع بن حنظلة في تميم، ويربوع بن غيظ في غطفان الكوفي عن أبي شهاب واسم عبد ربه بن نافع الحناط بالحاء المهملة وتشديد النون إلى آخره.

قوله: «عياناً» تقول عاينت الشيء عياناً إذا رأيته بعينك، وقال الطبراني: تفرد أبو شهاب عن إسماعيل بن أبى خالد بقوله: «عياناً» وهو حافظ متقن من ثقات المسلمين.

٧٤٣٦/٦٥ حدَّ ثنا عَبدا لله ، حدَّ ثنا حُسَيْنَ الجُعْفِيُ ، عن زَائِدَةَ عن بَيانِ بنِ بِشْرِ عن قَيْسٍ بن أبي حازِم ، حدثنا جَرِيرٌ قال : خَرَجَ عَلَيْنا رسولُ الله ﷺ لَيْلَةَ البَدْرِ فقال : ﴿إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبِّكُمْ يَوْمَ القِيامَةِ كَمَا تَرَوْنَ هٰذَا ، لا تُضامُونَ في رُوْيَتِهِ . [انظر الحديث ٥٥٤ وأطرافه].

هذا طريق آخر في الحديث المذكور أخرجه عن عبدة بفتح العين المهملة وسكون الباء الموحدة ابن عبد الله الصفار البصري عن حسين بن علي بن الوليد الجعفي بضم الجيم وسكون العين المهملة وبالفاء نسبة إلى جعف بن سعد العشيرة من مذحج، وقال الجوهري: أبو قبيلة من اليمن، والنسبة إليه كذلك، عن زائدة بن قدامة عن بيان بفتح

الباء الموحدة وتخفيف الياء آخر الحروف وبالنون ابن بشر بكسر الباء الموحدة وسكون الشين المعجمة الأحمسي بالمهملتين الخ.

قوله: «كما ترون» معنى التشبيه بالقمر أنكم ترونه رؤية محققة لا شك فيها ولا تعب ولا خفاء كما ترون القمر كذلك، فهو تشبيه للرؤية بالرؤية لا المرئي بالمرئي، ولا كيفية الرؤية بكيفية الرؤية.

77/ ٧٤٣٧ \_ حَدَّثْنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بنُ عَبْدِ الله، حدثنا إبْرَاهِيمُ بنُ سَعْدِ، عن ابن شهاب، عنْ عَطاءِ بن يَزيدَ اللَّيْشِيِّ، عنْ أبي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّاسَ قالُوا: يا رسُولَ الله! هَلْ نَرَى ربَّنا يَوْمَ القِيامَةِ؟ فقال رسولُ الله على: ﴿ هَلْ تُضارُونَ فِي القَّمَرِ لَيْلَةَ البَدْرِ؟ وَالُوا: لا يا رسولَ الله. قال: (فَهَلْ تُضارُونَ في الشَّمْس لَيْسَ دُونَها سَحابٌ؟) قالوا: لا يا رسولَ الله، قال: ﴿ فَإِنَّكُمْ تَرَوْنَهُ كَذَٰلِكَ ، يَجْمَعُ الله النَّاسَ يَوْمَ القِيامَةِ فَيَقُولُ: مَنْ كانَ يَغْبُدُ شَيِئاً فَلْيَتَّبِغْهُ ، فَيَتَّبِعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الشَّمْسَ الشَّمْسَ، ويَتَّبِعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ القَمَرَ القَمَرَ، ويَثْبَعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الطُّواغِيتَ، الطُّواغِيتَ \_ وتَبْقَى هٰذِهِ الأُمُّةُ فِيها شافِعُوها \_ أَو مُنافِقُوها شَكَّ \_ إبْرَاهِيمُ \_ فَيَأْتِيهِمُ الله فَيَقُولُ: أَنَا رَبُّكُمْ فَيَقُولُونَ لهٰذَا مَكَانُنَا حَتَّى يَأْتِينَا رَبُّنا، فإذا جاءَنا عَرَفْنَاهُ، فَيَأْتِيهِم الله في صُورَتِهِ الَّتِي يَعْرِفُونَ، فَيَقُولُ: أَنَا رَبُّكُمْ! فَيَقُولُونَ: انْتَ رَبُّنَا فَيَغْبَعُونَهُ، ويُضْرَبُ الصّراطُ بَيْنَ ظَهْرَيْ جَهَنَّمَ، فأكُونُ أنا وأُمتِّي أوَّلَ مَنْ يُجِيزُها، ولا يَتَكَلَّمُ يَوْمَثِذِ إلاّ الرُّسُلُ، ودَعوٰى الرُّسُلَ يَوْمَثِذِ: اللَّهُمَّ سَلَّمْ سَلَّمْ، وني جَهَنَّمَ كَلالِيبُ مِثْلُ شَوْكِ السَّغدان، هَلْ رَايْتُمُ السَّغدانَ؟ قالُوا: نَعَمْ يا رسولَ الله! قال: فإنَّها مِثْلُ شَوْكِ السَّغدانِ خَيْرَ أَنَّهُ لا يَعْلَمُ ما قَدْرُ عِظَمِها إلا الله ، تَخْطَفُ النَّاسَ بِأَعْمَالِهِمْ ، فَمِنْهُمُ المُؤْمِنُ أَوِ المُوبَقُ يَبْقى بِعَمَلِهِ أَوِ المُوثَقُ بِعَمَلِهِ، وَمِنْهُمُ المُخَرْدَلُ أَوِ المُجازَى ِ إَنْ نَحُوهُ، ثُمَّ يَتَجَلَّى حتَّى إِذَا فَرَغَ الله مِنَ القَضاءِ بَينَ العِبَادِ وأرادَ أَنْ يُخْرِجَ بِرَحْمَتِهِ مَنْ أَرادَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ أَمَرَ المَلائِكَةَ أَنْ يُخْرَجُوا مِنَ النَّارَ، مَنْ كان لا يُشْرِكُ بالله شَيئاً مِمَّنْ أَرادَ الله أَنْ يَرْحَمَهُ مِمَّنْ يَشْهَدُ أَنْ لا إِلْهَ إِلا الله، فَيَعْرفُونَهُمْ في النَّارِ بِأَثَرِ السُّجُودِ تَأْكُلُ النَّارُ ابنَ آدَمَ إلاّ أثَرَ السُّجُودِ، حَرَّمَ الله على النَّار أن تَأْكُلُ أثْرَ السجُود، فَيَخْرُجُونَ مِنَ النَّارِ قَدِ امْتُحِشُوا، فَيُصَبُّ عَلَيْهِمْ مَاءُ الحَيَاةِ، فَيَنْبُتُون تَحْتَهُ كما تَنْبُتُ الْحِبَّةُ في حَمِيلِ السَّيْلِ، ثُمَّ يَفْرُغُ الله مِنَ القَضاءِ بَيْنَ العِبادِ ويَبْقَى رَجُلٌ مُقْبِلٌ بِوَجْهِهِ عَلى النَّارِ هُوَ آخِرُ أَهْلِ النَّارِ دُخُولاً الجَنَّةَ، فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ! اصرف وَجْهِي عن النَّارِ، فإنَّهُ قَذ قَشَبَنِي رِيحُها وَأَخْرَقَنِي ذَكَاؤُها، فَيَدْعُو الله بِمَا شَاءَ أَنْ يَذْعُوهُ ثُمَّ يَقُولُ الله: هَلْ عَسِيْتَ إِن أُعْطِيتَ ذَٰلِكَ أَن تَسْأَلَتِي غَيْرَهُ؟ فَيَقُولُ: لا وعِزَّتِكَ. لا أَسْأَلُكَ غَيْرَهُ، ويُعْطِى رَبَّهُ مِنْ عُهُودٍ ومَواثِيقَ ما شاءً، فَيَصْرِفُ الله وَجْهَهُ عنِ النّارِ، فإذا أَقْبَلَ عَلَى الجَنَّةِ ورَآها سَكَتَ ما شاءَ الله أَنْ يَسْكَتَ، ثُمَّ يَقُولُ: أَيْ رَبِّ! قَدَّمْنِي إلى بابِ الجَنَّةِ، فَيَقُولُ الله لهُ: أَلَسْتَ قَدْ أَضطَيتَ عُهُودَكَ ومَواثِيقَكَ أَنْ لا تَسْأَلَنِي غَيْرَ الّذِي أُعْطِيتَ أَبْداً؟ وَيْلَكَ يَا ابْنَ آدَمَ مَا أَغْدَرَكَ، فَيَقُولُ: لا أَيْ رَبِّ! ويَدْعُو الله حتَّى يَقُولَ: هَلْ عَسِيْتَ إِنْ أُعْطِيتَ ذَٰلِكَ أَنْ تَسْأَلَ غَيْرَهُ؟ فَيَقُولُ: لا وَعِزِّتِكَ لا أَسْأَلُكَ غَيْرَهُ، ويُعْطِي مَا شَاءَ مِنْ عُهُودٍ ومَوَاثِيقَ، فَيُقَدِّمُهُ إِلَى بَابِ الجَنَّةِ، فإذا قام إلى بَابِ الجَنّةِ انْفَقَهِتْ لهُ الجَنّةُ فَرَأَى مَا فِيهَا مِنَ الْحَبْرَةِ والسُّرُورِ، فَيَسْكُتُ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَسْكُتَ ثُمَّ يَقُولُ: أَيْ رَبِّ! أَذْخِلْنِي الجَنّةَ فَيقُولُ الله: أَلَسْتَ قَدْ أَعْطَيْتَ عُهُودَكَ ومَواثِيقَكَ أَنْ يَسْكُتَ ثُمَّ يَقُولُ: أَيْ رَبِّ! لا أَكُونَنَّ يَسْكُتَ ثُمُّ مَا أَعْدِرَكَ! فيقُولُ: أَيْ رَبِّ! لا أَكُونَنَّ لا تَسْأَلَ خَيْرَ مَا أُعْطِيتَ؟ فَيَقُولُ: ويلَكَ يَا ابنَ آدَمَ مَا أَغْدَرَكَ! فيقُولُ: أَيْ رَبِّ! لا أَكُونَنَّ لا تَسْأَلُ خَيْرَ مَا أُعْطِيتَ؟ فَيَقُولُ: ويلَكَ يَا ابنَ آدَمَ مَا أَغْدَرَكَ! فيقُولُ: أَيْ رَبِّ! لا أَكُونَنَّ الله يَعْدَرَكَ! فيقولُ: أَيْ رَبِّ! لا أَكُونَنَّ أَلْشَى خَلْقِكَ، فَلا يَزال يَدْعُو حتَّى يَضْحَكَ الله مِنْهُ، فإذا ضَحِكَ مِنْهُ قَال لهُ: اذْخُلِ الجَنّةَ، فإذا وَحَلَه الله لَهُ: أَنْ الله لَيْذَكِّرُهُ يَقُولُ كَذَا وكَذَا حتَّى الْقَطَمْتُ بِهِ الأَمْانِيُّ، قال الله لهُ: ذَلِكَ لَكَ ومِثْلُهُ مَعَهُ هُ.

٧٢/ ٧٤٣٨ ـ قال عَطاءُ بنُ يَزِيدَ: وأَبُو سَعِيدِ الخُدْرِيُّ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ، لا يَرُدُ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِهِ شَيْئاً، حتَّى إِذَا حَدَّثَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَنَّ الله تَبَارَكَ وَتعالَى قال: «ذَٰلِكَ لَكَ ومِثْلُهُ مَعَهُ»، قال أَبُو سَعِيدِ الخُدْرِيُّ: وعَشَرَةُ أَمْثَالِهِ مَعَهُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ! قال أَبُو هُرَيْرَةَ: مَا حَفِظْتُ إِلاَّ قَوْلَهُ: «ذَٰلِكَ ومِثْلُهُ مَعَهُ». قال أَبُو سَعيدِ الخُدْرِيُّ: أَشْهَدُ أَنِّي حَفِظْتُ مِنْ رسول الله ﷺ قَوْلَهُ: «ذَٰلِكَ لَكَ وعَشَرَةُ أَمْثَالِهِ«. قال أَبُو هُرَيْرَةَ: فَذَٰلِكَ الرَّجُلُ آخِرُ أَهْلِ الجَنَّةِ دُخُولاً الجَنَةَ. [انظر الحديث ٢٢ وأطرافه].

مطابقته للترجمة ظاهرة. وشيخ البخاري عبد العزيز بن عبد الله بن يحيى أبو القاسم العامري الأويسي المديني يروي عن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري عن عطاء بن يزيد - من الزيادة - الليثي الجندعي، وقد مضى الحديث في الرقاق في: باب الصراط جسر جهنم عن محمود عن عبد الرزاق ومضى الكلام فيه.

قوله: «هل تضارون؟» بفتح التاء المثناة من فوق وضمها وتشديد الراء وتخفيفها فالتشديد بمعنى: لا تتخالفون ولا تجادلون في صحة النظر إليه لوضوحه وظهوره، يقال: ضاره يضاره مثل ضره يضره، وقال الجوهري: يقال أضرني فلان إذا دنا مني دنوا شديداً فأراد بالمضارة الاجتماع والازدحام عند النظر إليه، وأما التخفيف فهو من الضير لغة في الضر والمعنى فيه كالأول. قوله: «كذلك»، أي: واضحاً جلياً بلا شك ولا مشقة ولا اختلاف. قوله: «فيتبع»، بتشديد التاء من الاتباع. قوله: «الشمس الشمس»، الأول منصوب لأنه مفعول يعبد والثاني منصوب بقوله: «فيتبع» وكذلك الكلام في: «القمر القمر، والطواغيت الطواغيت، وهو جمع طاغوت، والطواغيت الشياطين أو الأصنام وفي (الصحاح): الطاغوت الكاهن وكل رأس في الضلال، قد يكون واحداً وقد يكون جمعاً وهو على وزن لاهوت مقلوب لأن من طغى ولاهوت من لاه وأصله

طغووت مثل جبروت نقلت الواو إلى ما قبل الغين ثم قلبت ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلها. قوله: «شافعوها» أي: شافعو الأمة وأصله شافعون سقطت النون للإضافة من شفع يشفع شفاعة فهو شافع وشفيع. قوله: «شك إبراهيم» هو إبراهيم بن سعد الراوي المذكور. قوله: «فيأتيهم الله» إسناد الإتيان إلى الله تعالى مجاز عن التجلي لهم، وقيل: عن رؤيتهم إياه لأن الإتيان إلى الشخص مستلزم لرؤيته، وقال عياض: أي: يأتيهم بعض ملائكته أو يأتيهم في صورة الملك، وهذا آخر امتحان المؤمنين. وقال الكرماني: فإن قلت: الملك معصوم فكيف يقول: أنا ربكم، وهو كذب؟ قلت: لا نسلم عصمته من مثل هذه الصغيرة. انتهى. قلت: فحينئذِ فرعون لم يصدر منه إلا صغيرة في قوله: ﴿ أَنَا رَبُّكُمُ ٱلْأَعَلَىٰ ﴾ [النازعات: ٢٤] ولو نزه شرحه عن مثل هذا لكان أحسن. قوله: «فإذا جاء ربنا عرفناه، وفي رواية أبي ذر عن الكشميهني: «فإذا جاءنا»، قوله: «في صورته» أى: في صفته أي: يتجلى لهم الله على الصفة التي عرفوه بها، وقال ابن التين: اختلف في معنى الصورة، فقيل: صورة اعتقاد كما تقول: صورة اعتقادي في هذا الأمر، فالمعنى يرونه على ما كانوا يعتقدون من الصفات، وقال ابن قتيبة: لله صورة لا كالصور كما أنه شيء لا كالأشياء، فأثبت لله صورة قديمة، وقال ابن فورك: وهذا جهل من قائله، وقال الداودي: إن كانت الصورة محفوظة فيحتمل أن يكون المراد صورة الأمر والحال الذي يأتي فيه، وقال المهلب: أما قولهم، فإذا جاء ربنا عرفناه فإنما ذلك أن الله تعالى يبعث إليهم ملكاً ليفتنهم ويختبرهم في اعتقاد صفات ربهم الذي ليس كمثله شيء، فإذا قال لهم الملك: أنا ربكم، رأوا عليه دليل الخلقة التي تشبه المخلوقات فيقولون «هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، فإذا جاءنا عرفنا» أي: إنك لست ربنا «فيأيتهم الله في صورته التي يعرفون أي: يظهر إليهم في ملكه الذي لا ينبغي لغيره، وعظمته التي لا تشبه شيئاً من مخلوقاته فيعرفون أن ذلك الجلال والعظمة لا يكون لغيره، فيقولون: أنت ربنا الذي لا يشبهك شيء، فالصورة يعبر بها عن حقيقة الشيء. قوله: «فيتبعونه» أي: فيتبعون أمره إياهم بذهابهم إلى الجنة أو ملائكته التي تذهب بهم إليها. قوله: «بين ظهري جهنم أي: على وسطها، ويروى: بين ظهراني جهنم، وكل شيء متوسط بين شيئين فَهو بين ظهريهما وظهرانيهما. وقال الداودي: يعنى على أعلاها فيكون جسراً، ولفظ ظهري مقحم والصراط جسر ممدود على متن جهنم أحد من السيف وأدق من الشِعر يمر عليه الناس كلهم. قوله: «من يجيزها» أي: يجوز يقال: أجزت الوادي جزته لغتان، وقال الأصمعي: أجاز بمعنى قطع، وفي رواية المستملي: أول من يجيء. قوله: «يومئذِ» أي: في حال الإجازة وإلا ففي يوم القِيامة مواطن يكلم الناس فيها وتجادل كل نفس عن نفسها ولا يتكلمون لشدة الأهوال. قوله: «كلاليب» جمع كلوب بفتح الكاف وهو حديدة معطوفة الرأس يعلق عليها اللحم، وقيل: الكلوب الذي يتناول به الحداد الحديد من النار، كذا في كتاب ابن بطال، وفي كتاب ابن التين: هو المعقف الذي يخطف به الشيء. قوله: «شوك السعدان» هو في أرض نجد وهو نبت له شوكة عظيمة مثل الحسك من كل الجوانب. قوله: «تخطف» بفتح الطاء ويجوز كسرها. قوله: «بأعمالهم» أي: بسبب أعمالهم أو بقدر أعمالهم. قوله: «فمنهم المؤمن» بالميم والنون من الإيمان. قوله: «يبقى بعمله» من البقاء ويروى: يقى بعمله من الوقاية، ويروى: يعنى بعمله، وكذا في مسلم. وقال القاضي عياض: قوله: «فمنهم المؤمن بقى بعمله» روي على ثلاث أوجه. «أحدها»: المؤمن بقي بعمله بالميم والنون، وبقي بالباء والقاف. قوله: «والثاني»: الموثق بالمثلثة والقاف: «والثالث»: الموبق يعني: بعمله، فالموبق بالباء الموحدة والقاف ويعني بفتح الياء المثناة وبعدها العين ثم النون، قال القاضى: هذا أصحها، وكذا قال، وكذا قال صاحب (المطالع): هذا الثالث هو الصواب. قال: وفي بقى على الوجه الأول ضبطان: أحدهما: بالباء الموحدة. والثاني: مالياء المثناة من تحت من الوقاية. قوله: «أو الموبق» بالواو وبالباء الموحدة والقاف من وبق إذا هلك وبوقاً، وأوبقته ذنوبه أهلكته قوله: «ومنهم المخردل» من خردلت اللحم فصلته، وخردلت الطعام أكلت خياره، قاله صاحب (العين) وقال غيره: خردلته صرعته وهذا الوجه يوافق معنى الحديث، كما قاله ابن بطال. وقال الكرماني: ويقال بالذال المعجمة أيضاً، والجردلة بالجيم الإشراف على الهلاك وهذا كله شك من الرواة. قوله: «أو المجازي» بالجيم والزاي وفي مسلم: ومنهم المجازى حتى ينجى. قوله: «أو نحوه» هذا شك من الراوي أيضاً. قوله: «إذا فرغ الله» أي: أتم. قوله: «ممن يشهد» قيل: هذا تكرار لقوله: «لا يشرك» وأجيب بأن فائدته تأكيد الإعلام بأن تعلق إرادة الله بالرحمة ليس إلا للموحدين. قوله: "إلاّ أثر السجود" أي: موضع أثر السجود، وهو الجبهة، وقيل: الأعظم السبعة، قيل: قال الله تعالى: ﴿فَتُكَّوَكُ بِهَا جِهَا مِهَامُهُمْ ﴾ [التوبة: ٣٥] وأجيب بأنه نزل في أهل الكتاب مع أن الكي غير الأكل. فإن قلت: ذكر مسلم مرفوعاً: أن قوماً يخرجون من النار يحترقون فيها إلا دارة الوجوه. قلت: هؤلاء القوم مخصوصون من جملة الخارجين من النار بأنه لا يسلم منهم من النار إلا دارة الوجوه، وأما غيرهم فتسلم جميع أعضاء السجود منهم عملاً بعموم هذا الحديث، فهذا الحديث عام وذلك خاص فيعمل بالعام إلاَّ ما خص. قوله: «قد امتحشوا» بالحاء المهملة والشين المعجمة وهو بفتح التاء والحاء هكذا هو في الروايات، وكذا نقله القاضي عن متقني شيوخه، قال: وهو وجه الكلام، وكذا ضبطه الخطابي والهروي وقالا في معناه: احترقوا، وروي على صيغة المجهول، وفي (الصحاح): المحش إحراق النار الجلد، وفيه لغة: أمحشته النار، وامتحش الجلد احترق، وقال الداودي: امتحشوا ضمروا ونقصوا كالمحترقين. قوله: «الحبة» بكسر الحاء بزر البقول والعشب

تنبت في جوانب السيل والبراري وجمعها حبب بكسر لحاء وفتح الباء. قوله: "في حميل السيل، بفتح الحاء المهملة ما جاء به السيل من طين ونحوه أي: محمول السيل، والتشبيه إنما هو في سرعة النبات وطراوته وحسنه. قوله: «قد قشبني»، بالقاف والشين المعجمة والباء الموحدة المفتوحات أي: آذاني وأهلكني، هكذا معناه عند الجمهور من أهل اللغة، وقال الداودي: معناه غيّر جلدي وصورتي. قوله: «ذكاؤها»، بفتح الذال المعجمة وبالمد في جميع الروايات ومعناه: لهبها واشتعالها وشدة لفحها، والأشهر في اللغة أنه مقصور، وقيل: القصر والمد لغتان، يقال: ذكت النار تذكو ذكاءً إذا اشتعلت، وأذكيتها أنا. قوله: «هل عسيت؟» بفتح التاء على الخطاب، ويقال بفتح السين وكسرها لغتان قرىء بهما في السبع، وقرأ نافع بالكسر والباقون بالفتح وهو الأفصح الأشهر في اللغة، وقال الخليل: لا يستعمل منه مستقبل، قوله: «أن أعطيت»، بفتح التاء على صيغة المجهول. قوله: «ذلك» أي: صرف وجهك من النار، وقال الكرماني: فإن قلت: ما وجه حمل السؤال على المخاطب إذ لا يصح أن يقال أنت سؤال، إذ السؤال حدث وهو ذات؟ قلت: تقديره أنت صاحب السؤال، أو عسى أمرك سؤالك، أو هو من باب زيد عدل، أو هو بمعنى: قرب، أي: قرب من السؤال، أو أن الفعل بدل اشتمال عن فاعله. قوله: «مَا أَخْدُرك؟» فعل التعجب من الغدر وهو الخيانة وترك الوفاء بالعهد. قوله: «انفهقت» من الانفهاق بالفاء ثم القاف وهو الانفتاح والاتساع، وحاصل المعنى: انفتحت واتسعت. قوله: «من الحبرة»، بفتح الحاء المهملة وسكون الباء الموحدة، قال الكرماني: النعمة، وقال ابن الأثير: الحبرة سعة العيش وكذلك الحبور، وفي مسلم: فرأى ما فيها من الخير بالخاء العجمة وبالياء آخر الحروف، وقال النووي: هذا هو الصحيح المشهور في الروايات والأصول، وحكى عياض أن بعض رواة مسلم: الحبر بفتح الحاء المهملة وسكون الباء ومعناه السرور، وقال صاحب (المطالع): كلاهما صحيح والثاني أظهر. قوله: ﴿لا أكونن الناون الثقيلة هكذا في رواية المستملى، وفي رواية غيره: لا أكون. قوله: «أشقى خلقك» قيل: هو ليس بأشقى لأنه خلص من العذاب وزحزح عن النار وإن لم يدخل الجنة. وأجيب: بأنه أشقى أهل التوحيد الذين هم أبناء جنسه فيه، ويقال: أشقى خلقك الذين لم يخلدوا في النار. قوله: «حتى يضحك الله منه» الضحك محال على الله ويراد لازمه وهو الرضاعنه ومحبته إياه. قوله: «تمنه» الهاء فيه للسكت وهو أمر من: تمنى يتمنى. قوله: «ويذكره»، أي: يذكر المتمنى الفلاني والفلاني، يسمى له أجناس ما يتمنى، وهذا من عظيم رحمة الله سبحانه. قوله: «الأماني»، جمع أمنية، ويجوز في الجمع التخفيف والتشديد. قوله: «ومثله معه»، أي: ومثل ما أعطى بسؤاله يعطى أيضاً مثله، والجمع بين روايتي أبي هريرة وأبي سعيد: أن الله أعلم أولاً بما في حديث أبي هريرة، ثم تكرم الله فزاد بما في رواية أبي سعيد، ولم يسمعه أبو هريرة.

٨٦/ ٧٤٣٩ \_ حدَّثنا يَحْيِلَى بنُ بُكَيْرِ، حدَّثنا اللَّيْثُ، عنْ خالِدِ بنِ يَزِيدَ، عنْ سَعِيدِ بن أبي هِلالِ، عنْ زَيْدِ عنْ عَطاءِ بن يَسارِ، عنْ أبي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ قال: قُلْنا: يا رسولَ الله! هَلْ نَرْى ربَّنا يَوْمَ القِيامَةِ؟ قال: «هَلْ تُضارُونَ في رُؤْيَةِ الشَّمْس والقَّمَرِ إِذَا كَانَتْ صَحْواً؟» قُلْنا: لا. قال: «فَإِنَّكُمْ لا تُضارُونَ في رُؤْيَةِ رَبُّكُمْ يَوْمَئِذَ إلا كما تُضارُونَ في رُؤْيَتِهِما، ثُمَّ قال: يُنادِي مُنادِ: لِيَذْهَبْ كُلُّ قَوْم إلى ما كانُوا يَعْبُدُونَ ، فَيَذْهَبُ أَصْحابِ الصَّلِيبِ مَع صَلِيبِهِمْ ، وأضحابُ الأوثانِ مَعَ أَوْثَانِهِم، وأَصْحَابُ كُلِّ آلِهَةٍ مَعَ آلِهَتِهِمْ، حتَّى يَبْقَى مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللهُ مِنْ بَرِّ أَوْ فَاجِرِ وَغُبَّراتُ مِنْ أَهْلِ الكِتابِ، ثُمَّ يُؤْتَى بِجِهَائَمَ تُغْرَضُ كأنها سَراب، فَيقالُ لِلْيَهُودِ: مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ؟ قالُوا: كُنَّا نَعْبُدَ عَزِيْراً ابنَ الله ، فَيُقالُ: كَذَبْتُمْ ، لَمْ يَكُنْ لله صاحِبَةٌ ولا وَلَدٌ ، فَمَا تُرِيدُونَ؟ قالُوا: نُرِيدُ أَنْ تَسْقِينَا، فَيَقَالُ: اشْرَبُوا، فَيَتَسَاقَطُونَ في جَهَنَّمَ، ثُمَّ يُقَالُ لِلنَّصَارَى: مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ؟ فَيَقُولُونَ: كنَّا نَعْبُدُ المَسِيحَ ابنَ الله، فَيُقالُ: كَذَبْتُمْ لَمْ يَكُنْ لله صاحِبَةٌ ولا وَلَدٌ، فَما. تُرِيدون؟ فَيَقُولُونَ: نُريدُ أَنْ تَسْقِينَا . فيقالُ: اشْرَبُوا، فَيَتساقَطُونَ، حتَّى يَبْقَىٰ مَنْ كان يَعْبُدُ الله مِنْ بَرِّ أَوْ فاجِرِ فَيُقالُ لَهُمْ: مَا يَخْبِسُكُمْ وَقَدْ ذَهَبَ النَّاسُ؟ فيقُولُونَ: فَارَقْنَاهُمْ وَنَخْنُ أَخْوَجُ مِنَّا إِلَيْهِ اليَوْمَ، وإنَّا سَمِغْنَا مُنادياً يُنادِي: لِيَلْحَقْ كُلُّ قَوْم بِما كَانُوا يَعْبُدُونَ، وإنَّما نَنْتَظُرُ رَبَّنا، قال: فَيأْتِيهِمُ الجبَّار في صُورَةٍ غَير صورَتِهِ التَّي رَأْوْهُ فِيهِ أُوَّلَ مَرَّةٍ، فَيَقُولُ: أنا رَبُّكُمْ. فَيقولونَ: أنْتَ رَبُّناً، فَلاَ يُكَلِّمُهُ إلاّ الْأَنْبِياءُ، فَيَقُولُ: هَلْ بَيْنَكُمْ وبَيْنَهُ آيَةٌ تَغْرِفُونَهُ؟ فَيَقُولُونَ: السَّاقُ، فَيَكْشِفُ عن ساقِهِ، فَيَسْجُدُ لهُ كُلُّ مُؤْمِنِ ويَبْقَى مَنْ كان يَسْجُدُ لله رِياءَ وسُمْعَةً، فَيَذْهَبُ كَيْما يَسْجُدُ فَيعودُ ظَهْرُهُ طَبَقاً واحِداً، ثُمَّ يُؤثنى بِالجَسْرِ فَيُجْعَلُ بَيْنَ ظَهْرَيْ جَهَنَّمَ». قلنا: يا رسولَ الله! وما الجَسْرُ؟ قال: «مَذْحَضَةٌ مَرْلَةٌ عَلَيْهِ خَطاطِيفُ وكَلاَلِيبُ وَحَسَكَةٌ مُفَلْطَحَةٌ لَهَا شَرْكَةٌ عُقيْفاءُ، تَكُونُ بِنَجْدِ يُقالُ لهَا: السَّغدَانُ ، المُؤْمِنُ عَليْها كالطَّرْفِ وكالْبَرْقِ وكالرِّيح وكأجاويدِ الخَيْلِ والرِّكابِ ، فَناج مُسَلّمٌ وناج مَخْدُوشٌ ومَكْدُوسٌ في نارِ جَهَنَّمَ حتَّى يَمُرَّ آخِرُهُمْ يُسْحَبُ سَخباً، فَما أَنْتُمْ بَأْشَدَّ لَي مُناشَلَةً في الحَقُّ، قَدْ تَبَيِّنَ لَكُمْ مِنَ المُؤْمِنِ يَوْمَثِذِ لِلْجَبَّادِ، وإِذَا رأوا أَنهُمْ قَدْ نَجَوا في إخوانهِمْ يَقُولُونَ: ربَّنا إِخْوَانُنا الَّذِينَ كَانُوا يُصَلُّونَ مَعَنَا ويَصُومُونَ مَعَنا ويَعْمَلُونَ مَعَنا؟ فَيَقُولُ الله تعالى: اذْهَبُوا فَمَنْ وجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ دِينَارِ مِنْ إِيمَانِ فَأُخْرِجُوهُ، ويحَرِّمُ الله صُورَهُمْ عَلَى النَّارِ، فَيأْتُونَهُمْ وبَعْضُهُمْ قَدْ عَابَ في النَّارِ إلى قَدَمِهِ وإلى أنصافِ ساقَيْهِ فَيُخْرِجُونَ مَنْ عَرَفُوا، ثُمَّ يَعُودُونَ، فَيَقُولُ: اذْهَبُوا فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ نِصْفِ دِينارِ فَأَخْرِجُوهُ، فَيُخْرِجُونَ مَنْ عَرفُوا، ثُمّ يَعُودُونَ، فَيَقُولُ: اذْهَبُوا فَمَنْ وجَدْتُمْ في قَلْبِهِ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مِنْ إيمانٍ فَأَخْرِجُوهُ، فَيُخْرِجُونَ مَنْ عَرَفوا».

قال أَبُو سَعِيدٍ: فإنْ لَمْ تُصَدِّقُوني فاقْرَأُوا: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا﴾ [النساء: ٤٠] فَيَشْفَعُ النَّبِيُونَ والمَلاَئِكَةُ والمُؤْمِنُونَ، فَيَقُولُ الجَبَّارُ: بَقِيَتْ شَفاعَتي،

فَيَقْبِضُ قَبْضَةً مِنَ النَّارِ فَيُخْرِجُ أَقُواماً قَدِ امْتُحِشُوا فَيُلْقَوْنَ في نَهَرِ بِأَفُواهِ الجَنَّةِ يُقالُ لهُ: ماءُ الحَياةِ، فَيَنْبُتُونَ في حافَتَيْهِ كَما تَنْبُتُ الحِبَّةُ في حَمِيلِ السَّيْلِ قَدْ رَأَيْتُمُوها إلى جانِبِ الصَّخْرَةِ وإلى جانِبِ الصَّخْرَةِ وإلى جانِبِ الصَّخْرةِ وإلى جانِبِ الشَّمْسِ مِنْها كانَ أَخْضَرَ، وما كانَ مِنْها إلى الظُّلِّ كانَ أَبْضَ، فَيَخْرُجُونَ كَانَهُمُ اللَّوْلُو فَيُجْعَلُ في رِقابِهِمْ الخَوَاتِيمُ فَيَذْخُلُونَ الجَنَّةَ، فَيَقُولُ: أَهْلُ الجَنِّةِ: هُولاً عَتَقاءُ الرَّحْمٰنِ، أَذْخَلَهُمُ الجَنَّةَ بِغَيْرِ عَمَلٍ عَمِلُوهُ، ولا خَيْرٍ قَدَّمُوهُ، فَيقالُ لَهُمْ: لَكُمْ ما رَأَيْتُمْ ومِثْلُهُ مَعَهُ. [انظر الحديث ٢٢ وأطرانه].

مطابقته للترجمة ظاهرة. ويحيى بن بكير هو يحيى بن عبد لله بن بكير المخزومي المصري يروي عن الليث بن سعد عن خالد بن يزيد - من الزيادة - الجمحي عن سعيد بن أبي هلال الليثي المدني عن زيد بن أسلم مولى عمر بن الخطاب، رضي الله تعالى عنه، عن عطاء بن يسار - ضد اليمين - عن أبي سعيد الخدري واسمه سعد بن مالك.

والحديث مضى في تفسير سورة النساء عن محمد بن عبد العزيز.

**قوله: «لا تضارون»** بالتخفيف أي: لا يلحقكم ضرر ولا يخالف بعضكم بعضاً ولا تتنازعون، ويروى، بالتشديد أي: لا تضارون أحداً فتسكن الراء الأولى وتدغم في التي بعدها، وحذف مفعوله لبيان معناه. قوله: «إذا كانت صحواً» أي: ذات صحو، وفي (الصحاح): أصحت السماء انقشع عنها الغيم فهي مصحية. وقال الكسائي: فهي صحو، ولا تقل: مصحية. قوله: «إلاَّ كما تضارون» بفتح التاء المثناة من فوق وضمها وتشديد الراء وتخفيفها. قوله: «وأصحاب كل آلهة مع الهتهم) وفي رواية مع إلههم بالإفراد. قوله: «وغبرات» بضم الغين المعجمة وتشديد الباء الموحدة أي: بقاياً. وقال الكرماني: جمع غابر، وليس كذلك بل هو جمع غبر وغبر الشيء بقيته. وقال ابن الأثير: الغبرات جمع غبر، والغبر جمع غابر. قوله: «كأنها سراب، هو الذي يتراءى للناس في القاع المستوي وسط النهار في الحر الشديد لامعاً مثل الماء ﴿يَحْسَبُهُ ٱلظُّمْعَانُ مَآةً حَقَّةَ إِذَا جَمَآءَوُ لَرْ يَجِدْهُ شَيْئًا﴾ [النور:٣٩]. قوله: (عزير) اسم منصرف وإن كانت فيه العجمة والعلمية، مثل نوح ولوط، قوله: «فيقال كذبتم» قيل: كانوا صادقين في عبادة عزير؟ وأجيب بأنهم كذبوا في كونه ابن الله. قال الكرماني؛ فإن قلت: المرجع هو الحكم الواقع لا المشار إليه، فالصدق والكذب راجعان إلى الحكم بالعبادة لا إلى الحكم بكونه ابناً. قلت: إن الكذب راجع إلى الحكم بالعبادة المقيدة وهي منتفية في الواقع باعتبار انتفاء قيدها، وهو في حكم القضيتين كأنهم قالوا: عزير هو ابن الله ونحنّ كنا نعبده، فكذبهم في القضية الأولى. قوله: «فيتساقطون». لشدة عطشهم وإفراط حرارتهم. قوله: «ما يحبسكم؟» بالحاء المهملة والباء الموحدة من الحبس، هكذا في رواية الكشميهني أي: ما يمنعكم من الذهاب؟ وفي رواية غيره: ما يجلسكم؟ بالجيم

واللام من الجلوس أي: ما يقعدكم عن الذهاب؟ قوله: «فيقولون: فارقناهم» أي: الناس في الدنيا وكنا في ذلك الوقت أحوج إليهم منا في هذا اليوم فكل واحد هو المفضل والمفضل عليه لكن باعتبار زمانين أي: نحن فارقنا أقاربنا وأصحابنا ممن كانوا يحتاج إليهم في المعاش لزوماً لطاعتك ومقاطعة لأعداء الدين وغرضهم منه التضرع إلى الله في كشف هذه خوفاً من المصاحبة معهم في النار، يعني: كما لم نكن مصاحبين لهم في الدُّنيا لا نكون مصاحبين لهم في الآخرة. قوله: «في صورة» أي: في صفة. وأطلق الصورة على سبيل المشاكلة، واستدل ابن قتيبة بذكر الصورة على أن لله صورة لا كالصور، كما ثبت أنه شيء لا كالأشياء. وقال ابن بطال: تمسكت به المجسمة فأثبتوا لله صورة، ولا حجة لاحتمال أن تكون بمعنى العلامة وضعها الله لهم دليلاً على معرفته، كما يسمى الدليل والعلامة صورة. قوله: «غير صورته التي رأوه أول مرة» قيل: يحتمل أن يشير بذلك إلى ما عرفوه حين أخرج ذرية آدم من صلبه. ثم أنساهم ذلك في الدنيا، ثم يذكرهم بها في الآخرة. قوله: «فإذا رأينا ربنا عرفناه» قال ابن بطال: عن المهلب أن الله يبعث لهم ملكاً ليختبرهم في اعتقاد صفات ربهم الذي ليس كمثله شيء، فإذا قال لهم: أنا ربكم، ردوا عليه لما رأوا عليه من صفة المخلوق، فقوله: «فإذا جاء ربنا عرفناه الله أي: إذا أظهر لنا في ملك لا ينبغي لغيره وعظمته لا تشبه شيئاً من مخلوقاته فحينئذِ يقولون: أنت ربنا. قال: وأما قوله: «هل بينكم وبينه آية تعرفونه؟ فيقولون: الساق، فهذا يحتمل أن الله عرفهم على ألسنة الرسل من الملائكة والأنبياء أن الله جعل لهم علامة تجلية الساق. قوله: «يكشف» على صيغة المجهول والمعروف «عن ساقه» فسر الساق بالشدة أي: يكشف عن شدة ذلك اليوم وأمر مهول وهذا مثل تضربه العرب لشدة الأمر كما يقال: قامت الحرب على ساق، وجاء عن ابن عباس في قوله: ﴿ يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقِ﴾ [القلم: ٤٢] قال: عن شدة من الأمر. وقيل: المراد به النور العظيم، وقيل: هو جماعة من الملائكة يقال: ساق من الناس، كما يقال: رجل من جراد، وقيل: هو ساق يخلقه الله خارجاً عن السوق المعتادة، وقيل: جاء الساق بمعنى النفس أي: تتجلى لهم ذاته. قوله: «رياء» أي: ليراه الناس. قوله: «وسمعة» أي: ليسمعه الناس. قوله: «فيذهب كيما يسجد» لفظة: كي. هنا بمنزلة لام التعليل في المعنى والعمل، دخلت على كلمة: ما، المصدرية بعدها: أن، مضمرة تقديره: يذهب لأجل السجود. قوله: «طبقاً واحداً» الطبق فقار الظهر أي: صار فقارة واحدة كالصفحة فلا يقدر على السجود، وقيل: الطبق عظم رقيق يفصل بين كل فقارين، وقال ابن بطال: تمسك به من أجاز تكليف ما لا يطاق من الأشاعرة، والمانعون تمسكوا بقوله تعالى: ﴿ لَا يُكَلِّفُ آللَهُ نَفِّسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ [البقرة:٢٨٦] ورد عليهم: بأن هذا ليس فيه تكليف ما لا يطاق، وإنما هو خزي وتوبيخ إذ أدخلوا أنفسهم بزعهمم في جملة المؤمنين

الساجدين في الدنيا، وعلم الله منهم الرياء في سجودهم، فدعوا في الآخرة إلى السجود كما دعي المؤمنون المحقون فيتعذر السجود عليهم وتعود ظهورهم طبقأ واحدأ ويظهر الله تعالى نفاقهم، فأخبرهم وأوقع الحجة عليهم. قوله: «ثم يؤتى بالجسر» بفتح الجيم وكسرها حكاهما ابن السكيت والجوهري. **قوله: «مدحضة»** من دحضت رجله دحضاً زلقت، ودحضت الشمس عن كبد السماء زالت، ودحضت حجته بطلت. قوله: «مزلة» من زلت الأقدام سقطت. وقال الكرماني: مزلة بكسر الزاي وفتحها بمعنى المزلقة، أي: موضع تزلق فيه الأقدام، و «مدحضة اأي: محل ميل الشخص، وهما بفتح الميم ومعناهما متقاربان. قوله: «خطاطيف»، جمع خطاف بالضم وهو الحديدة المعوجة كالكلوب يختطف بها الشيء، والكلاليب جمع كلوب، وقد مر تفسيره في الحديث الماضي. قوله: «وحسكة» بفتحات وهي شوكة صلبة معروفة، قاله ابن الأثير. وقال صاحب (التهذيب) وغيره: الحسك نبات له ثمر خشن يتعلق بأصواف الغنم وربما اتخذ مثله من حديد، وهو من آلات الحرب، وقال الجوهري: الحسك حسك السعدان، والحسكة ما يعمل من حديد على مثاله. قوله: «مفلطحة» بضم الميم وفتح الفاء وسكون اللام وفتح الطاء المهملة وبالحاء المهملة أي: عريضة، هكذا في رواية الأكثرين، وفي رواية الكشميهني: مطلفحة، بتقديم الطاء وتأخير الفاء واللام قبلها من طلفحه إذا أرقه. والطلافح العراض، والأول هو المعروف في اللغة، يعني: عريض، يقال: فلطح القرص إذا بسطه وعرضه. قوله: «عقيفاء» بضم العين المهملة وفتح القاف وسكون الياء آخر الحروف وبالفاء ممدوداً، ويروى: عقيفة، على وزن كريمة وهي المنعطفة المعوجة. قوله: «المؤمن عليها» أي: يمر عليها كالطرف بكسر الطاء وهو الكريم من الخيل وبالفتح البصر يعني كلمح البصر، وهذا هو الأولى لثلا يلزم التكرار. قوله: «وكأجاويد الخيل» جمع الأجواد وهو جمع الجواد وهو فرس بين الجودة بالضم راثع. قوله: «والركاب» الإبل واحدتها الراحلة من غير لفظها. قوله: «مسلم» بفتح اللام المشددة. قوله: «مخدوش» أي: مخموش ممزوق، قاله الكرماني: من الخمش بالمعجمتين وهو تمزيق الوجه بالأظافير. قوله: «ومكدوس» بالمهملتين أي: مصروع، ويروى بالشين المعجمة أي: مدفوع مطرود، ويروى مكردس بالمهملات من كردست الدواب إذا ركب بعضها بعضاً، يعنى: أنهم ثلاثة أقسام: قسم مسلم لا يناله شيء، وقسم يخدش ثم يسلم ويخلص، وقسم يسقط في جهنم. قوله: «وآخرهم» أي: آخر الناجين «يسحب» على صيغة المجهول. قوله: «فما أنتم بأشد لى مناشدة» أي: مطالبة. قوله: «قد تبين» جملة حالية. قوله: «من المؤمن» صلة أشد. قوله: «للجبار» وقوله: «في إخوانهم» كلاهما متعلق بمناشدة مقدرة أي: ليس طلبكم منى في الدنيا في شأن حق يكون ظاهراً لكم أشد من طلب المؤمنين من الله في الآخرة في شأن نجاة إخوانهم

من النار، والغرض شدة اعتناء المؤمنين بالشفاعة لإخوانهم. قوله: «في إخوانهم»، ويروى وبقي إخوانهم، فإن قلت: المؤمن مفرد فلم جمع الضمير؟ قلت: باعتبار الجمع المراد من لفظ الجنس، وكان القياس أن يقال: إذا رأى، بدون الواو ولكن قوله: «في إخوانهم» مقدم عليه حكماً، وهذا خبر مبتداً محذوف أي: وذلك إذا رأوا نجاة أنفسهم «يقولون: ربنا إخواننا»... الخ. وقال الكرماني: يقولون، استئناف كلام. قلت: الذي يظهر من حل التركيب أنه جواب إذا، والله أعلم. قوله: «فأخرجوه» صيغة أمر للجماعة. قوله: «فيخرجون» بضم الياء من الإخراج قوله: «من عرفوا» مفعوله وكذلك البواقي. قوله: «ذرة» بفتح الذال المعجمة وتشديد الراء. وقال ابن الأثير: سئل ثعلب عنها فقال: إن مائة نملة وزن حبة، والذرة واحدة منها، وقيل: الذرة ليس لها وزن، ويراد بها ما يرى في شعاع الشمس الداخل في النافذة.

قوله: «قال أبو سعيد» هو الخدري راوي الحديث. قوله: «بأفواه الجنة» الأفواه جمع فوهة بضم الفاء وتشديد الواو المفتوحة على غير القياس، وأفواه الأزقة والأنهار أوائلها، والمراد مفتتح مسالك قصور الجنة. قوله: «في حافتيه» تثنية حافة بتخفيف الفاء وهي الجانب. قوله: «المخواتيم» أراد أشياء من الذهب تعلق في أعناقهم كالخواتيم علامة يعرفون بها وهم كاللالىء في صفائهم. قوله: «بغير عمل عملوه» أي: في الدنيا «ولا خير قدموه» في الدنيا إلى الآخرة، أراد مجرد الإيمان دون أمر زائد عليه من الأعمال والخيرات، وعلم منه أن شفاعة الملائكة والنبيين والمؤمنين فيمن كان له طاعة غير الإيمان الذي لا يطلع عليه إلا الله.

آس، رضي الله عنه، أذَّ النبيَّ ﷺ قال: ﴿ يُخبَسُ المُؤْمِنُونَ يَوْمَ القِيامَةِ حَتَّى يُهِمُّوا بِلْلِكَ، وَيَعَوَلُونَ: لَوْ الشَيْسَفَعْنا إلى رَبِّنا فَيْرِيحُنا مِنْ مَكانِنا، فَياْتُونَ آدَمَ فَيَقُولُونَ: أَنْتَ آدَمُ أَبُو النَّاسِ، خَلَقَكَ الله بِيَدِهِ وَاسْكَنَكَ جَنَّتَهُ وَاسْجَدَ لَكَ مَلاَئِكَتَهُ وعَلَّمَكَ السُماءَ كُلِّ شَيْءٍ لِيَشْفَعْ لَنا عِندَ رَبُّكَ حَتَّى يُرِيحَنا مِنَ مَكانِنا هُذَا، قال: فَيَقُولُ: لَسْتُ هُناكُمْ - قال: ويَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ التي الله والله عَنْدُ وَسَلَّتَ الله الله عَنْدُ وَعَلَّمَكُ أَسُوهُ وَقَلْ الله الله والله والله والله والمؤتِن الله والمؤتِن الله والله والمؤتِن الله والمؤتِن الله والمؤتِن الله والمؤتِن الله والمؤتِن الله والمؤتِن الله والله والمؤتِن الله والله والمؤتِن الله والله والمؤتِن الله والمؤتِن والمؤتِن والمؤتِن والمؤتِن والمؤتِن والمؤتِن والمؤتِن والمؤتِن الله والمؤتِن المؤتون والمؤتِن المؤتون والمؤتِن المؤتون والمؤتِن المؤتون والمؤتِن المؤتون الله والمؤتِن المؤتون والمؤتِن المؤتون والمؤتِن المؤتون والمؤتِن المؤتون والمؤتون الله المؤتون والمؤتون والمؤ

فَاسْتَاذِنُ عَلَى رَبِّي فِي دارِهِ فَيُؤذَنَ لِي عَلَيْهِ، فإذَا رَأَيْتُهُ وقَعْتُ لهُ ساجداً، فَيَدَعُنِي ما شاءَ الله ان يَدَعَنِي، فَيَقُولُ: ازفَعْ مُحَمَّدُ، وقُلْ يُسْمَعْ واشْفَعْ تَشَفَّعْ وسل تُعَطَّدُ قال: فأَنْغَ مُلَمْتِهِ، ثُمَّ اشْفَعُ فَيَحُدُّ لِي حَدّاً، فأخرُجُ فأَدْخِلُهُمُ الجَنَّةَ وَقَالَ وأَدْخِلُهُمُ الجَنَّةَ وَقَالَ عَلَى رَبِّي فِي دارِهِ فَيُؤذَنُ لِي عَلَيْهِ، فإذا رَأَيْتُهُ وقَعْتُ ساجِداً فَيَدُعُنِي ما شاءَ الله أن فاسْتَأْذِنَ عَلَى رَبِّي فِي دارِهِ فَيُؤذَنُ لِي عَلَيْهِ، فإذا رَأَيْتُهُ وقَعْتُ ساجِداً فَيَدُعُنِي ما شاءَ الله أن يَدَعَنِي، ثُمَّ يَقُولُ: اذَفَع مُحَمَّدُ وقُلْ يُسْمَعْ واشْفَعْ تُشَفَّعْ وسَل تُعْطَ، قال: فأذَفُعُ رَأْسِي فأنني عَلَى رَبِي بِنْناءِ وتَخْمِيدِ بُعَلَمُنِيهِ، قال: ثُمَّ اشْفَعُ فَيَحُدُّ لِي حَداً فأخرُجُ فأَذْخِلُهُمُ الجَنَةَ واللهُ فَاسَتَأْذِنُ عَلَى رَبِي فَقُولُ: افْغُرُجُ فأَخْرِجُهُمْ مِنَ النَّارِ وأَدْخِلُهُمُ الجَنَّةَ - ثُمَّ أُعُودُ النَّالِثَةَ فأَسْتَأْذِنُ عَلَى رَبِّي فِي دارِهِ فَيُؤذَنُ لِي عَلَيْهِ، فإذا رَأَيْتُهُ وقَعْتُ ساجِداً فَيَدَعُنِي ما شاءَ الله أن يَدَعَنِي تُعَلَيْ وَعَلْ يَسْمَعُ واشْفَعُ تُشَفِّعُ وسَل تُعْطَدُ، قال: فأَرْغُومُ الجَنَةَ وقلى يَشْمَعُ واشْفَعُ تُشَفِّعُ وسَل تُعْطَد، قال: فأَرْفُعُ رَأْسِي فأَنْنِي عَلَى رَبِي يَقُولُ: الْفَعْرُجُهُمْ وَقُلْ يَسْمَعُ واشْفَعُ تُشَفِّعُ وسَل تُعْطَد، قال: فأَرْفَعُ رَأْسِي فأَنْنِي عَلَى رَبِي فَي دارِهِ فَيْوَدُنَ لِي عَلَيْهِ، فإذَا الْمَقَعُ وسَل تُعْطَد، قال: فأَرْفَعُ رَأْسِي فأَنْنِي على رَبِي وقَدْ سَمِعْتُهُ يقولُ: فأَخْرُجُهُمْ مِنَ النَارِ وأَذْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ - "حَتَّى ما يَبْقَى فِي النَارِ أَنْ مُورَالِهُ وَلَمْ الْمَقْعُ أَنْ أَنْعُ رَأُسِي عَلَى وَلَا الْمَقَامُ المَحْمُودُ اللّذِي وُعِدَهُ نَبِيكُمْ عَلَى أَنْ الْحَرْجُهُمُ الْجَنَّةُ والْمَلْ الْمَقْعُ أَلْمُ الْمَقْعُ أَلَا الْمَقَامُ المَحْمُودُ الَّذِي وُعِدَهُ نَبِيكُمْ عَلَيْكُمْ الْمَلْوَ الْمَقَامُ المَحْمُودُ الَّذِي وُعِدَهُ نَبِيكُمْ عَلَيْكُ رَبُكُ

حجاج بن منهال أحد مشايخ البخاري: ولم يقل: حدثنا، لأنه إما أنه سمعه منه مذاكرة لا تحميلاً، وإما أنه كان عرضاً ومناولة، وهكذا وقع عند جميع الرواة إلا في رواية أبي زيد المروزي عن الفربري، فقال فيها: حدثنا حجاج، وكلهم ساقوا الحديث كله إلا النسفي فساق منه إلى قوله: «خلقك الله بيده» ثم قال: فذكر الحديث. . . ووقع لأبي ذر عن الحموي نحوه، لكن قال: وذكر هذا الحديث بطوله بعد قوله: «حتى يهموا بذلك» ونحوه للكشميهني.

والحديث أخرجه مسلم في الإيمان عن أبي كامل وهمام بتشديد الميم ابن يحيى بن دينار المحلي أبي عبد الله البصري، وقد مضى أكثر شرحه.

قوله: «حتى يهموا» من الوهم ويروى بتشديد الميم من: الهم، بمعنى القصد والحزن معروفاً ومجهولاً، وفي (صحيح مسلم): يهتموا أي: يعتنوا بسؤال الشفاعة وإزالة الكرب عنهم. قوله: «لو استشفعنا» جواب: لو، محذوف أو هو للتمني. قوله: «فيريحنا» بضم الياء من الإراحة. قوله: «لست» أهلاً لذلك وليس لي هذه المنزلة. قوله: «التي أصاب» أي: التي أصابها. قوله: «أكله» منصوب بأنه بدل من الخطيئة، أو بيان لها أو بفعل مقدر نحو: يعني أكله، ويروى: ويذكر أكله، بحذف لفظ الخطيئة التي أصاب. قوله: «اثتوا نوحاً أول نبي بعثه الله» قيل: يلزم منه أن يكون آدم غير نبي.

وأجيب: اللازم ليس كذلك بل كان نبياً لكن لم يكن أهل أرض يبعث إليهم، وقد مر الكلام فيه عن قريب. قوله: اسؤاله ربه أي: دعاءه بقوله: ﴿ رَّبِّ لَا نَذَر عَلَى ٱلْأَرْضِ مِنَ ٱلْكَفِرِينَ دَيَّارًا﴾ [نوح:٢٦]. قوله: «ثلاث كلمات» وهي قوله: ﴿ إِنِّي سَقِيمٌ ﴾ [الصافات: ٨٩] و﴿ بَلْ فَعَكُمُ كَبِيرُهُمْ ﴾ [الأنبياء: ٦٣] وهذه أختي وهذه رواية المستملي، وفي رواية غيره. ثلاث كذبات. قال القاضي: هذا يقولونه تواضعاً وتعظيماً لما يسألونه وإشارة إلى أن هذا المقام لغيرهم، ويحتمل أنهم علموا أن صاحبها محمد، ﷺ، ويكون إحالة كل واحد منهم على الآخر ليصل بالتدريج إلى محمد، ﷺ، إظهاراً لفضيلته، وكذلك إلهام الناس لسؤالهم عن آدم، عليه الصلاة والسلام. قوله: «في داره» أي: جنته والإضافة للتشريف: كبيت الله، وحرم الله، أو الضمير راجع إلى رسول الله، ﷺ، على سبيل الالتفات، قاله الكرماني، وفيه تأمل. قوله: «ارفع محمد»، يعني: ارفع رأسك يا محمد. قوله: «يسمع» على صيغة المجهول مجزوم لأنه جواب الأمر. قوله: «اشفع» أمر من شفع يشفع شفاعة «وتشفع» على صيغة المجهول بتشديد الفاء ومعناه: تقبل شفاعتك. قوله: «وسل» أمر من سأل «وتعط» على صيغة المجهول جواب الأمر. قوله: · «فيحد لي حداً» أي: يعين لي طائفة معينة. قوله: «فأخرج» أي: من داره فأخرجهم، من الإخراج «وأدخلهم» من الإدخال. قوله: «قال قتادة» هو الراوى المذكور وهو متصل بالسند المذكور. قوله: «فأخرج وأخرجهم» أي: أخرج من الدار وهو بفتح الهمزة وأخرجهم، بضم الهمزة من الإخراج. قوله: «أي: وجب عليه»، أي: بنص القرآن، وهو قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكُ ﴾ [النساء: ٤٨ و١١٦] وهم الكفار، قول: «وعده» أي: حيث قال: ﴿عَسَىٰ أَن يَبْعَثُكَ رَبُّكَ مَقَامًا تَحْمُودًا﴾ [الإسراء: ٧٩] وهذا هو إشارة إلى الشفاعة الأولى التي لم يصرح بها في الحديث، ولكن السياق وسائر الروايات تدل عليه.

• ٧/ ٧٤٤١ - حدّثنا أبي عن صغدِ بنِ إبْرَاهِيمَ، حدّثني عَمِّي، حدّثنا أبي عن صالِح، عنِ ابنِ شِهاب قال: حدّثني أنسُ بنُ مالِكِ أنَّ رسولَ الله ﷺ أَرْسَلَ إلى الأنصارِ فَجَمَعُهُمْ في قُبَّةٍ وقال لَهُمُ: «اضبِرُوا حتَّى تَلْقُوا الله ورَسولَهُ، فإنِّي عَلى الحَوْضِ». [انظر الحديث ٣١٤٦ وأطرانه].

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «حتى تلقوا الله».

قوله: حدثني عمي، هو يعقوب بن إبراهيم بن سعد، وأبوه هو إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، وصالح هو ابن كيسان.

وأخرج الحديث مسلم مطولاً من هذا الوجه فقال في أوله: لما أفاء الله على رسوله من أموال هوازن الحديث.

قوله: «في قبة»، بضم القاف وتشديد الباء الموحدة، وهو بيت صغير مستدير من الخيام وهو من بيوت العرب. قوله: «حتى تلقوا الله» اللقاء مقابلة الشيء ومصادفته، لقيه يلقاه ويقال أيضاً في الإدراك بالحس والبصيرة، ومنه قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ كُنتُمْ تَمَنّونَ الْمَوْتَ مِن قَبْلِ أَن تَلْقَوْهُ [آل عمران:١٤٣] وملاقاة الله يعبر بها عن الموت وعن يوم القيامة، وقيل ليوم القيامة: يوم التلاقي، لالتقاء الأولين والآخرين فيه. قوله: «فإني على الحوض أراد به الحوض الذي أعطاه الله تعالى، وهو في الجنة، ويؤتى به إلى المحشر يوم القيامة.

وفيه: رد على المعتزلة في إنكارهم الحوض، وفي بعض النسخ: حتى تلقوا الله ورسوله على الحوض، وعلى هذه الرواية سأل الكرماني حيث قال: الله منزه عن المكان فكيف يكون على الحوض؟ ثم أجاب بقوله: هو قيد للمعطوف كقوله: ﴿وَوَهَبْنَا لَهُو السَّحَقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً ﴾ [الأنبياء: ٧٧] أو لفظ: على الحوض، ظرف للفاعل لا للمفعول، وفي أكثر النسخ بدل في كلمة: فإني على الحوض، فسقط السؤال عن درجة الاعتبار بالكلية.

٧٤٤٢/٧١ عن طاوُسِ عن ابنِ عبّاسٍ، رضي الله عنهما، قال: كان النبيُ ﷺ إذا تَهَجّدَ مِنَ اللّخوَلِ، عن طاوُسِ عن ابنِ عبّاسٍ، رضي الله عنهما، قال: كان النبيُ ﷺ إذا تَهَجّدَ مِنَ اللّهٰلِ قال: «اللّهُمَّ رَبّنا لَكَ الحَمْدُ، أنتَ قَيْمُ السّمُواتِ والأرْضِ، ولَكَ الحَمْدُ أنت رَبُّ السّمُواتِ والأرْضِ ومن فِيهِنَ، أنتَ الحَقُ والسّاعَةُ حَقَّ والنّارُ حَقَّ والسّاعَةُ حَقَّ، السّمَوَ وقَوْلُكَ الحَقُ، وَوَعْدُكُ الحَقُ ولِقاؤُكَ الحَقُ، والجَنّةُ حَقِّ والنّارُ حَقَّ والسّاعَةُ حَقَّ، اللّهُمُّ لَكَ أَسْلَمْتُ وبِكَ آمَنْتُ وعَلَيْكَ تَوَكّلْتُ، وإلَيْكَ خاصَمْتُ وبِكَ حاكَمْتُ فاغْفِرْ لِي ما اللّهُمُّ لَكَ أَسْلَمْتُ وبِكَ آمُنْتُ وأَمْلَنْتُ وما أنتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِي لا إلٰهَ إلاّ أنتَ». [انظر الحديث قَلَمُنتُ واطرافه].

مطابقته للترجمة في قوله: «ولقاؤك حق؛ لأن معناه: رؤيتك.

وثابت بالثاء المثلثة في أوله ابن محمد أبو إسماعيل العابد الشيباني الكوفي، وسفيان هو الثوري، وابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج.

والحديث قد مضى في أول كتاب التهجد فإنه أخرجه هناك عن علي بن عبد الله، ومضى الكلام فيه.

قال أَبُو عَبْدِ الله: قال قَيْسُ بنُ سَغْدِ وأَبُو الزُّبَيْرِ عنْ طاوُسٍ: قَيَّامُ. وقال مُجاهِدٌ: القَيُّومُ القائِمُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ. وقَرَأ عُمَرُ: القَيَّامُ، وكِلاهُما مَذْخٌ.

قيس بن سعد المكي الحبشي مفتي مكة مات سنة تسع عشرة ومائة. وأبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس القرشي الأسدي المكي مولى حكيم بن حزام مات سنة ثمان وعشرين ومائة، أراد أن قيساً وأبا الزبير رويا هذا الحديث عن طاوس عن ابن عباس، فوقع عندهما: أنت قيام السموات، بدل: أنت قيم السموات، وطريق قيس وصلها مسلم، وأبو داود من طريق عمران بن مسلم عن قيس، وطريق أبي الزبير وصلها مالك في (الموطأ) عنه. قوله: «وقال مجاهد» أراد أن مجاهداً فسر القيوم بقوله: «القائم على كلَّ شيء الله ووصله الفريابي في تفسيره عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد بهذا. قوله: «وقرأ عمر» أي: ابن الخطاب، رضي الله تعالى عنه: «الله لا إله إلا هو الحي القيام لا تأخذه سنة ولا نوم، وهو على وزن فعال بالتشديد وهي صيغة مبالغة، وكذلك لفظ: القيوم، وقال أبو عبيدة وابن المثنى: القيوم فيعول وهو القائم الذي لا يزول، وقال الخطابي: القيوم نعت للمبالغة في القيام على كل شيء بالرعاية له، وقال الحليمي: القيوم القائم على كل شيء من خلقه يدبره بما يريد. قوله: "وكلاهما مدح"، أي: القيوم والقيام مدح لأنهما من صيغ المبالغة. ولا يستعملان في غير المدح، بخلاف: القيم، فإنه يستعمل في الذم أيضاً. وقال محمد بن فرح بالفاء وسكون الراء وبالحاء المهملة القرظي في (كتاب الأسنى في الأسماء الحسني): يجوز وصف العبد بالقيم ولا يجوز بالقيوم، وقال الغزالي في (المقصد الأسنى): القيوم هو القائم بذاته، والقيم لغيره وليس ذلك إلاّ الله تعالى. وقال الكرماني: فعلى هذا التفسير هو صفة مركبة من صفات الذات وصفة الفعل.

٧٤٤٣/٧٢ ـ حدّثنا يُوسُفُ بنُ مُوسَى، حدّثنا أَبُو أُسامَةَ، حدّثني الأغمَشُ، عنْ خَيْثَمَةَ، عنْ عَذِي بنِ حاتِم قال: قال رسولُ الله ﷺ: (ما مِنْكُمْ مِنْ أَحَدِ إِلاَّ سَيُكَلِّمُهُ رَبُّهُ لَيْنَهُ وَبَيْنَهُ قَرْجُمانٌ، ولاَ حِجابٌ يخجُبُهُ». [انظر الحديث ١٤١٣ وأطرافه].

مطابقته للترجمة تؤخذ من معنى الحديث.

ويوسف بن موسى بن راشد القطان الكوفي سكن بغداد، وأبو أسامة حماد بن أسامة يروي عن سليمان الأعمش عن خيثمة بفتح الخاء المعجمة وسكون الياء آخر الحروف وبالثاء المثلثة ابن عبد الرحمن الجعفي، وعدي بن حاتم الطائي.

والحديث مضى في الرقاق عن عمر بن حفص.

قوله: «ما منكم» الخطاب للمؤمنين، وقيل: بعمومه. قوله: «ترجمان» فيه لغات ضم التاء والجيم وفتح الأول وضم الثاني. قوله: «حجاب» وفي رواية الكشميهني: حاجب، قال ابن بطال: معنى رفع الحجاب إزالة الآفة عن أبصار المؤمنين المانعة لها من رؤيته، واستعير الحجاب للرد، فكان نفيه دليلاً على ثبوت الإجابة. وأصل الحجاب الستر الحاصل بين الرائي والمرئي، والمراد هنا منع الأبصار من الرؤية.

٧٤ ٤ ٤ ٧٧ \_ حَدَثنا عَلِيُّ بنُ عَبْدِ الله، حدّثنا عَبْدُ العَزِيزِ بنُ عِبْدِ الصَّمَدِ، عن أبي

عِمْرَانَ، عن أبي بَكْرِ بنِ عَبْدِ الله بنِ قَيْسٍ عن أبِيهِ عنِ النبيُ ﷺ قال: «جَنَّتَانِ مِنْ فِضَّةِ آلِيَتُهُما وما فِيهِما، وما بَيْنَ الْقَوْمِ وبَيْنَ أَنْ يَنْظُرُوا إلى رَبِّهِمْ إلاّ رِداءُ الكِبْرِ عَلَى وجُهِهِ في جَنَّةٍ عَدْنِ». [انظر الحدبث ٤٨٧٨ وطرفه].

مطابقته للترجمة ظاهرة.

وعلي بن عبد الله هو ابن المديني، وأبو عمران هو عبد الملك بن حبيب الجوني، وأبو بكر بن أبي موسى الأشعري واسمه عبد الله بن قيس.

والحديث مضى في تفسير سورة الرحمٰن.

قوله: «جنتان» إشارة إلى قوله تعالى: ﴿وَمِن دُونِهِمَا جَنَانِ﴾ [الرحمن: ٢٦] وتفسير له وارتفاعه على أنه خبر مبتدأ محذوف أي: هما جنتان. قوله: «آنيتهما» مبتدأ و«من فضة» مقدما خبره، ويحتمل أن يكون فاعل فضة أي: جنتان مفضض آنيتهما، واختلفوا في قوله: «ومن دونهما» فقيل: في الدرجة وقيل: في الفضل. فإن قلت: يعارضه حديث أبي هريرة، قلنا: يا رسول الله: حدثنا عن الجنة مما بناؤها. قال: «لبنة من ذهب ولبنة من فضة». أخرجه أحمد والترمذي وصححه. قلت: المراد بالأول: صفة ما في كل الجنة من آنية وغيرها، ومن الثاني: حوائط الجنان كلها. قوله: «إلا رداء الكبر» ويروى إلا رداء الكبرياء، هو من المتشابهات إذ لا رداء حقيقة ولا وجه فإما أن يفوض أو: يؤول الوجه بالذات، والرداء صفة من صفات الذات اللازمة المنزهة عما يشبه المخلوقات، وقال القرطبي في (المفهم): الرداء استعارة كنى بها عن العظمة كما في الحديث الآخر: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، وليس المراد الثياب المحسوسة. قوله: «على وجهه»، حال من رداء الكبر. قوله: «في جنة عدن» راجع إلى القوم. وقال الأمكنة سبحانه وتعالى. وقال القرطبي: متعلق بمحذوف في موضع الحال من القوم مثل، كانين في جنة عدن لا إلى الله، فإنه لا تحويه مثل، كانين في جنة عدن.

٧٤٤٥/٧٤ حدَثنا الحُمَيْدِيُ، حدَثنا سُفَيانُ، حدَثنا عبْدُ المَلِكِ بنُ أَغَيَنَ وجامِعُ ابنُ أَبي راشِدٍ، عن أَبي وائِلِ عن عَبْدِ الله، رضي الله عنه، قال: قال رسُولُ الله ﷺ: "مَنِ اقْتَطَعَ مالَ المرىءِ مُسْلِمٍ بِيَمِينِ كَاذِبَةٍ، لَقِيَ الله وهوَ عَلَيْهِ غَضْبانُ". قال عَبْدُ الله، ثُمَّ قَرأ رسولُ الله ﷺ مِضدَاقَهُ مِن كِتابِ الله جَلَّ ذِكْرُهُ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتُرُونَ بِمَهْدِ اللهِ وَأَيْمَنِهُمْ ثَمَنَا قَلِيلًا الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَأَيْمَنِهُمْ ثَمَنَا قَلِيلًا أَوْلَتُهِكَ لَا خَلَقَ لَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ وَلَا يُحَيِّمُهُمُ الله ﴾ [آل عمران: ٧٧] الآيَة. [انظر الحديث ٢٣٥٦ وأطرافه].

مطابقته للترجمة في قوله: «لقي الله».

والحميدي عبد الله بن الزبير بن عيسى ونسبته إلى حميد أحد أجداده، وسفيان هو ابن عيينة، وعبد الملك بن أعين بفتح الهمزة وسكون العين المهملة وفتح الياء آخر الحروف وبالنون الكوفي، وجامع ابن أبي راشد الصيرفي الكوفي، وأبو وائل شقيق بن سلمة، وعبد الله هو ابن مسعود.

والحديث مضى في الإيمان في: باب عهد الله، ومضى الكلام فيه.

قوله: «من اقتطع» أي: أخذ قطعة لنفسه. قوله: «غضبان» قد مر غير مرة أن نسبة مثل هذا الكلام إلى الله تعالى يراد به لازمه، ولازم الغضب عقابه. قوله: «مصداقه» بكسر الميم مفعال من الصدق أي: مما يصدق هذا الحديث ويوافقه قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشَتَّرُونَ . . . ﴾ [آل عمران: ٧٧] الآية ووقع في رواية أبي ذر هكذا ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشَتَّرُونَ ﴾ إلى أن قال: ﴿وَلاَ يُكَلِّمُهُمُ اللهُ . . . ﴾ [آل عمران: ٧٧] الآية .

٧٤٤٦/٧٥ حدّثنا عَبْدُ الله بنُ مُحَمَّدٍ، حدثنا سُفيانُ، عن عَمْرٍ، وعن أبي صالِحٍ، عن أبي هُرَيْرَةَ عنِ النبيِّ ﷺ قال: «قَلاَئَةٌ لا يُكَلِّمُهُمُ الله يَوْم القِيامَةِ، ولا يَنْظُرُ النَّهِمْ: رَجُلٌ حَلَفَ على سِلْعَةٍ لَقْدُ أَعْطَى بِهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَى، وهوَ كَاذِب، ورَجُلٌ حَلَفَ عَلَى سِلْعَةٍ لَقْدُ أَعْطَى بِهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَى، وهوَ كَاذِب، ورَجُلٌ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ كَاذِبَةٍ، بَعْدَ العَضْرِ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ امْرِيءٍ مُسْلِم؛ ورجُلٌ مَنَعَ فَضْلَ مَاءٍ فَيَقُولُ الله يَوْمَ القِيامَةِ: اليَوْمَ أَمْنَعُكَ فَضْلِي، كما مَنَعْتَ فَضْلَ ما لَمْ تَعْمَلْ يَدَاكَ». [انظر الحديث ٢٣٥٨ وأطرافه].

مطابقته للترجمة من حيث إن الغضب إذا كان سبباً لعدم الرؤية يكون الرضا سبباً لحصولها، وهذا القدر كاف.

وعبد الله بن محمد المعروف بالمسندي، وسفيان هو ابن عيينة، وعمرو هو ابن دينار، وأبو صالح ذكوان الزيات.

والحديث مضى في كتاب الشرب في: باب إثم من منع ابن السبيل من الماء، ومضى الكلام فيه.

قوله: «منع فضل ماء» أي: يمنع الناس من الماء الفاضل عن حاجته. قوله: «ما لم تعمل يداك»، أي: حصوله وطلوعه من المنبع ليس بقدرتك بل هو بإنعام الله عز وجل وفضله على العباد، والمراد به مثل الماء الذي لا يكون ظهوره بسعي الشخص كالعيون والسيول لا كالآبار والقنوات.

٧٤٤٧/٧٦ حدّثنا أيُوبُ، عنْ مُحَمَّدُ بنُ المُثَنَّى، حدَّثنا عَبْدُ الوَهَّابِ، حدَّثنا أيُوبُ، عنْ مُحَمَّدِ، عنِ البي عَلْمَ أبي بَكْرَةً، عنِ النبيُ ﷺ قال: «الزَّمانُ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيْتَتِهِ يَوْمَ خُلْقَ اللهُ السَّمْوَاتِ والأَرْضَ، السَّنَة اثنا عَشَرَ شَهْراً، مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ: ثَلاَتٌ مُتَوَالِياتُ: ذُو

القَغدَةِ، وذُو الحِجِّةِ، والمُحَرَّمُ، ورَجَبُ مُضَرَ الَّذِي بَيْنَ جُمادَى وشَغبانَ، أَيُ شَهْرٍ لهٰذَا؟ عُلنا: الله ورسولُهُ أَعْلَمُ، فَسَكَتَ حتى ظَنَنَا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ، قال: «أَلَيْسَ ذَا الحِجِّةِ؟ عُلنا: بَلَى. قال: «أَلَيْ بَلَدِ لهٰذَا؟ عُلنا: الله ورسولُهُ أَعْلَمُ، فَسَكَتَ حتَّى ظَنَنَا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ. قال: «فَأَيُ يَوْمٍ لهٰذَا؟ عُلنا: الله ورسولُهُ أَعْلَمُ، فَسَكَتَ حتَّى ظَننًا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ، قال: «فَأَيْ يَوْمِ لهٰذَا؟» قُلنا: بَلَى. قال: «فَإِنَّ النَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ، قال: «أَلَيْسَ يَوْمَ النَّحْرِ؟» قُلنا: بَلَى. قال: «فَإِنَّ مَنْ النَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ، قال: وأَعْرَاضَكُمْ \_ «عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةٍ يَوْمِكُمْ لهٰذَا، في شَهْرِكُمْ لهٰذَا، وسَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ فَيَسْأَلُكُمْ عِنْ أَعْمالِكُمْ، أَلاَ فَلاَ تَرْجِعُوا لهُذَا، وسَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ فَيَسْأَلُكُمْ عِنْ أَعْمالِكُمْ، أَلاَ فَلاَ تَرْجِعُوا لهٰ السَّاهِدُ الغائِبَ، فَلَعل بَغضَ مَن يَبْلُغُهُ بَعْدِي ضُلالاً يَضْرِبُ بَغضُكُمْ رقابَ بَغضٍ، ألاَ لِيُبْلِغِ الشَّاهِدُ الغائِبَ، فَلَعل بَغضَ مَن يَبْلُغُهُ النَّهُ عَنْ الْعَالِبَ، فَلَى الشَاهِدُ الغائِبَ، فَلَعَلَ بَغضَ مَن يَبْلُغُهُ النَّهُ الْعَالِبَ، فَلَا النَّهُ عَلَى مَدَى النَّهُ النَّهُ الْ اللهُ عَلَى الشَاهِدُ الغائِبَ، فَلَعَلَ بَغضَ مَن يَبْلُغُهُ الْمَا يَلْعُنَ مُ حَمَّدٌ إِذَا ذَكَرَهُ قال: صَدَقَ النبي يَعْلَى، ثُمَّ قال: «أَلا هَلْ بَلْغَتُ؟ الا هَلْ بَلْغَتُ؟ .

[انظر الحديث ٦٧ وأطرافه].

مطابقته للترجمة في قوله: «وستلقون ربكم».

وعبد الوهاب هو ابن عبد المجيد الثقفي، وأيوب هو السختياني، ومحمد هو ابن سيرين، واسم أبي بكرة هذا عبد الرحمن لأن لأبي بكرة أولاداً غيره واسم أبي بكرة نفيع بضم النون مصغراً.

والحديث مضى في كتاب العلم في: باب قول النبي ﷺ: «رب مبلغ أوعى من سامع» وفي الحج عن عبد الله بن محمد وفي التفسير وفي بدء الخلق وفي الفتن وفي المغازي، ومضى الكلام فيه غير مرة، وما يتعلق بتفسير أول الحديث قد مضى في تفسير سورة براءة، وما يتعلق بآخر الحديث قد مضى في الفتن.

قوله: «الزمان» أراد به السنة. قوله: «قد استدار» استدارة مثل حالته يوم خلق الله السلموات والأرض. قوله: «حرم» بضمتين أي: محرم فيها القتال. قوله: «ورجب مضر» إنما أضافوه إليهم لأنهم كانوا يحافظون على تحريمه أشد محافظة من غيرهم ولم يغيروه عن مكانه، ووصفه بالذي بين جمادى وشعبان للتأكيد أو لإزالة الريب الحادث فيه من النسيء. وقال الزمخشري: النسيء تأخير حرمة شهر إلى شهر آخر كانوا يحلون الشهر الحرام ويحرمون مكانه شهراً آخر حتى رفضوا تخصيص الأشهر الحرم، وكانوا يحرمون من شهور العام أربعة أشهر مطلقاً، وربما زادوا في الشهور فيجعلونها ثلاثة عشر شهراً أو أربعة عشر شهراً، والمعنى: رجعت الأشهر إلى ما كانت عليه، وعاد الحج إلى ذي الحجة وبطلت تغييراتهم، وقد وافقت حجة الوداع ذا الحجة. قوله: «البلدة» أي: ابن سيرين. قوله: «البلدة» أي: ابن سيرين. قوله: «يضرب» بالرفع وبالجزم عند الكسائي نحو لا تدن من الأسد يأكلك. قوله: «من يبلغه»

بضم اللام وبفتحها مشددة. قوله: «فلعل» استعمل استعمال عسى. قوله: «أوعى» أي: أحفظ وأضبط أي: علم بالتجربة والاستقراء أن كثيراً من السامعين هم أفضل من شيوخهم.

#### ٢٥ ـ بابُ ما جاءَ في قَوْلِ الله تعالى:

﴿ إِنَّ رَحْمَتَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ [الأعراف:٥٦]

أي: هذا باب في قول الله عز وجل: ﴿إِنَّ رَحْمَتُ اللّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ﴾ إنما قال: قريب، والقياس: قريبة، لأن الفعيل الذي بمعنى الفاعل قد يحمل على الذي بمعنى المفعول أو الرحمة بمعنى الترحم أو صفة لموصوف محذوف أي: شيء قريب، أو لما كان وزنه وزن المصدر نحو: شهيق وزفير أعطى له حكمه في استواء المذكر والمؤنث. وقال ابن التين: هو من التأنيث المجازي كطلع الشمس وفيه نظر لأن شرطه تقدم الفعل. وقال ابن بطال: الرحمة تنقسم إلى صفة ذات فيكون معناه إرادة إثابة الطائعين، وإلى صفة فعل فيكون معناه أن فضل الله بسوق السحاب وإنزال المطر قريب من المحسنين، فكان ذلك رحمة لهم لكونه بقدرته وإرادته ونحوه وتسمية الجنة رحمة لكونها فعلاً من أفعاله حادثة بقدرته.

٧٤٤٨/٧٧ حدثنا عاصِم، عن أسماعيل، حدثنا عَبْدُ الوَاحِدِ، حدثنا عاصِم، عن أبي عُثمانَ عن أسامَة قال: كانَ ابن لِبَغض بَناتِ النبي ﷺ يَقْضِي، فأرسَلَتْ إِلَيْهِ أَنْ يَأْتِيهَا، فأرسَلَتْ إِلَيْهِ أَنْ يَأْتِيهَا، فأرسَلَتْ إِلَيْهِ أَنْ يَأْتِيهَا، فأرسَلَتْ النبي ﷺ وَقُمْتُ مَعَهُ، ومُعاذُ بنُ جَبَلِ وأُبَيُّ بنُ كَغْبِ وعُبادَةُ بنُ الشَّامِتِ، فَلَمَّا دَخَلْنا ناوَلُوا رسولَ الله ﷺ الصّبيّ ونَفْسُهُ تُقَلْقَلُ في صَدْرِهِ \_ حَسِبْتُهُ قال: الصّامِتِ، فَلمَّا دَخَلْنا ناوَلُوا رسولَ الله ﷺ الصّبيّ ونَفْسُهُ تُقَلْقَلُ في صَدْرِهِ \_ حَسِبْتُهُ قال: كانَها شَرْحَمُ الله مِن كانَها شَرْحَمُ الله مِن عَبادَةً: أَتَبْكِي؟ فقال: "إنَّما يَرْحَمُ الله مِن عِبادِهِ الرُّحَمَاء».

[انظر الحديث ١٢٨٤ وأطرافه].

مطابقته للترجمة في آخر الحديث.

وعبد الواحد بن زياد العبدي، وعاصم هو الأحول، وأبو عشمان هو عبد الرحمن بن مل النهدي، وأسامة بن زيد بن حارثة.

والحديث مضى في الجنائز عن عبدان وفي الطب عن حجاج بن منهال وفي النذور عن حفص بن عمرو، ومضى الكلام فيه.

قوله: «كان ابن» وفي النذور: أنه بنت. قوله: «يقضي» أي: يموت أي: كان في النزع. قوله: «الرحماء» جمع رحيم كالكرماء جمع كريم.

عَنْ الْبَرَاهِيمَ، حَدِّثْنَا عُبَيْدُ الله بنُ سَغْدِ بنِ إِبْرَاهِيمَ، حَدِّثْنَا يَغْقُوبُ، حَدِّثْنَا أَبِي عَنْ صَالِحِ بنِ كَيْسَانَ، عنِ الْأَغْرَجِ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ عنِ النبيِّ ﷺ قال: «اخْتَصَمَتِ الجَنَّةُ وَالنَّالُ إِلَى رَبُهما، فقالَتِ الْجَنَّةُ: يَا رَبُ! مَا لَهَا لا يَذْخُلُها إِلاَّ ضُعَفَاءُ النَّاسِ وسَقَطُهُمْ؟ وقالَتِ: النَّارُ: يَغْنِي أُوثِرْتُ بِالمُتَكَبِّرِينَ؟ فقال الله تعالى لِلْجَنَّةِ: أَنْتِ رَحْمَتِي، وقَالَ لِلنَّارِ: أَنْتِ مَنْ أَشَاءُ، وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْكُما مِلْوُها. قال: فأمَّا الجَنَّةُ فإنَّ الله لا يَظْلِمُ مِنْ عَلَيي أَصِيبُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ، ولِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْكُما مِلْوُها. قال: فأمَّا الجَنَّةُ فإنَّ الله لا يَظْلِمُ مِنْ خَلْقِهِ أَحَداً، وإنَّهُ يُنشِىءُ لِلنَّارِ مَنْ يَشَاءُ، فَيُلْقَوْنَ فِيها فَتَقُولُ: هَلْ مِنْ مَزِيدٍ - ثَلَاثَا مَنْ يَشَاءُ، فَيُلْقَوْنَ فِيها فَتَقُولُ: هَلْ مِنْ مَزِيدٍ - ثَلَاثَا الحديث ٤٨٤٩ يَضَعَ فِيها قَدَمَهُ فَتَمْتَلِيءُ، ويُرَدُّ بَعْضُها إلى بَعْضِ وتَقُولُ: قَطْ قَطْ قَطْهُ. [انظر الحديث ٤٨٤٩ وطرنه].

#### مطابقته للترجمة في قوله: «أنت رحمتي».

وعبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري القرشي المدني، سمع عمه يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أصله مدني كان بالعراق سمع يعقوب هذا أباه، إبراهيم بن سعد وكان على قضاء بغداد، وسمع هو صالح بن كيسان الغفاري مؤدب ولد عمر بن عبد العزيز، رضي الله تعالى عنه، وسمع هو عبد الرحمن بن هرمز الأعرج.

والحديث رواه مسلم من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، رضي الله تعالى عنه.

قوله: «اختصمت الجنة والنار» إما مجاز عن حالهما المشابهة للخصومة، وإما حقيقة بأن يخلق الله فيهما الحياة والنطق ونحوهما، واختصامهما افتخار بعضهما على بعض بمن يسكنهما، وفي رواية مسلم: احتجت النار والجنة، وفي لفظ آخر: تحاجت النار والجنة. قوله: «فقالت الجنة: يا رب! ما لها» هو على طريقة الالتفات، وإلا فمقتضى الظاهر: ما لي. قوله: «وسقطهم» بالفتحتين الضعفاء الساقطون من أعين الناس، وفي رواية مسلم بعد قوله: وسقطهم وعجزهم، وفي رواية بعده: وغرتهم وعجزهم، بفتح العين المهملة والجيم جمع عاجز أي: العاجزون عن طلب الدنيا والتمكن فيها، وضبط أيضاً بضم العين وتشديد الجيم المفتوحة وهو أيضاً جمع عاجز، وغرتهم بكسر الغين المعجمة وتشديد الراء وبالتاء المثناة من فوق، قال النووي: هذا وغرتهم هو الأشهر في نسخ بلادنا أي: البله الغافلون الذين ليس لهم حذق في أمور الدنيا. قوله: «وقالت النار: يعني أوثرت بالمتكبرين؟» ولم يقع هذا في كثير من القول أبرزه في بعض النسخ بقوله: «أوثرت بالمتكبرين؟» ولم يقع هذا في كثير من أين مقول القول؟ ثم قال: قلت: مقدر معلوم من سائر الروايات وهو أوثرت بالمتكبرين.

قوله: ﴿وَإِنَّهُ يَنشَىءُ لَلْنَارُ مِنْ يَشَاءًا أَي: يُوجِدُ وَيَخْلَق، وقالَ القابسي: المعروف في هذا الموضع أن الله ينشىء للجنة خلقاً، وأما النار فيضع فيها قدمه قال: ولا أعلم في شيء من الأحاديث أنه ينشيء للنار خلقاً، وأما النار فيضع فيها قدمه قال: ولا أعلم في شيء من الأحاديث أنه ينشىء للنار خلقاً، إلاّ هذا. وقال الكرماني: واعلم أن هذا الحديث مر في سورة (ق) بعكس هذه الرواية، قال ثمة: وأما النار فتمتلىء ولا يظلم الله من خلقه أحداً. وأما الجنة فإن الله ينشىء لها خلقاً، كذا في (صحيح مسلم) وقيل: هذا وهم من الراوي إذ تعذيب غير العاصي لا يليق بكرم الله تعالى، بخلاف الإنعام على غير المطيع، ثم قال الكرماني: لا محذوراً في تعذيب الله من لا ذنب له إذا القاعدة القائلة بالحسن والقبح العقليين باطلة، فلو عذبه لكان عدلاً والإنشاء للجنة لا ينافي الإنشاء للنار، والله يفعل ما يشاء فلا حاجة إلى الحمل على الوهم. قوله: «فيلقون فيها» على صيغة المجهول. قوله: ' «هل من مزيد» قالها ثلاث مرات، قال الزمخشري: المزيد إما مصدر كالمجيد، وإما اسم مفعول كالمبيع، وقيل: هذا استفهام إنكار وإنه لا يحتاج إلى زيادتها. قوله: «حتى يضع فيها قدمه» هذا لفظ من المتشابهات، والحكم فيه إما التفويض وإما التأويل، فقيل: المراد به التقدم أي: يضع الله فيها من قدمه لها من أهل العذاب أو ثمة مخلوق اسمه القدم، أو وضع القدم عبارة عن الزجر والتسكين لها كما يقال: جعلته تحت رجلي ووضعته تحت قدمي. قوله: «ويرد» ويروى: يزوى، أي: يضم. قوله: «قط قط قط» ثلاث مرات كذا وقع في بعض النسخ، وفي بعضها مرتين وهو الأظهر، ومعنى: قط، حسب وتكرارها للتأكيد وهي ساكنة الطاء مخففة، ويروى: قطى قطى، أي: حسبي.

٧٤٠٠/٧٩ حدّثنا حَفْصُ بنُ عُمَرَ، حدّثنا هِشامٌ، عنْ قَتادَةَ، عنْ أنس، رضي الله عنه، عن النبي ﷺ قال: «لَيُصيبَنَّ أقواماً سَفْعٌ مِنَ النَّارِ بِذُنُوبِ أصابُوها عُقُوبَةً، ثُمَّ الله عنه، عن النبي ﷺ قال: «لَيُصيبَنَّ أقواماً سَفْعٌ مِنَ النَّارِ بِذُنُوبِ أصابُوها عُقُوبَةً، ثُمَّ يُذَخِلُهُمُ الله الجَنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ، يُقالُ لَهُمُ: الجَهَنَّمِيُونَ». [انظر الحديث ٢٥٥٩].

مطابقته للترجمة في قوله: «بفضل رحمته».

وهشام هو ابن أبي عبد الله الدستوائي.

والحديث بهذا الوجه من أفراده.

قوله: «ليصيبن» مؤكدة بالنون الثقيلة واللام فيه مفتوحة للتأكيد. وقوله: «سفع بالرفع فاعله بفتح السين المهملة وسكون الفاء وبالعين المهملة وهو اللفح واللهب كذا، قاله الكرماني، وهو تفسير الشيء بما هو أخفى منه. وقال ابن الأثير: السفع علامة تغير ألوانهم، يقال: سفعت الشيء إذا جعلت عليه علامة يريد أثراً من النار. قلت: اللفح بفتح اللام وسكون الفاء وبالحاء المهملة حر النار ووهجها. قوله: «عقوبة»، نصب على

التعليل أي: لأجل العقوبة. قوله: «الجهنميون» جمع جهنمي نسبة إلى جهنم.

وقال هَمَّامٌ: حدَّثنا قتادَةُ حدَّثنا أنسٌ عنِ النبيِّ ﷺ.

هذا طريق آخر في حديث أنس عن همام بن يحيى عن قتادة عن أنس، وقيل: هشام، في بعض النسخ قال الكرماني: قيل: هو الصحيح والفرق بين الطريقين أن الأولى بلفظ العنعنة، والثانية بلفظ التحديث، وتعليق همام هذا تقدم موصولاً في كتاب الرقاق.

# ٢٦ ـ بِهِ فَوْلِ الله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ أَن تَزُولًا ﴾ [فاطر: ٤١]

أي: هذا بأب في قول الله عز وجل أن الله الآية. قوله: «أن تزولا» أي: كراهة أن تزول. قاله الزمخشري، والإمساك منع، وعن ابن عباس: أنه قال لرجل مقبل من الشام: من لقيت به؟ قال: كعباً. قال: وما سمعته يقول؟ قال: سمعته يقول: إن السموات على منكب ملك. قال كذب كعب، أما ترك يهوديته بعد؟ ثم قرأ هذه الآية.

١٨٠ ٧٤٥١ ـ حدّثنا مُوسَى، حدّثنا أَبُو عَوَانَةَ، عنِ الأَعْمَشِ، عنْ إِبْرَاهِيمَ عنْ عَلْقَمَةَ، عنْ عَبْدِ الله قال: جاءَ حبْرُ إلى رسولِ الله ﷺ فقال: يا مُحَمَّدُ! إِنَّ الله يَضَعُ السَّماءَ عَلَى إضبَع، والأَرْضَ عَلى إصبع، والجبالَ عَلى إضبع والشَّجَرَ والأَنْهارَ عَلى إصبع، وسائِرَ الخَلْقِ عَلى إضبع، ثمَّ يَقُولُ بِيَدِهِ: أَنَا المَلِكُ، فَضَحِكَ رسولُ الله ﷺ وقال: ﴿وَمَا قَدَرُوا اللهَ عَلَى إطرافه].
 حَقَّ قَدْرِهِ ﴿ الله عَلَى الله المَلْكُ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله المَلْلِي الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى ال

مطابقته للترجمة تأتي من قوله: «إن الله يضع»، لأن معناه في الحقيقة يمسك لأنه جاء بلفظ: يمسك في: باب قوله: ﴿لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيِّ ﴾ [ص: ٧٠] وحديث الباب أيضاً مر هناك مع شرحه.

وموسى هو ابن إسماعيل، وأبو عوانة الوضاح اليشكري، والأعمش هو سليمان، وإبراهيم هو النخعي، وعلقمة هو ابن قيس، وعبد الله هو ابن مسعود.

قوله: «جاء حبر» بفتح الحاء المهملة وجاء كسرها بعدها باء موحدة ساكنة ثم راء، وذكر صاحب (المشارق) أنه وقع في بعض الروايات: جاء جبريل، عليه السلام، قال: وهو تصحيف فاحش.

# ٢٧ ـ بابُ ما جاءَ في خَلْقِ السَّمْوَاتِ والأرْضِ وغَيْرِهما مِنَ الخَلاَئِقِ

أي: هذا باب في بيان ما جاء إلى آخره قوله: في خلق السموات، كذا في رواية الكشميهني، وفي رواية الأكثرين: في تخليق السموات والأول أولى وعليه شرح ابن بطال، وغرضه في هذا الباب أن يعرفك أن السموات والأرض وما بينهما كل ذلك

مخلوق لقيام دلائل الحدوث بها من الآيات الشاهدات من انتظام الحكمة وإيصال المعيشة فيهما، وقام برهان العقل على أن لا خالق غير الله، وبطل قول من يقول: إن الطبائع خالقة للعالم، وإن الأفلاك السبعة هي الفاعلة وإن الظلمة والنور خالقان، وقول من زعم: إن العرش هو الخالق. وفسدت جميع هذه الأقوال بقيام الدليل على حدوث ذلك كله وافتقاره إلى محدث لاستحالة وجود محدث لا محدث له، كاستحالة وجود مضروب لا ضارب له، وكتاب الله عز وجل شاهد بصحة هذا وهو قوله تعالى: ﴿ هَلَ مَنْ خَلِقٍ غَيْرُ اللهِ ﴾ [فاطر: ٣] فنفى كل خالق سواه والآيات فيه كثيرة.

وهْوَ فِعْلُ الرَّبِّ تبارَكَ وتعالى وأَمْرُهُ، فالرَّبُ بِصِفاتِهِ وفِعْلِهِ وأَمْرِهِ وكَلاَمِهِ وهْوَ الخالِقُ هُوَ المُكَوِّنُ غَيْرُ مَخْلُوقٍ وما كانَ بِفِعْلِهِ وأمرِهِ وتَخْلِيقِهِ وتَكْوِينِهِ فَهُوَ مَفْعُولٌ ومَخْلُوقٌ ومُكَوَّنُ.

وهو أي الخالق أو التخليق باعتبار الروايتين فعل الرب وأمره أي بقول: كن. قوله: «بصفاته»، كالقدرة وفعله أي: خلقه. قوله: «وكلامه» من عطف العام على الخاص لأن المراد بالأمر هنا هو قوله: كن، وهو من جملة كلامه، وسقط في بعض النسخ قوله: وفعله. قال الكرماني: وهو أولى ليصح لفظ غير مخلوق. قوله: «هو المكون»، بكسر الواو، واختلف في التكوين هل هي صفة فعل قديمة أو حادثة؟ فقال جمع من السلف منهم أبو حنيفة. رضي الله تعالى عنه: هي قديمة، وقال آخرون منهم ابن كلاب والأشعري: هي حادثة لئلا يلزم أن يكون المخلوق قديماً، وأجابوا بأنه يوجد في الأزل صفة الخلق ولا مخلوق. قوله: «وما كان بفعله وأمره» الخ فائدة تكرار هذه الألفاظ بيان اتحاد معانيها وجواز الإطلاق عليه. قوله: «مكون»، بفتح الواو المشددة.

٧٤٥٢/٨١ حدّثنا سَعِيدُ بنُ أَبِي مَرْيَمَ، أخبرنا مُحَمَّدُ بنُ جعْفَرٍ، أخبرني شَرِيكُ ابنُ عَبْدِ الله ابنِ أَبِي نَمِر، عنْ كُرَيْب، عنِ ابنِ عَبَّاس قال: بِتُّ في بَيْتِ مَيْمُونَةَ لَيْلَةً والنبيُ عَلَيْ عِنْدَها لأَنْظُرَ كَيْفَ صَلاَةُ رَسُولِ الله عَلَيْ باللَّيْلِ، فَتَحَدَّثَ رسولُ الله عَلَيْ مَعَ أَهْلِهِ سَاعَةً ثُمَّ رَقَدَ، فَلَمَّا كَانَ ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ أَوْ بَعْضُهُ قَعَدَ فَنَظَرَ إِلَى السَّماءِ، فَقَرَأ: ﴿إِنَّ فِي خَلَقِ سَاعَةً ثُمَّ رَقَدَ، فَلَمَّا كَانَ ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ أَوْ بَعْضُهُ قَعَدَ فَنَظَرَ إِلَى السَّماءِ، فَقَرَأ: ﴿إِنَّ فِي خَلَقِ السَّمَاءِ وَالْمَاعِ وَالْمَاعِ وَالْمَاعِ وَاللهِ اللهِ اللهِ عَلْهُ وَلَوْلِ الْأَلْبَاكِ السَّماءِ وَالْعَلَى السَّماءِ وَاللهِ فَلَا وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

مطابقته للترجمة في الآية ظاهرة.

وقد مضى هذا الحديث بهذا السند والمتن في تفسير سورة آل عمران، وكرره لأجل الترجمة.

قوله: «أو بعضه» وفي رواية الكشميهني: أو نصفه. قوله: «واستن» أي: استاك.

## ٢٨ \_ باب ﴿ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَنْنَا لِعِبَادِنَا ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ [الصافات: ١٧١]

أي: هذا باب في قوله عز وجل: ﴿وَلَقَدُ سَبَقَتُ ﴾ الآية الكلمة التي سبقت هي كلمة الله بالقضاء المتقدم منه قبل أن يخلق خلقه في أم الكتاب الذي جرى به القلم للمرسلين: أنهم لهم المنصورون في الدنيا والآخرة.

٧٤٥٣/٨٢ \_ حدّثنا إسماعيلُ، حدّثني مالِكٌ عنْ أبي الزُنادِ، عنِ الأَغرَجِ، عنْ أبي الزُنادِ، عنِ الأَغرَجِ، عنْ أبي هُرَيْرَةَ، رضي الله عنه، أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «لمّا قَضَى الله الخَلْقَ كَتَبَ عِنْدَهُ فَوْقَ عَرْشِهِ إِنَّ رَحْمَتِي سَبَقَتْ غَضَبِي». [انظر الحديث ٣١٩٤ وأطرافه].

مطابقته للترجمة في قوله: «سبقت».

وإسماعيل هو ابن أبي أويس، وأبو الزناد بالزاي والنون عبد الله بن ذكوان، والأعرج عبد الرحمن بن هرمز.

والحديث أخرجه النسائي في النعوت عن شعيب بن شعيب.

قوله: «لما قضى الله الخلق» أي: لما أتمه «كتب عنده» أي: أثبت في اللوح المحفوظ. قيل: صفاته تعالى قديمة كيف يتصور السبق بين الرحمة والغضب؟ وأجيب: بأنهما من صفات الفعل لا من صفات الذات، فجاز سبق أحد الفعلين على الآخر، وذلك لأن إيصال الخير من مقتضيات صفته بخلاف غيره فإنه بسبب معصية العبد.

٧٤٥ ٤/٨٣ ـ حدّثنا آدَمُ، حدّثنا شُغبَهُ، حدثنا الأغمَشُ سَمِغتُ زَيْدَ بنَ وهْبِ، سَمِغتُ وَيْدَ بنَ وهْبِ، سَمِغتُ عَبْدَ الله بنَ مَسْعُودِ، رضي الله عنه، حدّثنا رسولُ الله ﷺ وهْوَ الصَّادِقُ المَصْدُوقُ النَّ خَلْقَ أَحَدِكُمْ يُجْمَعُ في بَطْنِ أَمْهِ أَرْبَعِينَ يَوْماً وَأَرْبَعِينَ لَيْلَةً، ثُمَّ يَكُونُ عَلَقة مِثْلَهُ، ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَة مِثْلَهُ، ثُمَّ يَبُعثُ إلَيْهِ المَلَكُ فَيُؤذَنُ بأَرْبَعِ كَلِماتٍ فَيَكْتُبُ: رِزِقَهُ وأَجَلَهُ وعَمَلَهُ وَشَقِيًّ أَمْ سَعِيدٌ، ثُمَّ يَنفُخُ فِيهِ الرُّوحَ، فإنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الجَنَّةِ حتَّى لا يَكُونُ بَيْنَهَا وبَيْنَهُ إلا فِرَاعٌ، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الكِتابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَذَخُلُ النَّارَ، وإنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حتَّى ما يَكُونُ بَيْنَهَا وبَيْنَهُ إلاّ ذِراعٌ فَيسْبِقُ عَلَيْهِ الكِتابُ فَيَعْمَلُ عَمَلَ لَهُ الجَتِهِ قَيْدِخُلُها».

[انظر الحديث ٣٢٠٨ وطرفيه].

مطابقته للترجمة في قوله: «فيسبق عليه الكتاب».

وآدم هو ابن أبي إياس.

والحديث مضى في كتاب بدء الخلق عن الحسن بن الربيع وفي خلق آدم عن عمر بن حفص وفي القدر عن أبي الوليد ومضى الكلام فيه.

قوله: «الصادق» أي: في نفسه «والمصدق» من عند الله. قوله: «يجمع» معنى جمعها هو أن النطفة إذا وقعت في الرحم وأراد الله أن يخلق منها بشراً طارت في أطراف المرأة تحت كل شعرة وظفر فيمكث أربعين يوماً ثم ينزل دماً في الرحم، فذلك هو معنى جمعها. قوله: «الكتاب» أي: ما قدر عليه. قوله: «إلا ذراع» المراد به التمسك بقربه إلى الموت.

وفيه: أن الأعمال من الحسنات والسيئات إمارات لا موجبات، وأن مصير الأمر في العاقبة إلى ما سبق به القضاء وجرى به التقدير.

٧٤٥٥ / ٨٤ - حدّثنا خَلاَّهُ بنُ يَخيلى، حدثنا عُمَرُ بنُ ذَرَّ، سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عنَ سَعِيدِ بنِ جُبَيْرٍ، عنِ ابنِ عبَّاسِ رضي الله عنهما، أنَّ النبيَّ ﷺ قال: (يا جِبْرِيلُ! مَا يَمْنَعُكَ أَنْ مَرْوَرَنَا أَكْثَرَ مِمَّا تَزُورُنا؟) فَنَزَلَتْ ﴿وَمَا نَنَنَزُلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَئِكٌ لَمُ مَا بَكِينَ أَيْدِينَا وَمَا خَلَفَنَا. . . ﴾ [مريم: ١٤] إلى آخِرِ الآيَةِ.

قال: هٰذَا كَانَ الجَوَابَ لِمُحَمَّدِ ﷺ. [انظر الحديث ٣٢١٨ وطرفه].

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: ﴿إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكٌ ﴾ [مريم: ٦٤] لأن المراد بأمر ربك بكلامه، وقيل: هي مستفادة من التنزل لأنه إنما يكون بكلمات أي بوحيه.

وشيخ البخاري خلاد بفتح الخاء المعجمة وتشديد اللام ابن يحيى بن صفوان أبو محمد السلمي الكوفي سكن مكة، وعمر بن ذر بفتح الذال المعجمة وتشديد الراء الهمداني الكوفي يروي عن أبيه ذر بن عبد الله الهمداني الكوفي.

والحديث مضى في تفسير سورة مريم فإنه أخرجه هناك عن أبي نعيم عن عمر بن ذر إلى آخره. ومضى الكلام فيه.

قوله: ﴿ لَهُم مَا بَكِينَ أَيْدِينَا ﴾ أمر الآخرة ﴿ وَمَا خَلْفَنَا ﴾ أمر الدنيا، وما بين ذلك البرزخ بين الدنيا والآخرة.

قوله: «هذا كان الجواب لمحمد، ﷺ، هكذا في رواية الكشميهني، وفي رواية غيره: كان هذا الجواب لمحمد، وهذا المقدار زائد على الرواية الماضية في التفسير.

٧٤٥٦/٨٥ حدّ ثنا يَخيلى، حدَثنا وكِيعٌ، عنِ الأَعْمَشِ، عنْ إَبْرَاهِيمَ، عنْ عَلْقَمَةً، عنْ عَبْدِ الله قال: كُنْتُ أَمْشِي مَعَ رَسُولِ الله عَلَيْهُ في حَرْثِ بِالمَدِينَةِ، وهُوَ مُتَّكِىءً عَلَى عَسيبٍ، فَمَرَّ بِقَوْمٍ مِنَ اليَهُودِ فقال بَعْضَهُمْ لِبَعْضِ: سَلُوهُ عنِ الرُّوحِ. وقال بَعْضُهُمْ: لا تَسألُوهُ عنِ الرُّوحِ، فَسألُوهُ فقامَ مُتَوَكِّناً عَلَى العَسِيبِ وأنا خَلْفَهُ، فَظَنَنْتُ أَنَّهُ يُوحَى إلَيْهِ، قَسَالُوهُ عَنِ الرُّوحِ، فَسألُوهُ فقامَ مُتَوكِّناً عَلَى العَسِيبِ وأنا خَلْفَهُ، فَظَنَنْتُ أَنَّهُ يُوحَى إلَيْهِ، فقال : ﴿وَيَسَتُلُونَكَ عَنِ الرُّوجُ مِنْ أَصْرِ رَبِى وَمَا أُوتِيتُهُ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾ [الإسراء: ٨٥] فقال بَعْضُهُمْ لِبَعْض: قَدْ قُلْنا لَكُمْ: لا تَسْألُوهُ. [انظر الحديث ١٢٥ وأطرافه].

هذا الحديث مضى في كتاب العلم. وترجم عليه بقوله: ﴿وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ ٱلْهِلْمِ إِلَّا فَلِيتُم مِّنَ ٱلْهِلْمِ إِلَّا فَلِيهِ وَلِم أَر أَحداً من الشراح ذكر وجه المطابقة هنا، وخطر لي أن تؤخذ وجه المطابقة من قوله: ﴿وَيَتَنَالُونَكَ﴾ الآية. فإن فيها ﴿مِنْ أَسْرِ رَبِّى﴾ وإنه قد سبق في علم الله تعالى أن أحداً لا يعلمه ما هو وأن علمه عند الله.

وشيخ البخاري يحيى، قال الكرماني: هو إما ابن موسى الختن بالخاء المعجمة وتشديد الفوقانية، وإما ابن جعفر البلخي، وجزم به بعضهم بأنه ابن جعفر، ولا دليل على جزمه عند الاحتمال القوي.

قوله: «في حرث» بالثاء المثلثة هو الزرع، وفي الرواية المتقدمة في العلم: في خرب، بفتح المعجمة وكسر الراء وبالباء الموحدة. قوله: «وهو متكىء» الواو فيه للحال. قوله: «على عسيب» بفتح العين المهملة وكسر السين المهملة: القضيب، وربما يكون من جريد. قوله: «فظننت» قال الداودي: معناه أيقنت والظن يكون يقيناً وشكا، وهو من الأضداد ويدل على صحة هذا التأويل أن في الحديث الذي بعد هذا: فعلمت أنه يوحى إليه، ويجوز أن يكون هذا الظن على بابه، ويكون ظن ثم تحققه وهو الأظهر.

٧٤٥٧/٨٦ حدّثني إسماعِيلُ، حدّثني مَالِكٌ عن أبي الزّنادِ، عنِ الأغرَجِ، عن أبي هُرَيْرَةَ أَنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «تَكَفَّلَ الله لِمَنْ جَاهَدَ في سَبِيلِهِ لا يُخْرِجُهُ إلاّ الجِهادُ في سَبِيلِهِ، وتَضدِينُ كَلِماتِهِ بأَنْ يُذْخِلَهُ الجَنَّةَ أَوْ يَرْجِعَهُ إلى مَسْكَنِهِ الّذِي خَرَجَ مِنْهُ مَعَ مَا نال مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ».

[انظر الحديث ٣٦ وأطرافه].

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «وتصديق كلماته».

وإسماعيل هو ابن أبي أويس وقد مر بقية الرجال عن قريب.

والحديث مضى في الخمس عن إسماعيل أيضاً. وأخرجه النسائي في الجهاد عن محمد بن مسلمة وغيره.

قوله: «تكفل الله» من باب التشبيه أي: كالكفيل أي: كأنه أكرم بملابسة الشهادة إدخال الجنة وبملابسة السلامة المرجع بالأجر والغنيمة أي: أوجب تفضلاً على ذاته، يعني: لا يخلو من الشهادة أو السلامة، فعلى الأول: يدخل الجنة بعد الشهادة في الحال، وعلى الثاني: لا ينفك عن أجر أو غنيمة مع جواز الاجتماع بينهما إذ هي قضية مانعة الخلو لا مانعة الجمع. وقال الكرماني: المؤمنون كلهم يدخلهم الجنة. ثم أجاب بقوله: يعني يدخله عند موته أو عند دخول السابقين بلا حساب ولا عذاب. قوله: «أو يرجعه» بفتح الياء لأنه متعد.

٧٤٥٨/٨٧ ـ حَدَثْنَا مُحَمَّدُ بنُ كَثِيرٍ، حَدَثْنَا سُفيانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَاثِلِ، عَنْ أَبِي وَاثِلِ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: جَاءَ رَجُلُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فقال: الرَّجُلُ يُقَاتِلُ حَمِيَّةً، ويُقاتِلُ شَجَاعَةً، ويُقاتِلُ شَجَاعَةً، ويُقاتِلُ شَجَاعَةً، ويُقاتِلُ شَجَاعَةً، ويُقاتِلُ رَيَاءً، فأَيُّ ذَلِكَ في سَبِيلِ الله؟ قال: «مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ الله هِيَ العليا فَهْوَ في سَبِيلِ الله؟ مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ الله هِيَ العليا فَهُوَ في سَبِيلِ الله».

[انظر الحديث ١٢٣ وأطرافه].

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «لتكون كلمة الله».

وسفيان هو ابن عيينة. والأعمش سليمان، وأبو وائل شقيق بن سلمة، وأبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس.

والحديث مضى في الجهاد في: باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، فإنه أخرجه هناك عن سليمان بن حرب عن عمرو عن أبي واثل. . . الخ.

قوله: «حمية» أي: أنفة ومحافظة على ناموسه. قوله: «لتكون كلمة الله» أي: كلمة التوحيد، أو حكم الله بالجهاد.

### ٢٩ ـ باب قَوْلِ الله تعالى: ﴿ إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشِّنَ ، إِذَا أَرَدْنَكُ [النحل: ٤٠]

أي: هذا باب في قول الله تعالى: ﴿إِنَّمَا قُولُنَا لِشَيءٍ وقد وقع في كثير من النسخ: إنما أمرنا لشيء والقرآن: ﴿إِنَّمَا قُولُنَا﴾ وكذا في نسختنا، وكذا وقع على الصواب ﴿إِنَّمَا قُولُنَا﴾ عند أبي ذر، وعليه شرح ابن التين، ثم الترجمة هذا المقدار المذكور عند أبي ذر، وزاد غيره: ﴿أَن نَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ﴾ [النحل: ٤٠] ونقص في رواية أبي زيد المروزي: ﴿إِنَّا أَرَدّنَهُ ومعنى الآية: إنما قولنا لشيء إذا أردنا أن نخرجه من العدم إلى الوجود قوله: ﴿فَيَكُونُ﴾ قال سيبويه: فهو يكون. وقال الأخفش هو معطوف على: نقول، وغرض البخاري في هذا الباب الرد على المعتزلة في قولهم: إن أمر الله الذي هو كلامه مخلوق، وإن وصفه تعالى نفسه بالأمر وبالقول في هذه الآية مجاز واتساع كما في امتلأ الحوض ومال الحائط، وهذا الذي قالوه فاسد لأنه عدول عن ظاهر الآية وحملها على حقيقتها إثبات كونه تعالى حياً، والحي لا يستحيل أن يكون متكلماً.

٧٤٥٩/٨٨ حدّثنا شِهابُ بنُ عَبَّادٍ، حدّثنا إِبْرَاهِيمُ بنُ حُمَيْدٍ، عن إسْماعِيلَ عن وَأَسَماعِيلَ عن عَنِ المُغِيرَةِ بنِ شُغْبَةَ قال: سَمِغْتُ النبيَّ ﷺ يَقُولُ: «لا يَزَالُ مِنْ أُمَّتِي قَوْمٌ ظاهِرِينَ عَلَى النَّاسِ حَتَّى يأْتِيَهُمْ أَمْرُ الله». [انظر الحديث ٣٦٤٠ وطرفه].

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «حتى يأتيهم أمر الله».

وشهاب بن عباد بفتح العين المهملة وتشديد الباء الموحدة الكوفي، وإبراهيم بن حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي الكوفي يروي عن إسماعيل بن أبي خالد البجلي الكوفي عن قيس بن أبي حازم عن المغيرة بن شعبة.

والحديث مضى في الاعتصام في: باب لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق.

قوله: «ظاهرين» أي: غالبين على سائر الناس بالبرهان أو به أو بالسنان. قوله: «على الناس» ويروى: على الخلق، وقال البخاري فيما مضى: وهم أهل العلم. قوله: «حتى يأتيهم أمر الله» أي: يوم القيامة أو علاماتها.

٧٤٦٠/٨٩ حدّثنا الحُمَيْدِيُّ، حدَّثنا الوَلِيدُ بنُ مُسْلِم، حدَّثنا ابنُ جابِرٍ، حدّثني عُشِلِم، حدّثنا ابنُ جابِرٍ، حدّثني عُشِلُ بنُ هانِيءَ أَنَّهُ سَمِعَ مُعاوِيَةَ قال: سَمِعْتُ النبيُّ ﷺ يَقُولُ: ﴿لا يَزَالُ مِنْ أُمَّتِي أُمَّةً قائِمَةً بأَمْرِ الله، ما يَضُرُّهُمْ مَنْ كَذَّبَهُمْ ولا مَنْ خالفَهُمْ، حتَّى يأْتِيَ أَمْرُ الله وهُمْ عَلى ذَلِكَ».

فقال مالِكُ بنُ يُخامِرَ: سَمِغتُ مُعاذاً يَقُولُ: وهُمْ بالشَّأْمِ؛ فقال مُعاوِيَةُ: لهٰذَا مَالِكُ يَزْعُمُ أَنَّهُ سَمِعَ مُعاذاً يَقُولُ: وهُمْ بالشَّأْمِ. [انظر الحديث ٧١ وأطرافه].

مطابقته للترجمة مثل مطابقة الحديث السابق.

والحميدي هو عبد الله بن الزبير منسوب إلى أجداده حميد، والوليد بن مسلم الأموي الدمشقي، وابن جابر هو عبد الرحمن بن زيد بن جابر الأسدي الشامي، وعمير \_ مصغر عمرو \_ بن هانيء بالنون بعد الألف الشامي.

والحديث مضى في علامات النبوة في: باب سؤال المشركين أن يريهم النبي، ﷺ آية، بهذا السند والمتن، ومضى الكلام فيه هناك.

قوله: «قائمة بأمر الله» يعني: بحكم الله، يعني: الحق. قوله: «حتى يأتي أمر الله» يعني: القيامة. قوله: «وهم على ذلك»، الواو فيه للحال. وقال الكرماني: المعرفة إذا أعيدت معرفة تكون عين الأولى، ثم أجاب بأنه إذا لم تكن قرينة موجبة للمغايرة أو ذلك إنما هو في المعرف باللام فقط.

قوله: «فقال مالك بن يخامر» بضم الياء آخر الحروف وبالخاء المعجمة وكسر الميم وبالراء الشامي. قوله: «معاذاً» يعني: معاذ بن جبل، رضي الله تعالى عنه.

• ٧٤٦١ /٩٠ حدّثنا أبُو اليَمانِ، أخبرنا شُعَيْبٌ، عنْ عَبْدِ الله بنِ أبي حُسَيْنِ، حدّثنا نافِعُ بنُ جُبَيْرٍ، عنِ ابنِ عَبَّاسِ قال: وَقَفَ النبيُ ﷺ عَلَى مُسَيْلِمَةَ في أضحابِهِ فقال: «لو سألتني لفِيْ بنُ جُبَيْرٍ، عنِ ابنِ عَبَّاسِ قال: وَقَفَ النبيُ اللهُ عَلَى مُسَيْلِمَةَ في أضحابِهِ فقال: الوسألتني لفِيْ القَبْرَةُ لَنَهُ عَلَى اللهُ اللهُ الحديث لَيْعْقِرَنَّكَ الله الله الحديث القباد المديث واطرافه].

مطابقته للترجمة في قوله: «ولن تعدو أمر الله فيك».

وأبو اليمان الحكم بن نافع، وعبد الله بن أبي حسين هو عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين المكي القرشي النوفلي، ونافع بن جبير بن مطعم عن عبد الله بن عباس.

والحديث مضى في علامات النبوة بهذا الإسناد بعينه بأتم وأطول منه، وأوله: قدم مسيلمة الكذاب على عهد رسول الله، على فجعل يقول: إن جعل لي محمد الأمر من بعده تبعته، وقد بثها في بشر كثير من قومه، فأقبل إليه رسول الله على ومعه ثابت بن قيس بن شماس، وفي يد رسول الله على قطعة جريد، حتى وقف على مسيلمة في أصحابه فقال: "لو سألتني هذه القطعة ما أعطيتكها، ولن تعدو أمر الله فيك، ولئن أدبرت ليعقرنك الله»... الحديث.

قوله: «ولن تعدو أمر الله فيك» أي: ما قدره عليك من الشقاوة أو السعادة. قوله: «ولئن أدبرت» أي: أعرضت عن الإسلام «ليعقرنك الله» أي: ليهلكنك. وقيل: أصله من عقر النخل وهو أن تقطع رؤوسها فتيبس، ويروى: ليعذبنك الله.

٧٤٦٢/٩١ حدثنا مُوسَىٰ بنُ إِسْماعِيلَ، عنْ عَبْدِ الواحِدِ، عنِ الأغْمَشِ، عنْ إِبْرَاهِيمَ، عنْ عَلْقَمَةَ عنِ ابنِ مَسْعُودِ قال: بَيْنا أَنا أَمْشِي مَعَ النبي ﷺ في بَعْضِ حَرْثِ المَلِينَةِ، وهُوَ يَتَوَكَّا عَلَى عَسِيبٍ مَعهُ، فَمَرَرْنا عَلَى نَفَرٍ مِنَ اليَهُودِ فقال بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ المَلِينَةِ، وهُو يَتَوَكَّا عَلى عَسِيبٍ مَعهُ، فَمَرَرْنا عَلى نَفَرٍ مِنَ اليَهُودِ فقال بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ المَّلُوهُ عنِ الرُّوحِ! وقال بَعْضُهُمْ: لا تَسْالُوهُ أَنْ يَجِيءَ فِيهِ بِشَيْءٍ تَكْرَهُونَهُ. فقال بَعْضُهُمْ: لَا تَسْالُوهُ أَنْ يَجِيءَ فِيهِ بِشَيْءٍ تَكْرَهُونَهُ. فقال بَعْضُهُمْ: لَنَسْالُنَهُ، فقامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ مِنْهُمْ، فقال: يا أَبا القاسِم! ما الرُّوحُ؟ فَسَكَتَ عَنْهُ النبي ﷺ فَيْ النَّهِ فَعَلَى اللَّهُ عَنِ الرَّوجُ مِنْ أَمْدِ رَقِي وَمَا أُوتِيتُهُ مِنَ الْمِيلِ فَعَلَى الرَّوجُ مِنْ أَمْدٍ رَقِي وَمَا أُوتِيتُهُ مِنَ الْمِيلِ إِلَى اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى الرُّوحُ مِنْ أَمْدٍ رَقِي وَمَا أُوتِيتُهُ مِنَ الْمُ اللهِ قَيلُهُ وَالْمِ اللهِ اللهِ اللهُ المُرْبَعُ فَلُ الرُّوحُ مِنْ أَمْدٍ رَقِي وَمَا أُوتِيتُهُ مِنَ الْمُنافِقُونَ عَنِ الرَّوعِ فَي اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى الرَّوعُ مِنْ أَمْدِ رَقِي وَمَا أُوتِيتُهُ مِنَ الْمُؤْتِ فَلَ الرُّوحُ مِنْ أَمْدِ رَقِي وَمَا أُوتِيتُهُ مِنَ الْمُؤْتُ عَلَى الرَّوعُ مِنْ أَمْدِ رَقِي وَمَا أُوتِيتُهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

قال الأغْمَشُ: لهكذا في قِرَاءَتِنا. [انظر الحديث ١٢٥ وأطرافه].

هذا الحديث قد مضى قبل هذا الباب عن قريب أخرجه عن يحيى عن وكيع عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة بن عبد الله، وهنا أخرجه عن موسى بن إسماعيل البصري الذي يقال له التبوذكي، وعبد الواحد هو ابن زياد يروي عن سليمان الأعمش عن إبراهيم النخعي عن علقمة عن قيس عن عبد الله بن مسعود.

 أُوتِيتُم الإسراء: ١٥] على وفق القراءة المشهورة ويؤيد الأول قول الأعمش: الهكذا في قراءتنا» وقال ابن بطال: غرضه الرد على المعتزلة في زعمهم أن أمر الله مخلوق، فبين أن الأمر هو قوله تعالى للشيء: ﴿ كُن فَيَكُونُ ﴾ [البقرة: ١١٧، وغيرها] بأمره له فإن أمره وقوله بمعنى واحد، وإنه بقول: كن، حقيقة وإن الأمر غير الخلق لعطفه عليه بالواو في قوله: ﴿ أَلا لَهُ اَلْخَلُقُ وَالْأَمْرُ ﴾ [الأعراف: ٥٤].

# ٣٠ باب قَوْلِ الله تعالى: ﴿ قُل لَو كَانَ ٱلْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِي لَنَفِدَ ٱلْبَحَرُ قَبَلَ أَن نَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّى وَلَوْ جِثْنَا بِمِثْلِهِ، مَدَدًا ﴾ [الكهف: ١٠٩]

﴿ وَلَوْ أَنَّمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقَلَنُهُ وَٱلْبَحْرُ يَمُدُّمُ مِنْ بَعْدِهِ. سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَّا نَفِدَتُ كَلِمَنْتُ ٱللَّهِ ﴾ [لقمان:٢٧].

﴿ إِنَ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِى خَلَقَ السَّمَاوَتِ وَالْأَرْضَ فِي سِنَةِ أَبَامِ ثُمَّ اَسْتَوَىٰ عَلَ الْعَرْشِ يُغْشِى النَّهَارَ بَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْفَمَرَ وَالنَّجُومَ مُسَخَرَتِ بِأَمْرِهِ ۚ أَلَا لَهُ الْخَلَقُ وَالأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمُ عَلَى اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴾ [الأعراف: ٥٤].

هذا باب في قول الله عز وجل. . . الخ قوله تعالى: ﴿قُل لَّوَ كَانَ ٱلْبَحْرُ﴾ ساق الآية كلها في رواية كريمة، وفي رواية أبي زيد المروزي ﴿قُل لَّو كَانَ ٱلْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَنتِ رَقِي. . ﴾ إلى آخر الآية، وسبب نزوله أن اليهود قالوا: لما نزل قوله ﴿وَمَّآ أُوتِيتُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾ [الإسراء: ٨٥] كيف وقد أوتينا التوراة وفيها علم كل شيء، فنزلت هذه الآية، والمعنى: لو كان البحر مداداً للقلم والقلم يكتب لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي لأنها أعظم من أن يكون لها أمد لأنها صفة من صفات ذاته، فلا يجوز أن يكون لها غاية ومنتهى. وأخرج عبد الرزاق في (تفسيره) من طريق أبي الجوزاء: لو كان كل شجرة في الأرض أقلاماً والبحور مداداً لنفد الماء وتكسرت الأقلام قبل أن تنفد كلمات الله تعالى، وعن معمر عن قتادة: إن المشركين قالوا في هذا القرآن: يوشك أن ينفد، فنزلت، والنفاد الفراغ وسمي المداد مداداً لإمداده الكاتب، وأصله من الزيادة. فإن قلت: الكلمات لأقل العدد وأقلها عشرة فما دونها، فكيف جاء هنا؟ قلت: العرب تستغني بالجمع القليل عن الكثير وبالعكس. قال تعالى: ﴿وَهُمْ فِي ٱلْغُرُفَاتِ ءَامِنُونَ﴾ [سبا:٣٧] وغرف الَّجنة أكثر من أن تحصى. قوله: ﴿وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ ﴾ أي: بمثل البحر زيادة. فإن قلت: قال في أول الآية: مداداً، وفي آخرها: مدداً، وكلاهما بمعنى واشتقاقهما غير مختلف؟ قلت: لأن الثانية آخر الآية، فروعى فيها السجع وهو الذي يقال في القرآن الفواصل، وقرأ ابن عباس وسعيد بن جبير ومجاهد وقتادة: مداداً مثل الأول.

قوله: ﴿ وَلَوْ أَنَّما فِي ٱلْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقَلَدُ ﴾ الآية، وسبب نزول هذه الآية أن المشركين قالوا: القرآن كلام قليل يوشك أن ينفد، فنزلت، ومعنى الآية: لو كان شجر الأرض أقلاماً وكان البحر ومعه سبعة أبحر مداداً ما نفدت كلمات الله، وقيل: فيه حذف تقديره: فكتبت بهذه الأقلام وهذه الأبحر كلمات الله تعالى لتكسرت الأقلام ونفدت البحور ولم تنفد كلمات الله. قوله: ﴿ مِنْ بَعْدِهِ ﴾ أي: من خلفه ﴿ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ ﴾ البحور ولم تنفد كلمات الله. قوله: ﴿ مِنْ بَعْدِهِ ﴾ أي: من خلفه ﴿ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ ﴾ تكتب. وقال أبو عبيدة: البحر هنا العذب فأما الملح فلا تثبت فيه الأقلام.

قوله: ﴿ إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوْتِ ﴾ . . . الآية بين الله عز وجل أن المنفرد بقدرة الإيجاد هذا الذي يجب أن يعبد دون غيره، وأختلفوا أي يوم بدأ بالخلق على ثلاثة أقوال: أحدها: يوم السبت، كما جاء في (صحيح مسلم) والثاني: يوم الأحد، قاله عبد الله بن سلام وكعب والضحاك ومجاهد واختاره ابن جرير الطبري، وبه يقول أهل التوراة. الثالث: يوم الاثنين، قاله إسحاق وبه يقول أهل الإنجيل، ومعنى قوله: ﴿ فِي سِنَّةِ أَيَّامِ ﴾ أي: مقدار ذلك لأن اليوم يعرف بطلوع الشمس، وغروبها، ولم يكن يومئذِ شمس ولا قمر، والحكمة في خلقها في ستة أيام مع قدرته على خلقها فى لحظة واحدة لوجوه: الأول: أنه أراد أن يوقع في كل يوم أمراً تستعظمه الملائكة ومن يشاهده، وهذا عند من يقول: خلق الملائكة قبل السموات والأرض. والثاني: ليعلم عباده التثبت في الأمور فالتثبت أبلغ في الحكمة والتعجيل أبلغ في القدرة. الثالث: أن الإمهال في خلق شيء بعد شيء أبعد من أن يظن أن ذلك وقع بالطبع أو بالاتفاق. الرابع: ليعلمنا بذلك الحساب. لأن أصل الحساب من ستة، ومنه يتفرع سائر الأعداد. قوله: ﴿ثُمُّ ٱسْتَوَىٰ عَلَ ٱلْمَرْشِ﴾ قد ذكرنا معنى الاستواء عن قريب، وخص العرش بذلك لأنه أعظم المخلوقات، والعرش في اللغة: السرير، قاله الخليل. قوله: ﴿يُغْشِى ٱلَّيْلَ ٱلنَّهَارَ﴾ الإغشاء إلباس الشيء الشيء. وقال الزجاج: المعنى أن الليل يأتي على النهار فيغطيه، وإنما لم يقل: ويغشى النهار الليل، لأن في الكلام دليلاً، عليه كُقُولُه: ﴿ سَرُبِيلَ تَقِيكُمُ ٱلْحُرَّ ﴾ [النحل: ٨١] قال في موضع آخر: ﴿ يُكُوِّرُ ٱلَّيْلَ عَلَى النَّهَادِ وَيُكَوِّدُ ٱلنَّهَادُ عَلَى الْيَلِّ ﴾ [الزمر: ٥]. قوله: ﴿ يَطْلُبُمُ حَثِيثًا ﴾ أي: يطلب الليل النهار محثوثاً أي: بالسرعة. قوله: ﴿مُسَخَّرِتٍ﴾ أي: مذللات لما يراد منهن من طلوع وأفول وسير على حسب الإرادة. قوله: ﴿أَلَا لَهُ اَلْحَانُقُ وَٱلاَمَرُ ﴾ والغرض من إيراد الآية هنا هو أن يعلم أن الأمر غير الخلق لأن بينهما حرف العطف، وعن ابن عيينة: فرق بين الخلق والأمر فمن جمع بينهما فقد كفر أي: من جعل الأمر من جملة ما خلقه فقد كفر، وفيه خلاف المعتزلة، ومعنى هذا الباب إثبات الكلام لله تعالى صفة لذاته ولم يزل متكلماً ولا يزال كمعنى الباب الذي قبله، وإن كان وصف الله كلامه بأنه كلمات فإنه شيء واحد لا يتجزيء ولا ينقسم، وكذلك يعبر عنه بعبارات مختلفة تارة عربية وتارة سريانية وبجميع الألسنة التي أنزلها الله على أنبيائه وجعلها عبارة عن كلامه القديم الذي لا يشبه كلام المخلوقين، ولو كانت كلماته مخلوقة لنفدت كما ينفد البحار والأشجار وجميع المحدثات، فكما لا يحاط بوصفه تعالى كذلك لا يحاط بكلماته وجميع صفاته.

٧٤٦٣/٩٢ \_ حدّثنا عَبْدُ الله بنُ يُوسُفَ، أخبرنا مالِكَ، عن أبي الزّناد؛ عنِ الأغرَج، عن أبي الزّناد؛ عنِ الأغرَج، عن أبي هُرَيْرَةَ أنَّ رسولَ الله عَلَيْ قال: «تَكَفَّلَ الله لِمَنْ جاهَدَ في سَبِيلِهِ لا يُخْرِجُهُ مِنْ بَيْتِهِ، إلاَّ الجِهادُ في سَبِيلِهِ وتَضْدِيقُ كَلِمَتِهِ أَنْ يُدْخِلَهُ الجَنَّةَ أَوْ يَرُدَّهُ إلى مَسْكَنِهِ بِمَا نالَ مِنْ أَجْرِ أَوْ غَنِيمَةٍ».

[انظر الحديث ٣٦ وأطرافه].

مطابقته للترجمة في قوله: «وتصديق كلمته»، وفي رواية عن أبي ذر، كلماته، بصيغة الجمع.

والحديث مر عن قريب بشرحه، وأخرجه هناك عن إسماعيل عن مالك.

#### ٣١ ـ بابٌ في المَشِيئَةِ والإرَادَةِ

﴿ وَمَا تَشَآهُونَ إِلَّا أَن يَشَآهُ أَللَّهُ ﴾ [الإنسان: ٣٠، والتكوير: ٢٩]

أي: هذا باب في ذكر المشيئة والإرادة، قال الراغب: المشيئة عند الأكثر كالإرادة سواء، وقال الكرماني: وللإرادة تعريفات مثل: اعتقاد النفع في الفعل أو تركه، والأصح أنها صفة مخصصة لأحد طرفي المقدر بالوقوع، والمشيئة ترادفها، وقيل: هي الإرادة المتعلقة بأحد الطرفين، وفي (التوضيح): معنى الباب إثبات المشيئة والإرادة لله تعالى، وأن مشيئته وإرادته ورحمته وغضبه وسخطه وكراهته كل ذلك بمعنى واحد أسماء مترادفة، وهي راجعة كلها إلى معنى الإرادة، كما يسمي الشيء الواحد بأسماء كثيرة، وإرادته تعالى صفة من صفات ذاته خلافاً لمن يقول من المعتزلة: إنها مخلوقة من أوصاف أفعاله.

وقَوْلِهِ تعالَى: ﴿ تُوْقِى الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ ﴾ [آل عمران:٢٦] ﴿ وَلَا نَقُولَنَّ لِشَائَهِ إِنِي فَاعِلُّ ذَلِكَ غَدًّا ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَخْبَتَ وَلَيْكُنَّ اللَّهُ ﴾ [الكهف:٢٣، ٢٤] ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَخْبَبَتَ وَلَيْكِنَّ اللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَاءُ ﴾ [القصص:٥٦].

وقوله بالجر عطف على قوله: في المشيئة والإرادة، وهذه الآيات تدل على إثبات الإرادة لله تعالى والمشيئة، وأن العباد لا يريدون شيئاً إلا وقد سبقت إرادة الله تعالى به وأنه خالق لأعمالهم طاعة كانت أو معصية. فإن قلت: ﴿ يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ اَلْهُمْ رَوَلاً يَدُلُ على أنه لا يريد المعصية؟ قلت: ليس هذا على يُرِيدُ بِكُمُ المُمْ في المعموم، وإنما هو خاص فيمن ذكر ولم يكلفه ما لا يطيق فعله، وهذا من المؤمنين المفترض عليهم الصيام، فالمعنى: يريد الله بكم اليسر الذي هو التخيير بين صومكم في

السفر وإفطاركم فيه، ولا يريد بكم العسر الذي هو إلزامكم الصوم في السفر، وكذلك تأويل قوله تعالى: ﴿وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ ٱلْكُفُرِ ﴾ [الزمر:٧] فإنه على الخصوص في المؤمنين الذين أراد منهم الإيمان، فكان ما أراده منهم ذلك لا الكفر فلم يكن.

قال سَعِيدُ بنُ المُسَيِّبِ عنْ أَبِيهِ: نَزَلَتْ في أبي طالِبِ.

أي: قال سعيد عن أبيه المسيب بن حزن القرشي المخزومي، وكان سعيد ختن أبي هريرة على ابنته، وأعلم الناس بحديث أبي هريرة، والمسيب شهد بيعة الرضوان وسمع النبي على في مواضع تقدم موصولاً بتمامه في تفسير سورة القصص، وكان النبي على إسلام أبي طالب.

## ٣٢ - باب ﴿ يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْكُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْمُسْرَ ﴾ [البقرة: ١٨٥]

جعل ابن بطال هذا الباب بابين، وساق الأول إلى قوله: قال سعيد بن المسيب، نزلت في أبي طالب، ثم ترجم باب ﴿ يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ اَللَّمْتَرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْمُسْرَ ﴾ ثم ساق فيه الأحاديث، وقد تعلقت المعتزلة بهذه الآية على أن الله تعالى لا يريد المعصية، وقد ذكرنا الجواب آنفاً.

٧٤٦٤/٩٣ ـ حدّثنا مُسَدَّد، حدّثنا عَبْدُ الوَارِثِ، عنْ عَبْدِ العَزِيزِ، عنْ أنسِ قال: قال رسول الله ﷺ: ﴿إِذَا دَعَوْتُمْ الله فاغْزِمُوا في الدُّعاءِ، ولا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ: إنْ شِئْتَ فأُغْطِنِي، فإنَّ الله لا مُسْتَكُرهَ لهُ». [انظر الحديث ٦٣٣٨].

مطابقته للترجمة في قوله: «إن شئت».

وعبد الوارث بن سعيد البصري، وعبد العزيز بن صهيب البصري عن أنس بن مالك.

والحديث مضى في الدعوات، عن مسدد أيضاً في: باب ليعزم المسألة فإنه لا مكره له.

قوله: «فاعزموا» من عزمت عليه إذا أردت فعله وقطعت عليه أي: فاقطعوا بالمسألة ولا تعلقوها بالمشيئة. وقيل: العزم بالمسألة الجزم بها من غير ضعف في الطلب، وقيل: هو حسن الظن بالله في الإجابة، وقيل: في التعليق صورة الاستغناء عن المطلوب ومنه وعن المطلوب. قوله: «لا مستكره له» أي: لأن التعليق يوهم إمكان إعطائه على غير المشيئة، وليس بعد المشيئة إلا الإكراه، والله لا مكره له.

٧٤٦٥/٩٤ ـ حدّثنا أبُو اليَمانِ، أخبرنا شُعَيْبٌ عنِ الزُّهْرِيِّ. (ح) وحدّثنا إسماعِيلُ، حدّثني أخِي عبدُ الحَمِيدِ، عن سُلَيْمانَ، عن مُحَمَّدِ بنِ أبي عَتِيقٍ، عنِ ابنِ

شِهاب، عنْ عَلِيٌ بنِ حُسَيْنِ أَنَّ حُسَيْنَ بنَ عَلِيٌّ، عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ، أَخْبَرَهُ أَنَّ عَلِيٌّ بنَ أَبي طالِب أَخبرَهُ أَنْ رسولَ الله ﷺ لَيْلَةً، فقال لَهُمْ: «ألا تُصَلونَ؟» قال عَلِيٌّ: فَقُلْتُ: يا رسول الله! إِنّما أَنْفُسُنا بِيَدِ الله، فإذا شاءَ أَنْ يَبْعَثَنا بَعَثَنا، فأنصَرَفَ رسولُ الله ﷺ حِينَ قُلْتُ ذٰلِك ولَمْ يَرْجِعْ إِلَيَّ شَيْناً، ثُمَّ سَمِعْتُهُ وهُوَ مُذْبِرٌ يَضْرِبُ فَخَذَهُ ويَقُولُ: ﴿ وَكَانَ ٱلْإِنْسَنُ أَكُمْ شَيْءٍ جَدَلا ﴾ [الكهف: ٥٤]. [انظر الحديث ١١٢٧ وطرفيه].

مطابقته للترجمة في قوله: «إذا شاء».

أخرجه من طريقين الأول: عن أبي اليمان الحكم بن نافع عن شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن مسلم الزهري. والثاني: عن إسماعيل بن أبي أويس عن أخيه عبد الحميد عن سليمان بن بلال عن محمد بن أبي عتيق الصديق التيمي عن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب، رضي الله تعالى عنه.

والحديث مضى في كتاب الاعتصام في: باب قوله تعالى: ﴿وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ أَكَثَرَ وَالحديث مضى في كتاب الاعتصام في: باب قوله تعالى: ﴿وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ عَن شَيْءٍ جَدَلًا﴾ [الكهف:٥٤] فإنه أخرجه هناك من طريقين أحدهما: عن أبي اليمان عن شعيب. والآخر: عن محمد بن سلام عن عتاب بن بشير، ومضى الكلام فيه هناك.

قوله: «طرقه» من الطروق وهو المجيء بالليل، أي: طرق علياً. وقوله: «وفاطمة» بالنصب عطف عليه. قوله: «لهم» إنما جمع الضمير باعتبار أن أقل الجمع اثنان، أو أراد علياً وفاطمة ومن معهما. قوله: «إن يبعثنا» أي: من النوم إلى الصلاة. قوله: «وهو مدبر» أي: مول ظهره، وفي ضرب رسول الله، ﷺ، فخذه وقراءته الآية إشارة إلى أن الشخص يجب عليه متابعة أحكام الشريعة لا ملاحظة الحقيقة، ولهذا جعل جوابه من باب الجدل.

٧٤٦٦/٩٥ حدّثنا مُحَمَّدُ بنُ سِنانِ، حدّثنا فُلَيْحٌ، حدّثنا هِلالُ بنُ عَلِيًّ، عن عَطاءِ بنِ يَسادٍ، عن أبي هُرَيْرَةَ، رضي الله عنه، أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «مَثَلُ المُؤْمِنِ كَمَثَلِ خامَةِ الزَّرْعِ، يَفِيءُ ورَقُهُ مِن حَيثُ أَتَنْها الرَّيحُ تُكَفِّنُها، فإذا سَكَنَتِ اعْتَدَلَتْ، وكِذَٰلِكَ المُؤْمِنُ يُكَفَّهُا بِالبَلاءِ، ومَثَلُ الكافِرِ كَمَثَلِ الأَرْزَة صَمَّاءُ مُعْتَدِلَةٌ حتَّى يَقْصِمَها الله إذا شاءًا. [انظر الحديث ٥٤٤٤].

مطابقته للترجمة في قوله: ﴿إِذَا شَاءٌ . وَفَلَيْحَ مَصْغُراً ابن سليمان .

والحديث مضى في أوائل كتاب الطلب فإنه أخرجه هناك عن إبراهيم بن المنذر عن محمد بن فليح عن أبيه عن هلال بن علي إلى آخره.

قوله: «خامة الزرع» بتخفيف الميم أول ما ينبت على ساق أو الطاقة الغضة الرطبة منه. قوله: «أتتها» من الإتيان. قوله:

«تكفتها» أي: تقلبها وتحولها. قوله: «يكفأ» على صيغة المجهول. قوله: «الأرزة» بفتح الهمزة وسكون الراء وفتح الزاي وهو شجر الصنوبر، وقيل: بفتح الراء وهو الشجر الصلب. قوله: «صماء» أي: الصلبة ليست بجوفاء ولا رخوة. قوله: «يقصمها» بالقاف وبالصاد المهملة المكسورة أي: يكسرها.

٧٤٦٧/٩٦ حدّثنا الحَكَمُ بنُ نافِع، أخبرنا شُعَيْبٌ، عنِ الزَّهْرِيِّ أخبرني سالِمُ بنُ عَبْدِ اللهُ أَنَّ عَبْدَ اللهُ بنَ عُمْرَ، رضي الله عنهما، قال: سَمِعْتُ رسولَ الله ﷺ وهُوَ قَائِمٌ على المِبْبَرِ يَقُولُ: ﴿إِنّما بَقاؤُكُمْ فِيما سَلَفَ قَبْلَكُمْ مِنَ الأُمْمِ كما بَيْنَ صَلاةِ الْعَصْرِ إلى غُرُوبِ الشَّمْسِ، أُعْطِيَ أَهْلُ التَّوْرَاةِ التَّوْرَاةَ، فَعَمِلُوا بِها حتَّى انتَصَفَ النَّهارُ ثُمَّ عَجَزُوا فأَعْطُوا قِيراطاً قِيراطاً، ثُمَّ أُعْطِيَ أَهْلُ الإنجِيلِ الإنجِيلَ فَعَمِلُوا بِهِ حتَّى صَلاةِ العَصْرِ، ثُمَّ عَجَزُوا فأَعْطُوا قِيراطاً قِيراطاً قِيراطاً، ثُمَّ أُعْطِيتُمُ القُرْآنَ فَعَمِلُوا بِهِ حتَّى صَلاةِ العَصْرِ، ثُمَّ عَجَزُوا فأَعْطُوا قِيراطاً قِيراطاً قِيراطاً وَيراطاً وَيراطاً فَيراطاً وَيراطاً وَي وَيراطاً وَيراطالاً وَالاً وَيراطالاً وَيراطالاً وَيراطالاً وَيراطالاً وَيراطالاً وَالاَعْ وَالْمُوا وَالْمُوا وَالْمُوا وَالْمُوا وَالْمُوا وَالْمُوا وَالْمُوا وَالْمُوا وَالْمُؤْرِ وَالْمُوا وَالْمُوا وَالْمُوا وَالْمُوا وَالْمُوا وَالْمُؤْرِ وَالْمُوا وَالْمُؤْرِ وَالْمُؤْرُ

مطابقته للترجمة في قوله: «من أشاء».

والحديث مضى في كتاب الصلاة في بيان من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب، فإنه أخرجه هناك عن عبد العزيز بن عبد الله مضى الكلام فيه.

قوله: «فيما سلف» أي: في جملة ما سلف، أي: نسبة زمانكم إلى زمانهم كنسبة وقت العصر إلى تمام النهار، والقيراط مختلف فيه عند الأقوام، ففي مكة ربع سدس الدينار، وفي موضع آخر نصف عشر الدينار، وهلم جراً، والمراد به ههنا النصف وكرر ليدل على تقسيم القراريط على جميعهم. قوله: «فلذلك» إشارة إلى الكل أي: كله فضلى.

٧٤٦٨/٩٧ ـ حدّثنا عَبْدُ الله المُسْنَدِيُّ، حدَثنا هِشامٌ، أخبرنا مَعْمَرٌ، عنِ الزُّهْرِيُّ، عن أبي إِذْرِيسَ، عن عُبادَةَ بنِ الصَّامِتِ قال: بايَعْتُ رسولَ الله ﷺ في رَهْطِ فقال: «أُبايِمُكُمْ عَلَى أَنْ لا تُشْرِكُوا بِالله شَيْئاً ولا تشرِفُوا ولا تَزْنُوا، ولا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ ولا تأثوا بِبُهْتانِ تَفْتُرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ، ولا تَعْصُونِي في مَعْرُوفِ، فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأْجُرُهُ عَلَى الله وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَٰلِكَ شَيْئاً فَأْخِذَ بِهِ في الدُّنيا فَهْوَ لهُ كَفَارَةٌ وَطَهُور، ومَنْ سَتَرَهُ الله فَذْلِكَ الله إِنْ شَاءَ عَفْرَ لَهُ . [انظر الحديث ١٨ وأطرانه].

مطابقته للترجمة في آخر الحديث.

وشيخ البخاري هو عبد الله بن محمد المسندي بفتح النون، قيل له ذلك لأنه كان وقت الطلب يتتبع الأحاديث المسندة ولا يرغب في المقاطيع والمراسيل، وهشام هو ابن

يوسف الصنعاني اليماني قاضيها، ومعمر بفتح الميمين ابن راشد، وأبو إدريس عائذ الله بالذال المعجمة الخولاني.

والحديث مضى في كتاب الإيمان في باب مجرد بعد: باب علامة الإيمان.

قوله: «في رهط» وهم النقباء الذين بايعوا ليلة العقبة بمنّى قبل الهجرة. قوله: «تفترونه» قد مر تفسير البهتان قوله: «بين أيديكم وأرجلكم» تأكيد لما قبله ومعناه: من قبل أنفسكم، واليد والرجل كنايتان عن الذات لأن معظم الأفعال تقع بهما، وقد بسطنا الكلام في باب مجرد بعد: باب علامة الإيمان حب الأنصار. قوله: «فأخذ» على صيغة المجهول أي: عوقب به. قوله: «وطهور» أي: مطهر لذنوبه.

الله المرَاة وَلَدَتْ فارِساً يُقاتِلُ في سَبِيلِ الله». [انظر الحديث ٢٨ عن أيُوبَ، عن مُحَمَّد، عن أبي هُرَيْرَة أنَّ نَبِيً الله سُلَيْمانَ، عليه السلامُ، كان له سِتُون المرأة، فقال: لأطُوفَنَّ اللَّيْلَة عَلى نِسائِم فَما وَلَدَتْ نِسائِم فَما وَلَدَتْ نِسائِم فَما وَلَدَتْ مِنْهُنَّ إلاّ المرَأة وَلَدَتْ شِقَ عُلام، قال نَبِيُ الله ﷺ: ﴿ لَوْ كَان سُلَيْمانُ اسْتَفْنَى لَحَمَلَتْ كُلُّ المرَأة مِنْهُنَّ فَوَلَدَتْ فارِساً يُقاتِلُ في سَبِيلِ الله ﴾. [انظر الحديث ٢٨١٩ وأطرافه].

مطابقته للترجمة في قوله: «استثنى» لأن المراد منه: لو قال: «إن شاء الله» بحسب اللغة.

ووهيب ـ مصغر وهب ـ ابن خالد البصري، وأيوب هو السختياني، ومحمد هو ابن سيرين.

والحديث مضى في كتاب الجهاد في: باب من طلب الولد للجهاد، وفي أحاديث الأنبياء في: باب قول الله تعالى: ﴿وَوَهَبْنَا لِدَاوُرَدَ سُلَيْمَنَ ﴾ [ص:٣٠].

قوله: «كان له ستون امرأة» لفظ: ستون، لا ينافي ما تقدم من: سبعين وتسعين، إذ مفهوم العدد لا اعتبار له. قوله: «شق غلام» أي: نصف غلام، قيل: هو ما قال تعالى: ﴿وَالْقَيْنَا عَلَى كُرُسِيِّهِ، جَسَدًا﴾ [ص:٣٤].

٧٤٧٠/٩٩ مَ حَدَّثنا مُحَمَّدٌ، حَدَّثنا عَبْدُ الوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، حَدَثنا خالدٌ الحَدَّاءُ، عن عِكْرِمَةَ عنِ ابنِ عَبَّاسٍ، رضي الله عنهما، أنَّ رسولَ الله ﷺ دَخَلَ على أغرابيُّ يَعُودُهُ فقال: «لا بأسَ عَلَيْكَ طَهُورٌ إِنْ شَاءَ الله»، قال: قال الأغرابِيُّ: طَهُورٌ؟ بَلْ هِيَ حُمَّى تَفُورُ، عَلَى شَيْخ كَبِيرٍ، تُزِيرُهُ القِبُورَ. قال النبيُّ ﷺ: «فَنَعَمْ إِذاً». [انظر الحديث ٣٦١٦ وطرفيه].

مطابقته للترجمة في قوله: «إن شاء الله».

وشيخ البخاري محمد، قال ابن السكن: محمد بن سلام، وقال الكلاباذي: يروي البخاري في (الجامع) عنه وعن ابن بشار وعن ابن المثنى وعن ابن حوشب بالمهملة والمعجمة عن عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي.

والحديث مضى في علامات النبوة عن معلى بن أسد وفي الطب عن إسحاق عن خالد.

قوله: «يعوده» من عاد المريض إذا زاره. قوله: «لا بأس طهور» أي: هذا المرض مطهر لك من الذنوب. قوله: «قال الأعرابي: طهور» قوله: هذا استبعاد للطهارة منه، فلذلك قال: «بل هي حمى تفور» من الفوران وهو الغليان. قوله: «تزيره» من أزاره إذا حمله على الزيارة والضمير المرفوع فيه يرجع إلى الحمى، والمنصوب إلى الأعرابي، والقبور منصوب على المفعولية، وهذه اللفظة كناية عن الموت.

• • ١ / ٧٤٧١ \_ حدّ ثنا ابنُ سَلاَم، أخبرنا هُشَيْم، عن حُصَيْنِ، عن عَبْدِ الله بنِ أبي قَتَادَةَ عن أبيهِ: حِينَ نامُوا عنِ الصَّلاَةِ، قال النبيُ ﷺ: «إنَّ الله قَبَضَ أَزُواحَكُمْ حِينَ شَاءَ وردَّها حِينَ شاءَ»، فَقَضَوْا حَوَائِجَهُمْ وتَوَضَّا إلى أَنْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ وابْيَضَّتْ، فقامَ فَصَلَّى. [انظر الحديث ٥٩٥].

مطابقته للترجمة في قوله: «حين شاء» في الموضعين.

وابن سلام هو محمد، وهشيم \_ مصغراً \_ ابن بشير، وحصين بضم الحاء وفتح الصاد المهملتين ابن عبد الرحمن السلمي، وعبد الله بن أبي قتادة يروي عن أبيه أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري السلمي.

ومضى الحديث في كتاب الصلاة في: باب الأذان بعد ذهاب الوقت، وهنا ذكره مختصراً، وهناك ذكره بأتم من هنا.

قوله: "إن الله قبض أرواحكم" إنما قال النبي على هذا في سفرة من الأسفار، واختلفوا في هذه السفرة، ففي مسلم في حديث أبي هريرة: عند رجوعهم من خيبر، وفي حديث ابن مسعود عند أبي داود: في سفرة الحديبية أقبل النبي على من الحديبية ليلاً فنزل فقال: من يكلاً? فقال بلال: أنا، الحديث وفي حديث زيد بن أسلم مرسلاً ليلاً فني (الموطأ): عرس رسول الله على ليلاً بطريق مكة، وكذا في حديث عطاء بن يسار مرسلاً رواه عبد الرزاق: أن ذلك كان بطريق تبوك، وفي (التوضيح) في قوله على: "إن الله قبض أرواحكم" دليل على أن الروح هو النفس، وهو قول أكثر الأئمة. وقال ابن حبيب وغيره: الروح بخلافها فالروح هو النفس المتردد الذي لا يبقى بعده حياة، والنفس هي التي تلذ وتتألم وهي التي تتوفى عند النوم، فسمى النبي على ما يقبضه في النوم روحاً وسماه الله في كتابه نفساً. في قوله: (والله يُلا ما الماضي قوله: «وابيضت» أي: ارتفعت قوله: «فصلى» أي: الصبح. قوله: «وتوضأوا» بلفظ الماضي قوله: «وابيضت» أي: ارتفعت قوله: «فصلى» أي: الصلاة الفائتة قضاء قيل: كذا قال هنا، وقال في خبر بلال حين كلاهم: لم يوقظهم إلاً

الشمس، وقال الداودي: إما أن يكون هذا يوماً آخر أو يكون في أحد الخبرين وهم. قلت: مر الكلام فيه في كتاب الصلاة.

عن أبي سَلَمَةً، والأغرج. (ح) وحدّثنا إسماعيلُ، حدّثنا إبْرَاهِيمُ، بنُ سَغدِ عنِ ابنِ شِهابِ عن أبي سَلَمَةً بنِ عَبْدِ الرُّحْمٰنِ وسَعيدِ بنِ المُسَيَّبِ مُحَمَّدِ بنِ أبي عَتِيقٍ، عنِ ابنِ شِهاب، عن أبي سَلَمَة بنِ عَبْدِ الرُّحْمٰنِ وسَعيدِ بنِ المُسَيَّبِ أَنْ أَبا هُرَيْرَةَ قال: اسْتَبَّ رَجُلٌ مِنَ المُسْلِمِينَ ورجُلٌ مِنَ اليَهُودِيُ : والّذِي اصْطَفَى مُوسَى الْ أَبا هُرَيْرَةً على العالَمِين، في قَسَم يُقْسِمُ بِهِ، فقال اليَهُودِيُ : والّذِي اصْطَفَى مُوسَى عَلَى العَالَمِينَ، فَرَفَعَ المُسْلِمُ يَدَهُ عِنْدَ ذَلِكَ فَلَطَمَ اليَهُودِيُ . فَذَهَبَ اليَهُودِيُ إلى رسولِ على العَالَمِينَ، فَرَفَعَ المُسْلِمُ يَدَهُ عِنْدَ ذَلِكَ فَلَطَمَ اليَهُودِيُ . فَذَهَبَ اليَهُودِيُ إلى رسولِ اللهُ عَلَى مُوسَى الْخَبْرَهُ بالذِي كَانَ مِنْ أَمْرِهِ وأَمْرِ المُسْلِمِ، فقال النبيُ عَلَيْ : الله تُحَيِّرُونِي عَلَى مُوسَى اللهُ النّاس يَضْعَقُونَ يَوْمَ القِيامَةِ فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يُفيقُ فَإِذَا مُوسَى باطِشٌ بِجانِبِ الْعَرْشِ، فَلا أَذِي أَكَانَ فِيمَن صَعِقَ فَافَاقَ قَبْلِي؟ أو كانَ مِمْنِ اسْتَثْنَى الله ». [انظر الحديث ٢٤١١ وأطراف].

مطابقته للترجمة ظاهرة تؤخذ من قوله: «ممن استثنى الله» لأنه أشار به إلى قوله تعالى: ﴿ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَوَتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءً ﴾ [الزمر: ٦٨].

وأخرج هذا الحديث من طريقين: أحدهما: عن يحيى بن قزعة عن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف، رضي الله عنه، عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وعبد الرحمن بن هرمز هو الأعرج عن أبي هريرة: والآخر: عن إسماعيل ابن أبي أويس عن أخيه عبد الحميد عن سليمان بن بلال عن محمد بن أبي عتيق وهو محمد بن عبد الله بن أبي عتيق، واسم أبي عتيق محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق، رضي الله تعالى عنه، عن ابن شهاب الزهري عن أبي سلمة المذكور عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة.

والحديث مضى في الخصومات ومضى الكلام فيه.

قوله: «استب» بمعنى: تسابٌ (رجل من المسلمين ورجل من اليهود». قوله: «لا تخيروني» أي: لا تجعلوني خيراً منه ولا تفضلوني عليه. قاله: تواضعاً، أو قبل علمه بأنه سيد ولد آدم، أو: لا تخيروني بحيث يؤدي إلى الخصومة أو إلى نقض الغير. قوله: «يصعقون» بفتح العين من صعق بكسرها إذا أغمي عليه أو هلك. قوله: «باطش» أي: متعلق به بالقوة قابض بيده، ولا يلزم من تقدم موسى، عليه السلام، بهذه الفضيلة تقدمه على سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، مطلقاً إذ الاختصاص بفضيلة لا يستلزم الأفضلية على الإطلاق. قوله: «استثنى الله» في قوله: ﴿فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَونِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ [الزمر: ١٦].

٧٤٧٣/١٠٢ حدّثنا إسحاقُ بنُ أبي عِيسَى، أخبرنا يَزِيدُ بنُ هارُونَ، أُخبَرَنا شُعْبَةُ، عنْ قَتادَةَ عنْ أنَسِ بنِ مالِكِ، رضي الله عنه، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «المَدِينَةُ يأتيها الدَّجَّالُ ولا الطَّاعُونُ، إنْ شاءَ الله». [انظر الحديث ١٨٨١ وطرفيه].

مطابقته للترجمة في قوله: «إن شاء الله».

وإسحاق بن أبي عيسي اسمه جبريل وليس له إلاُّ هذه الرواية .

والحديث مضى في الفتن عن يحيى بن موسى.

قوله: «يأتيها الدجال» أي: يقصد إتيانها، وقال الكرماني: مر هذا الحديث في آخر الحج. قلت: لم يمر في آخر الحج بهذا الإسناد عن أنس، ومضى في آخر الحج عن أبي بكرة وأبي هريرة وغفل عن كتاب الفتن.

٧٤٧٤/١٠٣ حدّثني أبُو اليَمان، أخبرنا شُعَيْبٌ، عنِ الزَّهْرِيِّ، حدّثني أبُو أُسامَةَ اللهُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَنَّ أَبا هُرَيْرَةَ قال: قال رسولُ الله ﷺ: «لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةً، فأُريدُ إِنْ شَاءَ اللهُ أَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَنْ أَبا هُرَيْرَةَ قال: قال رسولُ الله ﷺ: «لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعُوتِي شَفَاعَةٍ لِأُمْتِي يَوْمَ القيامَةِ». [انظر الحديث ١٣٠٤].

مطابقته للترجمة في قوله: «إن شاء الله».

ورجاله قد ذكروا عن قريب غير مرة. والحديث أخرجه في كتاب الدعوات.

قوله: «دعوة» أي: دعوة متحققة الإجابة متيقنة القبول.

٧٤٧٥ / ١٠٤ حدثنا إبْرَاهِيمَ بنُ صَفْوَانَ بنِ جَميلِ اللَّخْمِيُّ، حدثنا إبْرَاهِيمَ بنُ سَغدِ، عنِ الزُّهْرِيِّ، عن سَعيدِ بنِ المُسَيَّبِ عن أبي هُرَيْرَةَ قال: قال رسولُ الله ﷺ: "بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُنِي عَلَى قَلِيبٍ، فَنَزَعْتُ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ أَنْزِعَ، ثُمَّ أَخَذَهَا ابنُ أبي قُحافَةَ فَنَزَعْ ذَنُوبِ أَنْ نَائِمٌ رَأَيْتُنِي عَلَى قَلِيبٍ، فَنَزَعْتُ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ أَنْزِعَ، ثُمَّ أَخَذَهَا عُمَرُ فَاسْتَحالَتْ غَرْباً، فَلَمْ أَنْ أَوْ ذَنُوبَيْنِ \_ وَفِي نَوْعِهِ ضَعْفُ \_ والله يَغْفِرُ لَهُ، ثُمَّ أَخَذَهَا عُمَرُ فَاسْتَحالَتْ غَرْباً، فَلَمْ أَنَ عَنْقِرِيًا مِنَ النَّاسِ يَفْرِي فَرِيَّهُ حَتَّى ضَرَبَ النَّاسُ حَوْلَهُ بِعَطَنَ». [انظر الحديث ٣٦٦٤ وطرفيه].

مطابقته للترجمة في قوله: «ما شاء الله».

ويسرة بفتح الياء آخر الحروف والسين المهملة والراء ابن صفوان بن جميل بالجيم المفتوحة اللحمي بفتح اللام وسكون الخاء المعجمة وبالميم نسبة إلى لخم، وهو مالك بن عدي بن الحارث بن مرة، قال ابن السمعاني، لخم وجذام قبيلتان من اليمن.

والحديث مضى في مناقب عمرً، رضي الله تعالى عنه.

قوله: «رأيتني» بالجمع بين ضميري المتكلم أي: رأيت نفسي. قوله: «على قليب» هو البئر، «وابن أبي قحافة» هو أبو بكر الصديق، رضي الله تعالى عنه، وأبو

قحافة بضم القاف وتخفيف الحاء المهملة واسمه: عمارة، واسم أبي بكر: عبد الله. قوله: «ذنوباً» بفتح الذال المعجمة الدلو المملوء، والغرب بفتح الغين وسكون الراء الدلو العظيم. قوله: «فاستحالت» أي: تحولت من الصغر إلى الكبر. قوله: «عبقرياً» بفتح العين المهملة وسكون الباء الموحدة وهو السيد. قوله: «يفري» بفتح الياء آخر الحروف وسكون الفاء وكسر الراء. قوله: «فريه» بفتح الفاء وكسر الراء وتشديد الياء آخر الحروف أي: لم أر سيداً يعمل مثل عمله في غاية الإجادة ونهاية الإصلاح. قوله: «بعطن» هو الموضع الذي تساق إليه الإبل بعد السقي للاستراحة، ومن أراد أن يشبع من هذا فليرجع إلى مناقب عمر، رضي الله تعالى عنه.

٧٤٧٦/١٠٥ حدثنا مُحَمَّدُ بنُ العَلاءِ، حدثنا أبو أُسامَةَ، عنْ بُرَيْدٍ، عنْ أبي بُرْدَةَ، عنْ أبي مُوسَى قال: كانَ النبيُ ﷺ إذَا أتاهُ السَّائِلُ - ورُبَّما قال: جاءَهُ السَّائِلُ - أوْ صاحِبُ الحاجَةِ قال: «اشْفَعُوا فَلْتُؤْجَرُوا» ويَقْضِي الله عَلَى لِسان رسولهِ ما شاءَ. [انظر الحديث ١٤٣٢ وطرفيه].

مطابقته للترجمة في قوله: «ما شاء».

وأبو أسامة حماد بن أسامة، وبريد بضم الباء الموحدة وفتح الراء ابن عبد الله بن أبي بردة عامر أو الحارث بن أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس، وبريد هذا يروي عن جده أبي بردة.

والحديث قد مضى بهذا السند والمتن في كتاب الأدب في: باب قول الله تعالى: ﴿ مَن يَشْفَعُ شَفَاعَةً حَسَنَةً ﴾ [النساء: ٨٥].

قوله: «ويقضي الله على لسان رسوله» أي: يظهر الله على لسان رسوله بالوحي أو الإلهام ما قدره في علمه بأن سيقع.

٧٤٧٧/١٠٦ حدّثنا يَخيلى، حدّثنا عبْدُ الرَّزَّاقِ، عنْ مَعْمَرٍ، عنْ هَمَّام سَمِعَ أَبا هُرَيْرَةَ عنِ النبيِّ ﷺ قال: (لا يَقُلُ أَحَدُكُمُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي إِنْ شِفْتَ، ارْحَمْنِي إِنْ شِفْتَ، ارْحَمْنِي إِنْ شِفْتَ، ارْخَمْنِي إِنْ شِفْتَ، ارْزُفْنِي إِنْ شِفْتَ، ولَيَعْزِمْ مَسْأَلْتَهُ إِنَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ لا مُكْرِهَ لهُ». [انظر الحديث ٦٣٣٩].

مطابقته للترجمة ظاهرة. ويحيى، قال الكرماني: يحيى: إما ابن موسى الجعفي وإما أبو جعفر البلخي، وهمام هو ابن منبه.

والحديث مضى عن قريب.

قوله: «وليعزم» أي: وليقطع ولا يعلقه.

٧٤٧٨/١٠٧ ـ حدّثنا عَبْدُ الله بنُ مُحَمَّدٍ، حدّثنا أَبُو حَفْصِ عَمْرُو، حدّثنا الأوزاعِيُّ، حدّثني ابنُ شِهابِ، عنْ عُبَيْدِ الله بنِ عَبْد الله بنِ عُتْبةً بن مَسْعُودٍ، عنِ ابنِ عَبَّاسٍ،

مطابقته للترجمة تؤخذ من بقية الآية التي قص الله فيها قصتهما وهو ﴿سَتَجِدُنِىٓ إِن شَـَاءَ ٱللَّهُ صَابِرًا﴾ و﴿فَأَرَادَ رَبُّكَ﴾ [الكهف: ٨٦].

وعبد الله بن محمد المسندي، وأبو حفص عمرو بفتح العين ابن أبي سلمة التنيسي بكسر التاء المثناة من فوق والنون المشددة، والأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو.

والحديث مضى في كتاب العلم في: باب ما يذكر في ذهاب موسى في البحر إلى الخضر، ومضى الكلام فيه، ومضى أيضاً بوجوه كثيرة في تفسير سورة الكهف.

قوله: «تمارى»، أي: تجادل وتناظر. قوله: «أهو خضر؟» بفتح الخاء وكسرها وسكون الضاد المعجمة وبفتحها وكسر الضاد سمي به لأنه جلس على الأرض اليابسة فصارت خضراء وكان اسمه بلياً بفتح الباء الموحدة وسكون اللام وبالياء آخر الحروف مقصوراً وكنيته أبو العباس. قوله: «لقيه»، بضم اللام وكسر القاف وتشديد الباء آخر الحروف أي: لقائه. قوله: «السبيل إليه»، أي: الطريق إليه أي إلى اجتماعه به. قوله: «في ملا» أي: في جماعة «وفتى موسى» هو يوشع بن نون بضم النون.

٧٤٧٩/١٠٨ حدّثنا أبُو اليَمانِ، أخبرنا شُعَيْبٌ، عنِ الزُّهْرِيِّ. (ح) وقال أَخْمَدُ ابنُ صالِحٍ: حدّثنا ابنُ وَهْبٍ، أُخبرني يُونُسُ، عنِ ابنِ شِهابِ عنْ أبي سَلَمَة بنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عنْ أبي هُرَيْرَةَ عنْ رسول الله ﷺ قال: «تَنْزِلُ غَداً \_ إِنْ شَاءَ الله \_ بِحَيْفِ بَنِي كِنانَةَ حَيْثُ تَقاسَمُوا عَلَى الكُفْرِ» يُرِيدُ المُحَصَّبَ. [انظر الحديث ١٥٨٩ وأطرافه].

مطابقته للترجمة في قوله: «إن شاء الله».

وأخرجه من طريقين أحدهما: عن أبي اليمان الحكم بن نافع عن شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن مسلم الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة والآخر: بطريق

المذاكرة حيث قال: وقال أحمد بن صالح بدون: حدثنا، وكل هؤلاء قد مضوا قريباً وبعيداً.

ومضى الحديث في كتاب الحج بأتم منه في: باب نزول النبي، ﷺ، مكة.

قوله: «بخيف بني كنانة» فسره بقوله: «يريد المحصب» وهو بين مكة ومنى، والخيف في الأصل ما انحدر من غلظ الجبل وارتفع عن مسيل الماء. قوله: «حيث تقاسموا» أي: تحالفوا «على الكفر» أي: على أنهم لا يناكحوا بني هاشم وبني المطلب ولا يبايعوهم ولا يساكنوهم بمكة حتى يسلموا إليهم النبي، على، وكتبوا بها صحيفة وعلقوها على الكعبة.

٧٤٨٠/١٠٩ حدثنا عَبْدُ الله بنُ مُحَمَّدٍ، حدّثنا ابنُ عُيَيْنَةَ، عن عَمْرِو، عن أبي العَبَّاسِ، عن عَبْدِ الله بنِ عُمَرَ قال: حاصَرَ النبيُ ﷺ أَهْلَ الطَّائِفِ فَلَمْ يَفْتَحُها، فقال: ﴿إِنَّا قَافِلُونَ لَ إِنَّا مَا المُسْلِمُونَ: نَقْفُلُ ولَمْ نَفْتَحُ؟ قال: ﴿فَاخَدُوا عَلَى القِتالِ فَغَدَوْا قَلَى القِتالِ فَغَدَوْا فَلَى القِتالِ فَغَدَوْا فَلَى القِتالِ فَغَدَوْا فَلَى القِتالِ فَعَدَوْا فَلَى الْفِتالِ فَعَدَوْا فَلَى الْفِتالِ فَعَدَوْا فَلَى الْفِتالِ فَعَدَوْا فَلَى الْفِتالِ فَعَدَوْا فَلَى اللهِ اللهُ عَلَى القِتالِ فَعَدَوْا فَلَى الْفَالِمُونَ فَداً، إنْ شَاءَ الله فَكَانَ ذَلِكَ أَعْجَبَهُمْ وَسُولُ الله اللهِ اللهُ الله

[انظر الحديث ٤٣٢٥ وطرفه].

مطابقته للترجمة في قوله: «إن شاء الله».

وعبد الله بن محمد المسندي يروي عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي العباس السائب بن فروخ الشاعر المكي الأعمى عن عبد الله بن عمرو بن العاص، والأول هو الصواب، ومضى في غزوة الطائف.

قوله: «قافلون» أي: راجعون. قوله: «فكأن»، بتشديد النون.

٣٣ ـ بابُ قَوْل الله تعالى: ﴿ وَلَا نَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَمُّ حَقَّ إِذَا فُزِعَ عَن قُلُوبِهِمْ قَالُواْ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمُ قَالُواْ الْحَقُّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكِيرُ ﴾ [سبا: ٢٣] ولَمْ يَقُلُ: ماذا خَلقَ رَبُّكُمْ؟ وقال جَلَّ ذِكْرُهُ: ﴿ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ، إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ ﴾ [البقرة: ٢٥٥]

أي: هذا باب في قول الله عز وجل: ﴿وَلَا نَفَعُ الشَّفَعَةُ عِندَهُ ﴿ . . . الخ ، وغرض البخاري من ذكر هذه الآية بل من الباب كله بيان كلام القائم بذاته ، ودليله أنه قال: ﴿مَاذَا قَالَ رَبُّكُمُ ﴾ [سبا: ٢٣] ولم يقل: ماذا خلق ربكم؟ وفيه رد للمعتزلة والخوارج والمرجئة والجهمية والنجارية لأنهم قالوا: إنه متكلم يعني خالق الكلام في اللوح المحفوظ مثلاً ، وفي هذا ثلاثة أقوال: قول أهل الحق أن القرآن غير مخلوق وأنه كلامه تعالى قائم بذاته لا ينقسم ولا يتجزىء أو لا يشبه شيئاً من كلام المخلوقين . والقول

الثاني، ما ذكرنا عن هؤلاء المذكورين، والقول الثالث: أن الواجب فيه الوقف فلا يقال إنه مخلوق ولا غير مخلوق. وفيه إثبات الشفاعة قوله: ﴿إِذَا فَزِعَ ﴾ أي: إذا أزيل الخوف والتفعيل للإزالة والسلب وحاصل المعنى: حتى إذا ذهب الفزع ﴿قَالُواْ مَاذَا قَالَ رَبُّكُم ﴾ فدل ذلك على أنهم سمعوا قولاً لم يفهموا معناه من أجل فزعهم ﴿قَالُواْ مَاذَا قَالَ رَبُّكُم ﴾ ولم يقولوا: ماذا خلق ربكم؟ وأكد ذلك بما حكاه عن الملائكة أيضاً قالوا: الحق، والحق إحدى صفتي الذات ولا يجوز على الله غيره لأنه لا يجوز على كلامه الباطل.

قوله: ﴿مَن ذَا اللَّذِى يَشْفَعُ عِندَهُ وَ قال ابن بطال: أشار بذلك إلى سبب النزول لأنه جاء أنهم لما قالوا: شفعاؤنا عند الله الأصنام، نزلت، فأعلم الله أن الذين يشفعون عنده من الملائكة والأنبياء، عليهم الصلاة والسلام، إنما يشفعون فيمن يشفعون فيه بعد إذنه لهم في ذلك.

وقال مَسْرُوقٌ عنِ ابنِ مَسْعُودٍ: إِذَا تَكَلَّمَ الله بالوَخي سَمِعَ أَهْلُ السَّمْوَاتِ شَيئاً، فإذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ وسَكَنَ الصَّوْتُ عَرَفُوا أَنَّهُ الحَقُّ ونادَوْا: ماذًا قالَ ربُّكُمْ؟ قالُوا: الحَقَّ.

أي: قال مسروق بن الأجدع الهمداني الوادعي عن عبد الله بن مسعود في تفسير الآية المذكورة: سمع أهل السموات شيئاً، وفي رواية أبي داود وغيره: سمع أهل السماء للسماء صلصلَة كجر السلسلة على الصفا، وفي رواية الثوري: الحديد، بدل السلسلة. وعند ابن أبي حاتم: مثل صوت السلسلة، وعنده في حديث النواس بن سمعان: إذا تكلم الله بالوحي أخذت السموات منه رجفة، أو قال: رعدة شديدة من خوف الله تعالى، فإذا سمع ذلك أهل السموات صعقوا وخروا لله سجداً. قوله: «عن قلوبهم»، أي: قلوب الملائكة. قوله: «وسكن الصوت»، أي: الصوت المخلوق لإسماع السموات إذ الدلائل القاطعة قائمة على تنزهه عن الصوت لأنه مستلزم للحدوث لأنه من الموجودات السيالة الغير القارة. قوله: «ونادوا». ماذا قال ربكم؟ قيل: ما فائدة السؤال وهم سمعوا ذلك؟ وأجيب: بأنهم سمعوا قولاً ولم يفهموا معناه كما ينبغي لأجل فزعهم. ثم هذا التعلق وصله البيهقي في (الأسماء والصفات) من طريق أبي معاوية عن الأعمش عن مسلم بن صبيح وهو أبو الضحى عن مسروق، ولفظه: إن الله عز وجل إذا تكلم بالوحي سمع أهل السماء للسماء صلصلة كجر السلسلة على الصفا، فيصعقون فلا يزالون كذلك حتى يأتيهم جبريل، عليه السلام، فإذا جاءهم جبريل فزع عن قلوبهم قال: ويقولون: يا جبريل! ماذا قال ربكم؟ قال: فيقول: الحق، قال: فينادون الحق الحق، وقال البيهقي: ورواه أحمد بن شريح الرازي وعلى بن أشكاب وعلي بن مسلم ثلاثتهم عن أبي معاوية مرفوعاً. أخرجه أبو داود في (السنن) عنهم ولفظه مثله إلاَّ أنه قال: فيقولون: ماذا قال ربك؟ قال: ورواه شعبة عن الأعمش موقوفاً وجاء عنه مرفوعاً أيضاً. ويُذْكَرُ عَنْ جَابِرِ عَنْ عَبْدِ الله بِنِ أُنَيْسِ قال: سَمِعْتُ النبيِّ ﷺ يَقُولُ: ﴿يَخْشَرُ الله العِبادَ فَيْنادِيهِمْ بِصَوْتِ يَسْمَعُهُ مَنْ بَعْدُ كَمَا يَسْمَعُهُ مَنْ قَرُبَ: أَنَا الْمَلِكُ أَنَا الدَّيَانُ﴾.

هذا تعليق بصيغة التمريض عن جابر بن عبد الله الصحابي الخزرجي الأنصاري المكثر في الحديث، وهو مع كثرة روايته وعلو مرتبته رحل إلى الشام وأخذ يسمعه من عبد الله بن أنيس ـ مصغر أنس ـ بن سعد الجهني العقبي الأنصاري حليفاً. وفي (التوضيح): هذا أسنده الحارث بن أبي أسامة في مسنده من حديثه، قال: بلغني حديث عن رجل من أصحاب رسول الله، ﷺ، فأتبعت بعيراً فشددت عليه رحلي ثم سرت إليه، فسرت شهراً حتى قدمت الشام، فإذا عبد الله بن أنيس الأنصاري فذكره مطولاً. قوله: "فيناديهم أي: يقول ليدل على الترجمة، كذا قاله الكرماني. قوله: "بصوت أي: مخلوق غير قائم به. قال الكرماني: ما السر في كونه خارقاً للعادة إذ في سائر الأصوات التفاوت ظاهراً بين القريب والبعيد؟ قلت: ليعلم أن المسموع منه كلام الله تعالى كما أن موسى، عليه السلام، كان يسمع من جميع الجهات، كذلك. قوله: "أنا الملك وأنا الديان"، أي: لا ملك إلاً أنا، ولا يجازي إلاً أنا، إذ تعريف الخبر دليل الحصر، واختار هذا اللفظ لأن فيه الإشارة إلى الصفات السبعة: الحياة والعلم والإرادة والسمع والبصر والكلام وليمكن المجازاة على الكليات والجزئيات قولاً وفعلاً.

٧٤٨١/١١٠ حدّثنا عَلِيُّ بنُ عَبده الله، حدّثنا سُفيانُ، عنْ عَمْرِو، عنْ عِكْرِمَةَ عنْ الله عنْ عِكْرِمَةَ عنْ أبي هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النبيُ ﷺ قال: «إذَا قَضَى الله الأمْرَ في السَّماءِ ضَرَبَتِ المَلاَئِكَةُ بِالْجَنِحَتِها خُضْعاناً لِقَوْلِهِ كَأَنَّهُ سِلْسِلَةٌ عَلى صَفْوَانٍ» - قال عَلِيٌّ: وقال غَيْرُهُ: صَفَوَانٍ للجَنِحَتِها خُضْعاناً لِقَوْلِهِ كَأَنَّهُ سِلْسِلَةٌ عَلى صَفْوَانٍ» - قال عَلِيٌّ: وقال غَيْرُهُ: صَفَوَانٍ - قال عَلِيٌّ الكَبِيرُ».
 دينَفُذُهُمْ ذٰلِكَ فإذَا فُزْعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قالُوا: ماذَا قال ربُكُمْ؟ قالُوا: الحَقَّ وهوَ العَلِيُّ الكَبِيرُ».

قال عَلِيٌّ: حدَّثنا سُفْيانُ حدَّثنا عَمْرُو عنْ عِكْرِمَةَ عنْ أبي هُرَيْرَةَ بِهَذَا.

قال سُفْيانُ: قال عَمْرُو: سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ قال عَلِيُّ: قُلْتُ لِسُفْيانَ، قال: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ قال: نَعَمْ. قُلْتُ لِسُفْيانَ إِنَ إِنْسَاناً رَوى عَنْ عَمْرُو، عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَرْفَعُهُ أَنّهُ قَرَأَ: فُزَّعَ، قال سُفْيانُ: هٰكَذَا قَرَأ عَمْرُو فَلاَ أَدْرِي سَمِعَهُ هٰكَذَا أَمْ لا، قال سُفْيانُ: وهْيَ قِرَاءَتُنا. [انظر الحديث ٤٧٠١ وطرفه].

مطابقته للترجمة في قوله: «فإذا فزع عن قلوبهم» وعلي بن عبد الله هو المديني، وسفيان هو ابن عيينة، وعمر هو ابن دينار.

ومضى هذا الحديث بهذا السند في تفسير سورة الحجر.

قوله: «يبلغ به النبي، ﷺ أي: يرفعه إلى النبي ﷺ. قوله: «إذا قضى الله الأمر» ووقع في حديث ابن مسعود: إذا تكلم الله بالوحي. قوله: «خضعاناً» قال بعضهم: هو

مصدر كغفران. قلت: قال الخطابي وغيره: هو جمع خاضع وهذا أولى وانتصابه على الحالية. قوله: «كأنه» أي: كأن الصوت الحاصل من ضرب أجنحتهم «صوت السلسلة على صفوان» وهو الحجر الأملس. قوله: «قال علي» هو ابن المديني الراوي «قال غيره» أي: غير سفيان «صفوان ينفذهم ذلك» يعني: بزيادة لفظ الإنفاذ أي: ينفذ الله ذلك الأمر أو القول إلى الملائكة، ويروى: من النفوذ، أي: ينفذ ذلك إليهم أو عليهم، ويحتمل أن يراد أن غير سفيان قال: صفوان، بفتح الفاء باختلاف الطريقين في الفتح والسكون لا غير، ويكون ينفذهم غير مختص بالغير بل مشترك بين سفيان وغيره. قوله: «فإذا فزع» قد مضى تفسيره.

قوله: «قال علي» هو ابن المديني أيضاً «حدثنا سفيان» قال حدثنا عمرو عن عكرمة عن أبي هريرة بهذا أي: بهذا الحديث، أراد بهذا أن سفيان حدثه عن عمرو بلفظ التحديث لا بالعنعنة كما في الطريق الأولى.

قوله: «قال سفيان: قال عمرو» أي: قال سفيان بن عيينة: قال عمرو بن دينار: سمعت عكرمة قال: حدثنا أبو هريرة. قوله: «قال علي» هو ابن المديني أيضاً: قلت لسفيان بن عيينة؛ قال عكرمة. قال: سمعت أبا هريرة؟ قال: «نعم» أي: قال سفيان: نعم سمعته. وهذا يشعر بأن كلامه كان علي سبيل الاستفهام من سفيان. قوله: «قلت لسفيان» أي: قال علي أيضاً: قلت لسفيان بن عيينة إن إنساناً روى عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن أبي هريرة يرفعه أي: إلى رسول الله على أنه قرأ: فرغ، بالراء والغين المعجمة من قولهم: فرغ الزاد إذا لم يبق منه شيء. «قال سفيان: هكذا قرأ عمرو» بالراء والغين المعجمة، قيل: كيف جازت القراءة إذا لم تكن مسموعة قطعاً؟ وأجيب بالراء والغين المعجمة، قيل: كيف جازت القراءة إذا لم تكن مسموعة قطعاً؟ وأجيب بأنه لعل مذهبه جواز القراءة بدون السماع إذا كان المعنى صحيحاً. قوله: «فلا أدري سمعه هكذا أم لا» أي: أسمعه عمرو عن عكرمة أو قرأها كذلك من قبل نفسه بناء على المعجمة، يريد سفيان أنها قراءة نفسه وقراءة من تبعه فيه.

٧٤٨٢/١١١ عنِ ابنِ شِهاب الخبري بنُ بُكَيْرٍ، حدَّثنا اللَّيْثُ عنْ عُقَيْلٍ، عنِ ابنِ شِهاب أُخبرني أَبُو سَلَمَة ابنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ كَانَ يَقُول: قال رسولُ الله ﷺ: «ما أَذِنَ اللهُ لِشَيْءٍ ما أَذِنَ لِلنَّبِيِّ ﷺ يَتَغَنَّى بالقُرْآنِ " وقال صاحِبٌ لهُ: يُرِيدُ أَنْ يَجْهَرَ بِهِ. [انظر الحديث ٥٠٢٣ وطرفيه].

قال الكرماني: فهم البخاري من الإذن القول لا الاستماع به بدليل أنه أدخل هذا الحديث في هذا الباب. قلت: فيه موضع التأمل.

وقد أخرج هذا الحديث في فضائل القرآن في: باب من لم يتغن بالقرآن، من طريقين وقد فسروا في الأول التغنى بالجهر، والثاني بالاستغناء، وفسروا الإذن

بالاستماع. يقال: أذن يأذن إذنا بفتحتين أي: استمع وفهم القول منه بعيد. قوله: «ما أذن الله لشيء» أي: ما استمع لشيء ما استمع للنبي عليه وكلمة: ما، مصدرية أي: استماعه أي: كاستماعه للنبي واستماع الله مجاز عن تقريبه القارى، وإجزال ثوابه أو قبول قراءته. قوله: «للنبي» بالألف واللام ويروى: لنبي، بدون الألف واللام. قوله: «قال صاحب له» أي: لأبي هريرة، أراد أن المراد بالتغني الجهر به بتحسين الصوت. وقال سفيان بن عيينة: المراد الاستغناء عن الناس، وقيل: أراد بالنبي الجنس، وبالقرآن القراءة.

٧٤٨٣/١١٢ حدثنا الأعمَشُ، حدثنا أبي، حدثنا أبي، حدثنا الأعمَشُ، حدثنا أبي، حدثنا الأعمَشُ، حدثنا أبُو صالِح، عن أبي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ، رضي الله عنه، قال: قال النبيُ ﷺ: ﴿يَقُولُ الله: يَا آدَمُ! فَيَقُولُ: لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ، فَيُنادِي بِصَوْتِ: إِنَّ الله يَامُرُكُ أَنْ تُخْرِجَ مِنْ ذُرِّيَتِكَ بَعْناً إلى النّارِ».

[انظر الحديث ٣٣٤٨ وطرفيه].

مطابقته لحديث ابن مسعود الذي فيه: «وسكن الصوت»، وهو مطابق للترجمة التي فيها: ف ﴿إِذَا فُرِيَّع عَن قُلُوبِهِتم ﴾ [سبا: ٢٣] والمطابق للمطابق للشيء مطابق لذلك الشيء.

وشيخ البخاري يروي عن أبيه حفص بن غياث عن سليمان الأعمش عن أبي صالح ذكوان عن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك.

والحديث مضى في تفسير سورة الحج بهذا السند بعينه بأتم منه وأطول، ومر أيضاً في كتاب الأنبياء في: باب قصة يأجوج ومأجوج.

قوله: «يقول الله: يا آدم» يعني: يوم القيامة. قوله: «فينادي» على صيغة المعلوم في رواية الأكثرين، وفي رواية أبي ذر بفتح الدال على صيغة المجهول، ولا محذور في رواية المعلوم لأن قوله: «إن الله يأمرك» يدل ظاهراً على أن المنادي ملك يأمره الله تعالى بالنداء، فإن قلت: حفص بن غياث تفرد بهذا الطريق، وقد قال أبو زرعة: ساء حفظه بعدما استقضي ولهذا طعن أبو الحسن بن الفضل في صحة هذا الطريق. قلت: ليس كذلك وقد وافقه عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن الأعمش أخرجه عبد الله بن أحمد في كتاب (السنة) له عن أبيه عن المحاربي، وعن يحيى بن معين: حفص بن غياث ثقة. وقال العجلي: ثقة مأمون. وقال يعقوب بن شيبة: ثقة ثبت إذا حدث من كتابه، ويتقى بعض حفظه، وكان الرشيد ولاه قضاء بغداد فعزله، وولاه قضاء الكوفة. وقال ابن أبي شيبة: ولي الكوفة ثلاث عشرة سنة وبغداد سنتين ومات يوم مات ولم يخلف درهماً وخلف عليه تسعمائة درهم ديناً، وكان يقال: ختم القضاء بحفص بن

غياث، وكانت وفاته في سنة أربع وتسعين ومائة، وصلى عليه الفضل بن عباس وكان أمير الكوفة يومئذ، وهو من جملة أصحاب أبي حنيفة، رضي الله تعالى عنهما. قوله: «بعثما»، بفتح الباء الموحدة وسكون العين المهملة وبالثاء المثلثة أي: طائفة شأنهم أن يبعثوا إلى النار وتمامه قال: وما بعث النار؟ قال: من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون، قيل: وأينا ذلك الواحد يا رسول الله؟ قال: فإن منكم رجلاً ومن يأجوج ومأجوج ألف.

٧٤٨٤/١٦٣ حدّثنا عُبَيْدُ بنُ إِسْماعِيلَ، حدّثنا أَبُو أُسامَةً، عنْ هِشامٍ، عنْ أَبِيهِ عنْ عائشَةً، رضي الله عنها، قالَتْ: ما غِرْتُ عَلى المرأةِ ما غِرْتُ عَلى خَدِيجَةً، ولَقَدْ أَمَرَهُ رَبُّهُ أَنْ يُبَشِّرَها بَبَيْتٍ في الجَنَةِ. [انظر الحديث ٣٨١٦].

لم أر أحداً من الشراح ذكر لهذا الحديث مطابقة للترجمة اللهم إلا أن يقال بالتعسف: إن معنى: لمن أذن له أمر له، لأن معنى الإذن لأحد بشيء أن يفعل يتضمن معنى الأمر على وجه الإباحة.

وعبيد بن إسماعيل كان اسمه في الأصل: عبيد الله، أبو محمد القرشي الكوفي، وأبو أسامة حماد بن أسامة، وهشام هو ابن عروة يروي عن أبيه عروة بن الزبير.

والحديث مضى في المناقب في: باب تزويج النبي، ﷺ، خديجة وفضلها، فإنه أخرجه هناك بوجوه كثيرة.

قوله: «ولقد أمره ربه» أي: ولقد أمر النبي ﷺ، ربَّه، هكذا في رواية المستملي والسرخسي، وفي رواية غيرهما: ولقد أمره الله. قوله: «ببيت في الجنة» هكذا رواية الكشميهني، وفي رواية غيره: من الجنة، وصفة البيت أنه من قصب الدر المجوف.

### ٣٤ ـ بابُ كَلامِ الرَّبِّ مَعَ جِبْرِيلَ ونِداءِ الله المَلاثِكَةَ

أي: هذا باب في بيان كلام الرب مع جبريل الأمين، عليه السلام، وفي نداء الملائكة، وفي هذا الباب أيضاً إثبات كلام الله تعالى وإسماعه جبريل والملائكة، فيسمعون عند ذلك الكلام القديم القائم بذاته الذي لا يشبه كلام المخلوقين إذ ليس بحروف ولا تقطيع وليس من شرطه أن يكون بلسان وشفتين وآلات، وحقيقته أن يكون مسموعاً مفهوماً، ولا يليق بالباري أن يستعين في كلامه بالجوارح والأدوات.

وقال مَعْمَرُ: وإنَّكَ لَتُلَقَّى القُرْآنَ، أيْ: يُلْقَى عَلَيْكَ وتَلقَّاهُ أَنْتَ أَيْ: تَأْخُذُهُ عَنْهُمْ.

قال الكرماني: معمر بفتح الميمين وإسكان المهملة بينهما قيل: إنه ابن المثنى أبو عبيدة عميدة ـ مصغراً ـ التيمي اللغوي. قلت: لا يحتاج إلى قوله، قيل: بل هو أبو عبيدة معمر بن المثنى بلا خلاف، وربما يتبادر الذهن إلى أنه معمر بن راشد وليس كذلك

فافهم. قوله: «وإنك لتلقى القرآن» هذا من القرآن، قال الله تعالى: ﴿وَإِنَّكَ لَنُلَقَّى ٱلْقُرْءَاكَ مِن لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ﴾ [النمل:٦] فسره أبو عبيدة: بيلقى عليك. . . إلى آخره، والخطاب للنبي ﷺ، ويلقى على صيغة المجهول، وتلقاه بتشديد القاف. قالوا: إن جبريل، عليه السلام، يتلقى أي: يأخذ من الله تلقياً روحانياً ويلقي على محمد ﷺ إلقاءً جسمانياً.

ومِثْلُهُ: ﴿ فَنَلَقَّىٰ ءَادَمُ مِن زَّيِّهِ كَلِمَتِ ﴾ [البقرة: ٣٧].

أيَ: مثل المذكور معنى قوله: ﴿ فَنَلَقَّىٰ ءَادَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمُنتِ ﴾ أي: قبلها وأخذها عنه، وأصل اللقاء استقبال الشيء ومصادفته.

٧٤٨٥/١١٤ حدثني إسْحَاقُ، حدثنا عَبْدُ الصَّمَدِ، حدثنا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ هُوَ ابنُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ هُوَ ابنُ عَبْدِ الله بنِ دِينارِ عن أبيهِ، عن أبي صالِح، عن أبي هُرَيْرَة، رضي الله عنه، قال: قال رسولُ الله ﷺ: ﴿إِنَّ الله تَبَارَكَ وتعالى إِذَا أَحَبُّ عَبْداً نادَى جِبْرِيلَ إِنَّ الله قَدْ أَحَبُّ فُلاناً فأَجِبُهُ، فَلاناً فأَجِبُهُ أَهْلُ فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّماءِ، ويُوضَعُ لهُ القَبُولُ في أَهْلِ الأَرضِ». [انظر الحديث ٣٢٠٩ وطرنه].

مطابقته للترجمة ظاهرة.

وإسحاق هو ابن منصور، وقال الكرماني: إسحاق إما الحنظلي وإما الكوسج. قلت: هذا التردد غير مفيد بل هو ابن منصور بن بهرام الكوسج، والحنظلي هو إسحاق بن راهويه لا يقول إلا أخبرنا، وهنا ما قال إلاً: حدثنا، وعبد الصمد هو ابن عبد الوارث، وأبو صالح ذكوان الزيات.

والحديث مضى في كتاب الأدب في: باب المقت من الله، من رواية نافع عن أبي هريرة.

قوله: "إذا أحب عبداً" محبة الله للعبد إيصال الخبر إليه بالتقرب والإثابة، وكذا محبة الملائكة وذلك بالاستغفار والدعاء لهم ونحوه. قوله: "ويوضع له القبول في الأرض" أي: في أهل الأرض أي: في قلوبهم، ويعلم منه أن من كان مقبول القلوب هو محبوب الله عز وجل، وقيل: "يوضع له القبول في الأرض" عند الصالحين ليس عند جميع الخلق، والذي يوضع له بعد موته أكثر منه في حياته.

٧٤٨٦/١١٥ حدَثنا تُتَنِبَهُ بنُ سَعيدٍ، عنْ مالِكِ عنْ أبي الزَّنادِ، عنِ الأَغرَجِ عنْ أبي مرَيْرَةَ أَنَّ رسولَ الله ﷺ قال: ﴿ يَتَعاقَبُونَ فِيكُمْ مَلائِكَةٌ بِاللَّيْلِ ومَلائِكَةٌ بِالنَّهَارِ، ويَجْتَمِمُونَ فِي مَلاَةِ الْعَضرِ وصَلاةِ الْفَجْرِ، ثُمَّ يَعْرُجُ الَّذِينَ باتُوا فِيكُمْ فَيَسْأَلُهُمْ \_ وهوَ أَعْلَمُ \_ كَيْفَ تَوَكُمْ عَبِهِ إِللَّهُمْ \_ وهوَ أَعْلَمُ \_ كَيْفَ تَوَكُمْ عَبِادِي؟ فَيَقُولُونَ: تَرَكْناهُمْ وهُمْ يُصَلُّونَ، وأتيناهُمْ وهُمْ يُصَلُّونَ». [انظر الحديث ٥٥٥ وطرفيه].

مطابقته للترجمة في قوله: «فيسألهم ـ وهو أعلم» أي: بهم من الملائكة. وأبو الزناد بالزاي والنون عبد الله بن ذكوان، والأعرج عبد الرحمن بن هرمز.

والحديث مضى في كتاب الصلاة في: باب فضل صلاة العصر، ومضى الكلام

فىه .

قوله: «يتعاقبون» أي: يتناوبون في الصعود والنزول لرفع أعمال العباد الليلية والنهارية، وهو في الاستعمال نحو: أكلوني البراغيث. قوله: «ثم يعرج» أي: ثم يصعد. قوله: «الذين باتوا فيكم» من البيتوتة إنما خصهم بالذكر مع أن حكم الذين ظلموا كذلك لأنهم كانوا في الليل الذي هو زمان الاستراحة مشتغلين بالطاعة، ففي النهار وبالطريق الأولى، أو اكتفى بأحد الضدين عن الآخر. قوله: «فيسألهم» أي: فيسألهم ربهم، ولم يذكر لفظ: ربهم، عند الجمهور ووقع في بعض طرق الحديث، ووقع أيضاً عند ابن خزيمة من طريق أبي صالح عن أبي هريرة: فيسألهم ربهم، وفائدة السؤال مع علمه تعالى يحتمل أن يكون إلزاماً لهم ورداً لقولهم: ﴿أَجَعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا﴾ [البقرة: ٣٠].

٧٤٨٧/١٦٦ حدّثنا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ، حدّثنا غُندَرٌ، حدّثنا شُغبَةُ، عن واصِلِ عنِ المَغرُورِ قال: سَمِغتُ أبا ذَرٌ عنِ النبيِّ ﷺ قال: «أتانِي جِبْرِيلُ فَبَشَرَنِي أَنَّهُ مَنْ ماتَ لا يُشْرِكُ بِاللهُ شَنِعًا، دَخَلَ الجنَّة. قُلْتُ: وإنْ سَرَقَ وإنْ زَنَى؟ قال: وإنْ سَرَقَ وإنْ زَنَى؟. [انظر الحديث ١٣٣٧ وأطرانه].

مطابقته للترجمة من حيث إن جبريل، عليه السلام، تبشيره لا يكون إلاَّ بإخبار الله تعالى بذلك وأمره له به.

ومحمد بن بشار هو بندار، وغندر هو محمد بن جعفر، وواصل بن حيان بتشديد الياء آخر الحروف الأحدب، والمعرور على وزن مفعول بالعين المهملة ابن سويد الأسدى الكوفى، وأبو ذر جندب بن جنادة على المشهور.

وهذا الحديث طرف من حديث طويل جداً قد مضى في كتاب الرقاق في: باب المكثرون هم المقلون.

# ٣٥ ـ بابُ قَوْلِ الله تعالى: ﴿ أَنزَلَهُ بِعِلْمِ اللَّهِ وَالْمَلَتُهِكَةُ يَشْهَدُونَ ﴾ [النساء:١٦٦]

أي: هذا باب في قول الله عز وجل: ﴿أَنْرَلَهُ بِعِلْمِكِهُ أَي: أَنْزَلَ القرآن إليك بعلم منه أنك خيرته من خلقه. وقال ابن بطال: المراد بالإنزال إفهام العباد معاني الفروض التي في القرآن وليس إنزاله كإنزال الأجسام المخلوقة، لأن القرآن ليس بجسم ولا مخلوق. انتهى. ولا تعلق للقدرية في هذه الآية في قولهم: إن القرآن مخلوق، لأن

القرآن قائم بذاته لا ينقسم ولا يتجزىء، وإنما معنى الإنزال هو الإفهام كما ذكرناه. قوله: ﴿وَٱلْمَلَتِهِكَةُ يَشْهَدُونَ ﴾ أي: يشهدون لك بالنبوة.

قال مُجاهِدٌ: يَتَنَزَّلُ الأَمْرُ بَيْنَهُنَّ بَيْنَ السَّماءِ السَّابِعَةِ والأرْضِ السَّابِعَةِ.

وفي رواية أبي ذر عن السرخسي: من السماء السابعة، ووصله الطبري من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد بلفظ: من السماء السابعة إلى الأرض السابعة.

٧٤٨٨/١١٧ حدّثنا مُسدَّد، حدّثنا أبُو الأخرَصِ، حدَثنا أبُو إسْحَاقَ الهَمْدانِيُ، عن البَراءِ بنِ عازِبِ قال: قال رسولُ الله ﷺ: ﴿يَا فُلانُ! إِذَا أُونِتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَقُلْ: ﴿اللَّهُمُّ أَسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ، وَوَجَّهْتُ وَجَهِي إِلَيْكَ، وفَوَّضْتُ أُمرِي إِلَيْكَ، والْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ، وَمُؤَمِّتُ أَمْرِي إِلَيْكَ، والْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ، وَغَبَةِ ورَهْبَةَ إِلَيْكَ، لا مَلْجَأُ ولا مَنْجا مِنْكَ إِلاّ إِلَيْكَ، آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الّذِي الْزَلْتَ، وبَنبِيكَ الّذِي أَرْسَلْتَ؛ فإنَّك إِنْ مُتَ في لَيْلَتِكَ مُتَّ عَلَى الفِطْرَةِ وإِنْ أَصْبَحْتَ أَصَبْتَ أَجْراً». [انظر الحديث ٢٤٧ وأطرافه].

مطابقته للترجمة في قوله: (آمنت بكتابك الذي أنزلت).

وأبو الأحوص سلام بتشديد اللام ابن سليم الكوفي وأبو إسحاق عمرو السبيعي الهمداني.

والحديث مضى في الدعوات في: باب النون على الشق الأيمن، ومضى أيضاً في آخر كتاب الوضوء، ومضى الكلام فيه.

قوله: «يا فلان» كناية عن البراء. قوله: «إذا أويت» بالقصر. قوله: «إلى فراشك» أي: إلى مضجعك. قوله: «على الفطرة» أي: فطرة الإسلام والطريقة الحقة الصحيحة المستقيمة. قوله: «أصبت أجراً»، أي: أجراً عظيماً بدليل النكير، ويروى: خيراً، مكانه.

٧٤٨٩/١١٨ حدّثنا تُتَنِبَةُ بنُ سَعِيدِ، حدّثنا سُفيانُ، عنْ إسْماعِيلَ بنِ أَبِي خالِد، عنْ عَبْدِ الله بنِ أَبِي أَوْفَى قال: قال رسولُ الله ﷺ يَوْم الأخزابِ: «اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الكِتابِ سَرِيعَ الحِسابِ الهزِم الْأخزابَ وزَلْزِلْ بِهِمْ».

زادَ الحُمَيْدِيُّ: حدَّثنا سُفْيانُ، حدَّثنا ابنُ أبي خالِدٍ. سَمِعْتُ عَبْدَ الله سَمِعْتُ النبيِّ ﷺ. [انظر الحديث ٢٩٣٣ وأطرافه].

مطابقته للترجمة في قوله: «اللهم منزل الكتاب».

وسفيان بن عيينة. والحديث مضى في الجهاد في: باب الدعاء على المشركين بالهزيمة. قوله: «يوم الأحزاب» هو اليوم الذي اجتمع قبائل العرب على مقاتلة النبي، على مقاتلة النبي، على قوله: «سريع الحساب» أي: سريع زمان الحساب، أو سريع هو في الحساب، قيل: ذم النبي، على السجع؟ وأجيب: بأنه ذم سجعاً كسجع الكهان في تضمنه باطلاً وفي تحصيله التكلف. قوله: «وزلزل بهم» كذا في رواية السرخسي، وفي رواية غيره: زلزلهم.

قُوله: «زاد الحميدي» هو عبد الله بن الزبير ونسبته إلى حميد أحد أجداده، أراد بهذه الزيادة التصريح في رواية سفيان بالتحديث والتصريح بالسماع في رواية ابن أبي خالد، ورواية عبد الله بالسماع بخلاف رواية قتيبة فإنها بالعنعنة.

٧٤٩٠/١١٩ حدثنا مُسَدِّد، عن هُشَيْم، عن أبي بَشْر، عن سَعيدِ بنِ جُبَيْرِ عنِ ابنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما ﴿وَلا جَهْمَر بِصَلَاكِ وَلا تُخْافِتُ بِها﴾، [الإسراء: ١١٠] قال: أُنْزِلَتُ ورسولُ الله ﷺ مُتَوارٍ بِمَكَة، فكانَ إذا رَفَعَ صوْتَهُ سَمِعَ المُشْرِكُونَ فَسَبُوا القُرْآنَ ومَن أُنْزَلَهُ، ومَن جاء بِهِ، وقال الله تعالى: ﴿وَلا جَهْمَر بِصَلَاكِ وَلا تُخَافِتُ بِها﴾ [الإسراء: ١١٠] لا تَجْهَر بِصَلاتِكَ حتَّى يَسْمَعَ المُشْرِكُونَ، ولا تُخافِتْ بِها عن أضحابِكَ فَلا تُسْمِعُهُمْ ﴿وَٱبْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَيِلاً﴾ [الإسراء: ١١٠] أسمعهم ولا تجهر حتى يأخذوا عنك القرآن. [انظر الحديث ٢٧٢٢ وطرفيه].

مطابقته للترجمة في قوله: «أنزلت».

وهشيم بن بشير، وكلاهما مصغران، وأبو بشر بكسر الباء الموحدة جعفر بن أبي وحشية واسمه إياس البصري.

والحديث مضى في آخر تفسير سورة سبحان في: باب ﴿وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَائِكَ وَلَا تُحْهَرُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى

قوله: «أنزلت» من الإنزال والفرق بينه وبين التنزيل أن الإنزال دفعة واحدة والتنزيل بالتدريج بحسب الوقائع والمصالح. قوله: «متوار» أي: مختف. قوله: «ولا تخافت» من المخافتة وهي الإسراء. قوله: «ولا تجهر بصلاتك» أي: بقراءتك قوله: «ولا تخافت بها عن أصحابك» يعني: التوسط بين الأمرين لا الإفراط ولا التفريط. وعن عائشة: إن هذه الآية نزلت في الدعاء، وقيل: كان الصديق رضي الله تعالى عنه، يخافت في صلاة الليل وعمر، رضي الله تعالى عنه، يجهر. فأمر أبو بكر أن يرفع قليلاً، وأمر عمر أن يخفض قليلاً. وقال زياد بن عبد الرحمن: لا تجهر بها في صلاة النهار ولا تخافت بها في صلاة الليل.

٣٦ - بابُ قَوْلِ الله تعالى: ﴿ يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُواْ كَلَامَ اللَّهِ ﴾ [الفتح: ١٥] ﴿ لَوَلُ فَصَلُ ﴾ حقٌ ﴿ وَمَا هُو بِأَلْمَزَلِ ﴾ [الطارق: ١٤] باللّعبِ.

أي: هذا باب في قول الله تعالى: ﴿ يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُوا كُلَامَ اللَّهِ ﴾ هذا المقدار

• ٧٤٩١/١٢٠ حدثنا الحُمَيْدِيُّ، حدثنا سُفْيانُ، حدثنا الزُّهْرِيُّ، عنْ سَعيدِ بنِ المُسَيَّبِ، عنْ أبي هُرَيْرَةَ قال: قال النبيُّ ﷺ: «قال الله تعالى: يُؤْذِيني ابنُ آدَمَ! يَسُبُ الدَّهرَ وأنا الدهرُ، بِيَدِي الأمْرُ أُقَلِّبُ اللَّيْلَ والنَّهارَ». [انظر الحديث ٤٨٢٦ وطرنه].

مطابقته للترجمة في إثبات إسناد القول إلى الله تعالى. وهذا الحديث من الأحاديث القدسية.

قوله: «يؤذيني» من المتشابهات وكذلك اليد والدهر، فإما أن يفوض وإما أن يؤول، والمراد من الإيذاء النسبة إليه تعالى ما لا يليق له، وتؤول اليد بالقدرة والدهر بالمدهر أي: مقلب الدهور. قوله: «أنا الدهر» يروى بالنصب أي: أنا ثابت في الدهر باقي فيه.

والحديث مضى أولاً: في تفسير سورة الجاثية وثانياً: في كتاب الأدب.

٧٤٩٢/١٢١ حدثنا أبُو نُعَيْم، حدثنا الأغمَشُ، عن أبي صالِح، عن أبي هُرَيْرَةَ عن أبي هُرَيْرَةَ عن أبي هُرَيْرَة عن النبي ﷺ قال: ﴿يَقُولُ اللهُ عَزَّ وجَلَّ: الصَّوْمُ لِي وأنا أَجْزِي بِهِ، يَدَعُ شَهْوَتَهُ وأَكْلَهُ وشُرْبَهُ مِنْ أَجْلِي، والصَّوْمُ جُنَّةً، ولِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ فَرْحَةٌ حِينَ يُفْطِرُ، وفَرْحَةٌ حِينَ يَلْقَى رَبَّهُ، ولَخُلُونُ فَم الصَّائِم أَطْيَبُ عِنْدَ الله مِنْ رِيحِ المِسْكِ﴾. [انظر الحديث ١٨٩٤ وأطرافه].

مطابقته للترجمة ظاهرة في قوله: «يقول الله».

وأبو نعيم الفضل بن دكين يروي هنا عن الأعمش، كذا وقع عند جميع الرواة إلاّ

أن أبا علي بن السكن قال حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان الأعمش، زاد فيه: سفيان الثوري، قال أبو علي الجياني: الصواب قول من خالفه من سائر الرواة، وأبو صالح ذكوان الزيات.

والحديث مضى في كتاب الصوم في: بابين، ومضى الكلام فيه.

قوله: «الصوم لي» سائر العبادات لله تعالى ووجه التخصيص به هو أنه لم يعبد أحد غير الله به إذ لم تعظم الكفار في عصر من الأعصار معبوداً لهم بالصيام، بخلاف السجود والصدقة ونحوهما. قوله: «يدع» أي: يترك. قوله: «جنة» بضم الجيم أي: ترس. قوله: «حين يلقى ربه» يعني: يوم القيامة. وفيه إثبات رؤية الله تعالى. قوله: «ولخلوف» بضم الخاء على الأصح، وقيل بفتحها، وهو رائحة الفم المتغيرة. قوله: «أطيب عند الله» لا يتصور الطيب على الله إلا بطريق الفرض، أي: لو تصور الطيب عند الله لكان الخلوف أطيب.

٧٤٩٣/١٢٢ حدّثنا عَبْدُ الله بنُ مُحَمَّدٍ، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخبَرِنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ أَبِي مُونَ اللهِ عَنْ أَبِي هُوَيْلَا خَرَّ عَلَيْهِ رِجْلُ جَرَادٍ مِنْ أَبِي هُوَيْرَةَ عَنِ النبيِّ ﷺ قال: قبَينَما أَيُوبُ يَغْتَسِلُ عُزِياناً خَرَّ عَلَيْهِ رِجْلُ جَرَادٍ مِنْ ذَهَبٍ، فَجَعَلَ يَحْثِي فِي تُوبِهِ فَناداهُ رَبُهُ: يَا أَيُّوبُ! أَلَمْ أَكُنْ أَغْنَيْتُكَ عَمًّا تَرَى؟ قال: بَلَى يَا رَبِّ، وَلَٰكِنْ لَا غِنَى بِي عَنْ بَرَكَتِكَ». [انظر الحديث ٢٧٩ وطرفه].

مطابقته للترجمة في قوله: «فناداه ربه: يا أيوب».

ومعمر بفتح الميمين ابن راشد، وهمام بتشديد الميم ابن منبه.

والحديث مضى في كتاب الطهارة في: باب من اغتسل عرياناً.

قوله: «رجل جراد» بكسر الراء وسكون الجيم جماعة كثيرة منه كالجماعة الكثيرة من الناس. قوله: «فناداه ربه» أي: قال الله له. قوله: «أغنيتك» من الإغناء.

٧٤٩٤/١٢٣ ـ حدّثنا إسماعِيلُ ،حدّثني مالِكَ، عنِ ابنِ شِهاب، عن أبي عَبْدِ الله الأَغَرُ، عن أبي عَبْدِ الله الأَغَرُ، عن أبي هُرَيْرَةَ أَنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «يَنْزِلُ رَبُنا تَبَارَكَ وتعالى كُلَّ لَيْلَةٍ إلى السَّماءِ الدُّنيا حِينَ يَبْقَى ثُلُكُ اللّيلِ الآخِرُ، فَيَقُولُ: مَنْ يَدْعُونِي فَاسْتَجِيبَ لَهُ؟ مَنْ يَسْأَلُنِي فَأَعْطِيَهُ؟ مِنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ؟). [انظر الحديث ١١٤٥ وطرفه].

مطابقته للترجمة ظاهرة في قوله: «فيقول».

وإسماعيل بن أبي أويس، وأبو عبد الله الأغر بفتح الغين المعجمة وتشديد الراء واسمه سلمان الجهني المدني.

والحديث مضى في كتاب التهجد في: باب الدعاء في الصلاة من آخر الليل. قوله: «ينزل» من النزول كذا في رواية أبي ذر عن المستملي والسرخسي، وفي

رواية الأكثرين: «يتنزل»، من باب التفعل، وهذا من باب المتشابهات والأمر فيها قد علم أنه إما التفويض وإما التأويل بنزول ملك الرحمة، ومن القائلين في إثبات هذا وإنه لا يقبل التأويل أبو إسماعيل الهروي، وأورد هذا الحديث من طرق كثيرة في كتابه (الفاروق) مثل حديث عطاء مولى أم صبية عن أبى هريرة بلفظ: «إذا ذهب ثلث الليل. . . . » فذكر الحديث وزاد: «فلا يزال بها حتى يطلع الفجر، فيقول: هل من داع فيستجاب له؟ أخرجه النسائي وابن خزيمة في (صحيحه) وحديث ابن مسعود وفيه: «فإذا طلع الفجر صعد إلى العرش» أخرجه ابن خزيمة. وأخرجه أبو إسماعيل من طريق أخرى عن ابن مسعود، قال: «جاء رجل من بني سليم إلى رسول الله ﷺ فقال: علمني. . . فذكر الحديث، وفيه: «فإذا انفجر الفجر صعد» . ومن حديث عبادة بن الصامت، وفي آخره: «ثم يعلو ربنا على كرسيه»، ومن حديث جابر وفيه: «ثم يعلو ربنا إلى السماء العليا، إلى كرسيه، ومن حديث أبي الخطاب أنه سأل النبي على عن الوتر، فذكر الحديث وفي آخره: حتى إذا طلع الفجر ارتفع». قال بعضهم: هذه الطرق كلها ضعيفة. قلت: ألم يعلم هو أن الحديث إذا روي من طرق كثيرة ضعيفة تشتد فيشد بعضها بعضاً؟ وليس في هذا الباب. وأمثاله إلا التسليم والتفويض إلى ما أراد الله من ذلك، فإن الأخذ بظاهره يؤدي إلى التجسيم، وتأويله يؤدي إلى التعطيل، والسلامة في السكوت والتفويض.

فيه: التحريض على قيام آخر الليل. قال تعالى: ﴿ وَالسَّنَانِينَ بِٱلاَسْحَارِ ﴾ [آل عمران: ١٧] ومن جهة العقل أيضاً هو وقت صفاء النفس لخفة المعدة لانهضام الطعام وانحداره عن المعدة وزوال كلال الحواس وضعف القوي وفقدان المشوشات وسكون الأصوات ونحو ذلك.

٧٤٩٥/١٢٤ \_ حدّثنا أَبُو اليَمانِ، أخبرنا شُعَيْبٌ، حدثنا أبو الزّناد أنَّ الأَعْرَجَ حدَّنَهُ أَنَهُ سَمِعَ أَبا هُرَيْرَةَ أَنَهُ سَمِعَ رسولَ الله ﷺ يَقُولُ: «نَحْنُ الآخِرُونَ السَّابِقُونَ يَوْم القِيامَةِ».

[انظر الحديث ٢٣٨ وأطرافه].

٧٤٩٦/١٢٥ ـ وبِهٰذَا الإسنادِ: «قال الله: أَنْفِقْ أَنْفِقْ عَلَيْكَ». [انظر الحديث ٢٦٨٤ وأطرافه].

مطابقته للترجمة في قوله: «قال الله» وهو من الأحاديث القدسية.

وأبو اليمان الحكم بن نافع يروي عن شعيب بن أبي حمزة عن أبي الزناد بالزاي والنون عبد الله بن ذكوان عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج.

قوله: «نحن الآخرون السابقون يوم القيامة» من حديث مستقل.

وقوله: «أنفق أنفق عليك» حديث آخر مستقل، وقد سبق مراراً مثله وهو إما أنه سمعه من رسول الله على مع الذي بعده في سياق واحد فنقله كما سمعه، أو سمع الراوي من أبي هريرة كذلك فرواه كما سمعه، وقيل: كان هذا في أول صحيفة بعض الرواة عن أبي هريرة بالإسناد متقدماً على الأحاديث فلما أراد نقل حديث منها ذكروه مع الإسناد.

قوله: «نحن الآخرون» أي: في الدنيا «السابقون» في الآخرة.

قوله: «وبهذا الإسناد» أي: الإسناد المذكور، وهو: حدثنا أبو اليمان... إلى آخره. قوله: «أنفق» آخره. قوله: «أنفق» بفتح الهمزة أمر من الإنفاق أي: أنفق على عباد الله. قوله: «أنفق» بضم الهمزة فعل المتكلم من المضارع جواب الأمر، فإذا أنفق العبد أعطاه الله عوضه بل أكثر منه أضعافاً مضاعفة.

٧٤٩٧/١٢٦ حدثنا زُهَيْرُ بنُ حَرْبٍ، حدثنا ابنُ فُضَيْلٍ، عنْ عُمارَةً، عن أبي زُرْعَةً، عن أبي كُرْعَةً، عن أبي وُرْعَةً، عن أبي هُرَيْرَةً فقال: لهذِهِ خَدِيجَةُ أَتَثْكُ بإناءِ فِيهِ طَعامٌ. أَوْ إِناءٍ فِيهِ شَرَابٌ. فأقْرِثُها مِنْ رَبِّها السّلاَمَ وبَشْرُها بِبَيْتٍ مِنْ قَصَبِ لا صَخَبَ فِيهِ ولا نَصَبَ. [انظر الحديث ٣٨٢٠].

مطابقته للترجمة في قوله: «فأقرئها من ربها السلام» وهو بمعنى التسليم عليها.

وابن فضيل بالتصغير اسمه محمد، وعمارة بضم العين المهملة وتخفيف الميم ابن القعقاع، وأبو زرعة بضم الزاي وسكون الراء وبالعين المهملة اسمه هرم البجلي.

ومضى الحديث في المناقب في: باب تزويج النبي ﷺ خديجة وفضلها، رضي الله تعالى عنها.

قوله: «فقال هذه خديجة أتتك» القائل هو جبريل، عليه السلام، وقد تقدم في المناقب: أن أبا هريرة قال: أتى جبريل النبي على فقال: يا رسول الله! هذه خديجة قد أتت. . . الحديث. وهذاك يوضح هذا. ونقل الكرماني هذا هكذا، ثم قال: ومع هذا فالحديث غير مرفوع بل هو موقوف، يعني بالنظر إلى صورة هذا فقول بعضهم: جزم الكرماني أن هذا الحديث موقوف غير مرفوع، مردود مجرد تشنيع عليه بلا وجه لأن مقصوده بالنظر إلى ما ورد هنا مختصراً، ولم يجزم بأنه موقوف. قوله: «أتتك» وفي رواية المستملي: تأتيك، بصيغة المضارع، وتقدم هناك: أتت، بغير ضمير. قوله: «بإناء فيه طعام \_ أو إناء فيه شراب» هكذا رواية الأكثرين وفي رواية الأصيلي وأبي ذر: بإناء فيه طعام أو إناء أو شراب، وقال الكرماني: ما معنى ما قاله ثانياً: أو إناء؟ ثم أجاب: يعني قال: إناء فيه طعام أو أطلق الإناء ولم يذكر ما فيه، ولم يوجد في بعض الراوي: أو أحاب، بالرفع والجر. قوله: «ببيت» في (التوضيح): بيت الرجل قصره وبيته داره وبيته شراب، بالرفع والجر. قوله: «ببيت» في (التوضيح): بيت الرجل قصره وبيته داره وبيته

شرفه. قوله: «من قصب» قال الكرماني: يريد به قصب الدر المجوف، وقيل: اصطلاح الجوهريين أن يقولوا: قصب من الدر وقصب من الجوهر، وقال الهروي: أراد بقصر من زمردة مجوفة أو من لؤلؤة مجوفة. قوله: «لا صخب فيه» أي: لا صياح ولا جلبة. قوله: «ولا نصب» أي: ولا تعب، وقال الداودي: يعني لاعوج.

٧٤٩٨/١٢٧ ـ حدّثنا مُعاذُ بنُ أَسَدِ، أخبرنا عَبْدُ الله، أخبرنا مَعْمَرٌ، عنْ هَمَّامٍ بنِ مُنَّبِّهِ عنْ أَبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عن النبيِّ ﷺ قال: قال الله: «أَعْدَدْتُ لِعِبادِي الصَّالِحِينَ مَا لا عَينٌ رَأْتُ ولا أَذُنْ سَمِعَتْ ولا خَطَرَ عَلى قَلْبِ بَشَرٍ». [انظر الحديث ٣٢٢٤ وطرفيه].

مطابقته للترجمة في **قوله**: «قال الله».

ومعاذ بضم الميم وبالذال ابن أسد أبو عبد الله المروزي نزل البصرة روى عن عبد الله بن مبارك المروزي.

والحديث مضى في تفسير سورة السجدة من رواية الأعرج عن أبي هريرة، وهذا من الأحاديث القدسية.

قوله: «أعددت» أي: هيأت. قوله: «لعبادي» الإضافة فيه للتشريف أي: لعبادي المخلصين، ويروى: لعبادي. فقط.

٧٤٩٩/١٢٨ عد ٢٤٩٩ حد عد الناع بناء عبد الرزّاق، أخبرنا ابن جُرَيْج، أخبرني سُلَيْمانُ الأَخْوَلُ أَنَّ طَاوُساً أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ ابنَ عَبّاسِ يَقُولُ: كَانَ النبيُّ ﷺ إِذَا تَهَجّدَ مِنَ اللّيْلِ قال: اللّهُمَّ لَكَ الحَمْدُ أَنت نورُ السَّمُواتِ والأَرْضِ، ولَكَ الحَمْدُ أَنْت قَيْمُ السَّمُواتِ والأَرْضِ، ولَكَ الحَمْدُ أَنْت قَيْمُ السَّمُواتِ والأَرْضِ، ولَكَ الحَمْدُ أَنْت قَيْمُ السَّمُواتِ والأَرْضِ ومَن فِيهِنَ، أَنْتَ الحقُّ وَوَعْدُكَ الحَقُ، والأَرْضِ، ولَكَ الحقُ ولِقاؤُكَ الحَقُ، والجَنَّةُ حقَّ والنَّارُ حَقَّ والنَّبِيُونَ حَقَّ والسَّاعَةُ حَقَّ، اللَّهُمَّ لَكَ وَقَوْلُكَ الحَقُ، والجَنَّةُ حقَّ والنَّارُ حَقَّ والنَّبِيُونَ حَقَّ والسَّاعَةُ حَقَّ، اللَّهُمَّ لَكَ السَلَمْتُ وبِكَ خاصَمْتُ وإلَيْكَ حاكَمْتُ، فاغْفِرْ لِي اللّهَ مَنْ فَا أَنْتَ وَعَلَيْكَ، وإلَيْكَ أَنْبَتُ وبِكَ خاصَمْتُ وإلَيْكَ حاكَمْتُ، فاغْفِرْ لِي ما قَدِّمْتُ وما أَسْرَرْتُ وما أَعْلَنْتُ، أَنْتَ إِلْهِي لا إِلَٰهَ إِلاَ أَنْتَ». [انظر الحديث ١١٢٠ وأطرانه].

مطابقته للترجمة في قوله: «وقولك الحق» ومعنى الحق الثابت اللازم.

ومحمود هو ابن غيلان المروزي، وابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن

والحديث مضى في كتاب التهجد ومضى أيضاً بالقرب من أواثل التوحيد في: باب قوله تعالى: ﴿وَهُو اللَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَتِ وَالْأَرْضَ﴾ [الأنعام: ٧٣، وهود: ٧] ومضى الكلام فيه.

٧٥٠٠/١٢٩ \_ حدَّثنا حَجَّاجُ بنُ مِنْهالِ، حدَّثنا عَبْدُ الله بنُ عُمَرَ النُّمَيْرِيُّ، حدَّثنا

يُونُسُ بنُ يَزِيدَ الإيلِيُّ، قال: سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ قال: سَمِعْتُ عُزْوَةً بنَ الزُّبَيْرِ وسَعِيدَ بن المُسَيَّبِ وعَلْقَمَةً بنَ وَقَاصِ وعُبَيْدَ الله بنَ عَبْدِ الله عن حَدِيثِ عائِشَةَ زَوْجِ النبيِّ عَلَيْ حِينَ قال لَها أَهْلُ الإَفْكِ ما قالُوا، فَبَرَّاها الله مِمَّا قالوا، وكُلِّ حدَّثني طائِفَةً مِنَ الحَدِيثِ الَّذِي عَلْ اللهُ يَنْ الْ اللهُ يَنْ اللهُ يَلَى، ولَكِنِّ وَحْياً يُتْلَى، ولَكِنِّ عَنْ عائِشَةً قالَتْ: ولَي اللهُ إللهُ عَلْ إللهُ اللهُ يَنْ بَاللهُ عَلَى اللهُ عَلْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْلُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الله

[انظر الحديث ٢٥٩٣ وأطرافه].

مطابقته للترجمة في قوله: «أن يتكلم الله» وهذا طرف من قصة الإفك، وقد ذكر منه بهذا الإسناد قطعاً يسيرة في مواضع منها في الجهاد والشهادات والتفسير، وساقه بتمامه في الشهادات وفي تفسير سورة النور.

وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة.

قوله: «وكل» أي: كل واحد من الأئمة المذكورين «حدثني طائفة» أي: بعضاً. قوله: «ينزل» بالضم من الإنزال.

١٣٠ / ١٥٠١ حدّ ثنا قُتَيْبَةُ بنُ سَعِيدٍ، حدّ ثنا المُغِيرَةُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عن أبي الزُنادِ، عنِ الْبِي الْفَالِدِ، عنِ أبي الرَّنادِ، عنِ الْبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «يَقُولُ الله إذا أرادَ عَبْدِي أَنْ يَعْمَلَ سَبُّئَةً فَلاَ تَكْتُبُوها عَلَيْهِ حتَّى يَعْمَلَها، فإنْ عَمِلَها فاكتُبُوها بِمِثْلِها. وإنْ تَرَكَها مِنْ أَجْلِي فاكْتُبُوها له حَسنَةً، وإنْ تَركها مِنْ أَجْلِي فاكْتُبُوها له حَسنَةً، وإن عَمِلَها فاكْتبُوها له يَعشرِ أَمْثالِها إلى سَبْعُماتَة ضِعْف».

مطابقته للترجمة في قوله: «يقول الله».

وأبو الزناد عبد الله بن ذكوان، والأعرج عبد الرحمن.

وهو من الأحاديث القدسية ومضى في كتاب الرقاق في: باب من هم بحسنة أو بسيئة... مثله من حديث ابن عباس.

قوله: «من أجلي» أي: امتثالاً لحكمي وخالصاً لي أقول: من أجلي، يعني: خوفاً مني.

٧٥٠٢/١٣١ حدّثنا إسماعِيلُ بنُ عَبْدِ الله، حدّثني سُلَيْمانُ بنُ بِلالِ، عنْ مُعاوِيَةَ ابنِ أبي مُزَرِّدٍ، عنْ سَعِيدِ بنِ يَسارِ، عنْ أبي هُرَيْرَةَ، رضِي الله عنه، أنَّ رسُولَ الله ﷺ قال: «خَلَقَ الله البَحْلْقَ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْهُ قامَتِ الرَّحِمُ فقال: مَهْ؟ قالَتْ: هٰذَا مَقَامُ العَائِذِ بِكَ مِنَ

القَطِيمَةِ، فقال: ألاَ تَرْضَيْنَ أَنْ أَصِلَ مَنْ وَصَلَكِ وأَقْطَعَ مَنْ قَطَعَكِ؟ قَالَتْ: بَلَى يا رَبّ! قال: فَذَٰلِكَ لَكِ، ثُمَّ قال أَبُو هُرَيْرَةَ: ﴿ فَهَلَ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَتُعَلِّمُواْ أَرْصَا كُمْمَ } [محمد: ٢٢].

[انظر الحديث ٤٨٣٠ وأطرافه].

مطابقته للترجمة في **قوله: «قال»** في ثلاث مواضع.

وإسماعيل بن عبد الله وكنية عبد الله أبو أويس، ومعاوية بن أبي مزرد بضم الميم وفتح الزاي وكسر الراء المشددة وبالدال المهملة، واسم أبي مزرد عبد الرحمن بن يسار أخي سعيد بن يسار. ضد اليمين ـ الراوي عن أبي هريرة.

والحديث مر في أول كتاب الأدب.

قوله: «فرغ منه» أي: أتم خلقه وهو تعالى لا يشغله شأن عن شأن. وقال النووي، رحمه الله: الرحم التي توصل وتقطع إنما هي معنى من المعاني لا يأتي منها الكلام إذ هي قرابة تجمعها رحم واحدة فيتصل بعضها ببعض، فالمراد تعظيم شأنها وفضيلة واصلها وتأثيم قاطعها على عادة العرب في استعمال الاستعارات. قوله: «مه» أما كلمة ردع وزجر وإما للاستفهام، فتقلب الألف هاء. قوله: «هذا مقام العائلة» أي المعتصم الملتجىء المستجير بك من قطع الأرحام. وقال الكرماني: قال بعضهم: فإن قيل: الفاء في: فقال، يوجب كون قول الله عقيب قول الرحم، فيكون حادثاً. قلت: لما دل الدليل على قدمه وجب حمله على معنى إفهامه إياها، أو على قول ملك أمور يقول الرحم بالله من قطعه إياها، ثم قال الكرماني: أقول: منشأ الكلام الأول قلة عقله، ومنشأ الثاني فساد نقله.

٧٥٠٣/١٣٢ ـ حدّثنا مُسَدَّدٌ، حدّثنا سُفيانُ، عن صالِحِ عنْ عُبَيْدِ الله، عَنْ زَيْدِ بنِ خَالِدِ قال: مُطِرَ النبيُ ﷺ فقال: «قال الله أَصْبَحَ: مِنْ عِبادي كافِرٌ بي ومُؤْمِنٌ بِي». [انظر الحديث ١٤٦ وطرفيه].

مطابقته للترجمة في قوله: «قال الله».

وسفيان هو ابن عيينة، وصالح هو ابن كيسان، وعبيد الله هو ابن عبد الله بن عتبة، وزيد بن خالد الجهني.

والحديث طرف من حديث طويل مضى في الاستسقاء.

قوله: «مطر النبي على الله الميم أي: وقع المطر بدعائه، قد ذكرنا أن مطر في الرحمة وأمطر في العذاب. وقال الهروي: العرب تقول: مطرت السماء وأمطرت، يعني: بمعنى واحد. قوله: «أصبح من عبادي»، بينه في الحديث الآخر قال: فمن قال

مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب، ومن قال: مطرنا بنوء كذا، فهو مؤمن بالكوكب كافر بي.

٧٥٠٤/١٣٣ حدّثنا إسماعِيلُ، حدّثني مالِكٌ، عنْ أبي الزّنادِ، عنِ الأغرَجِ، عنْ أبي الزّنادِ، عنِ الأغرَجِ، عنْ أبي هُرَيْرَةَ أَنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «قال الله: إذَا أَحَبَّ عَبْدِي لِقائِي أَخْبَبْتُ لِقاءَهُ، وإذَا كَرِهَ لِقائِي كَرِهْتُ لِقاءَهُ».

مطابقته للترجمة في قوله: «قال الله».

ورجاله قد ذكروا عن قريب.

والحديث مضى في كتاب الرقاق في: باب من أحب لقاء الله.

قوله: «لقائي» أي: الموت.

١٣٤/ ٥٠٥٠ - حدّثنا أبُو اليَمانِ، أخبرنا شُعَيْبٌ، حدّثنا أبُو الزّنادِ، عنِ الأَعْرَجِ، عنْ أبي هُرَيْرَةَ أَنَّ رسولَ الله ﷺ قال: (قال الله: أنا عِنْدَ ظَنْ عَبْدِي بِي». [انظر الحديث ٧٤٠٥ وطرفه].

مطابقته للترجمة في قوله: «قال الله».

وأبو اليمان الحكم بن نافع، وأبو الزناد عبد الله، والأعرج عبد الرحمن.

والحديث مضى في أوائل التوحيد في: باب ﴿ وَيُعَذِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَكُمْ ﴾ [آل عمران: ٢٨ و٠٣] أي: إن كان مستظهر برحمتي وفضلي فارحمه بالفضل.

٧٥٠٦/١٣٥ حدّثنا إسماعيلُ، حدّثني مالِكَ، عنْ أبي الزّنادِ، عنِ الأغرَجِ عنْ أبي الزّنادِ، عنِ الأغرَجِ عنْ أبي هُرَيْرَةَ أَنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «قال رجُلٌ لَمْ يَعْمَلْ خَيْراً قَطَّ، فإذَا ماتَ فَحَرِّقُوهُ واذْرُوا نِضْفَهُ في البَحْرِ، فَوَالله لَئِنْ قَدَرَ الله عَلَيْهِ لَيُعَذَّبُنَهُ عَذَاباً لا يُمَذَّبُهُ أَحَداً مِنَ العالِمَينَ، فأمَرَ الله البَحْرُ فَجَمَعَ ما فِيهِ، ثُمَّ قال: لِمَ فَعَلْتَ؟ قال: مِنْ خَشْيَتِكَ وأنْتَ أَعْلَمُ، فَغَفَرَ لَهُ». [انظر الحديث ٣٤٨].

مطابقته للترجمة في قوله: «ثم قال: لم فعلت؟».

وإسماعيل هو ابن أبي أويس.

والحديث مضى في بني إسرائيل وفي الرقاق.

قوله: «قال رجل» هو كان نباشاً في بني إسرائيل. قوله: «فإذا مات» فيه التفات ومقتضى الكلام أن يقال: فإذا مت. قوله: «وأنت أعلم» جملة حالية أو معترضة. قوله: «فغفر له» قيل: إن كان مؤمناً فلم شك في قدرة الله، وإن كان كافراً فكيف غفر له؟ وأجيب: بأنه كان مؤمناً بدليل الخشية، ومعنى: قدر، مخففاً ومشدداً: حكم وقضى أو

ضيق. كقوله تعالى: ﴿أَن لَن يَقَدِرَ عَلَيْهِ﴾ [البلد:٥] وقيل أيضاً على ظاهره ولكنه قاله وهو غير ضابط لنفسه، بل قاله في حال دخول الدهش والخوف عليه فصار كالغافل لا يؤاخذ به، أو أنه جهل صفة من صفات الله وجاهل الصفة كفره مختلف فيه، أو أنه كان في زمان ينفعه مجرد التوحيد، أو كان في شرعهم جواز العفو عن الكافر، أو معناه: لئن قدر الله على مجتمع صحيح الأعضاء ليعذبني وحسب أنه إذا قدر عليه محترقاً مفترقاً لا يعذبه.

حدثنا إسحاقُ بنُ عَبْدِ الله سَمِعْتُ عَبْدُ الرَّحْمْنِ بنَ أَبِي عَمْرَةَ قال: سَمِعْتُ أَبا هُرَيْرَةَ قال: رَبِّ أَذْنَبَ ذَنْباً ورُبَّما قال: أَذْنَبَ ذَنْباً وقال: رَبِّ أَذْنَبُ ذَنْباً ورُبَّما قال: أَصَبْتُ و فَقُور لِي . فقال ربُّهُ: أَعَلِمَ عَبْدِي أَنَّ لَهُ رباً يَغْفِرُ اللَّذْنَبَ ويأْخَذُ بِهِ؟ فَقَرْتُ لِعَبْدِي، ثُمَّ مَكَثَ ما شاء الله ، ثُمَّ أصابَ ذَنْباً و أَذْنَبَ ذَنْباً و فقال: رَبِّ أَذْنَبُ و أَنْ لَهُ رباً يَغْفِرُ الذَّنَبَ وَيأْخُذُ بِهِ؟ غَفَرْتُ لِعَبْدِي، ثُمَّ مَكَثَ ما شاء الله ، ثُمَّ أصابَ ذَنْباً و أَذْنَبَ ذَنْباً و فأَخْذِي وَيْ أَلْذُنَبَ ويأْخُذُ بِهِ؟ غَفَرْتُ لِعَبْدِي، ثُمَّ مَكَثَ ما شاء الله ، ثَمَّ أَصَابَ ذَنْباً و قال: قال رَبِّ أَصَبْتُ و أَذَنَبَ ذَنْباً و ورُبُما قال: أصابَ ذَنْباً وقال: قال رَبِّ أَصَبْتُ و أَذْنَبُ مَا مُكَثَ ما شاء الله ثُمَّ أَذْنَبَ ذَنْباً و ورُبُما قال: أصابَ ذَنْباً وقال: قال رَبِّ أَصَبْتُ و أَذْنَبُ وَيَا يَغْفِرُ الذَّنْبَ ، ويَأْخُذُ بِهِ؟ غَفَرْتُ لِعَبْدِي و ثَلاَتًا و فَلْيَعْمَلُ ما شاء ».

مطابقته للترجمة في قوله: «فقال ربه»، وفي قوله: «فقال: أعلم عبدي؟».

وأحمد بن إسحاق بن الحصين بن جابر بن جندل أبو إسحاق السلمي السرماري نسبة إلى سرمارة قرية من قرى بخارى، وعمرو بن عاصم الكلاباذي البصري حدث عنه البخاري بلا واسطة في كتاب الصلاة وغيرها، وهمام هو ابن يحيى وإسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري التابعي المشهور، وعبد الرحمن بن أبي عمرة تابعي جليل من أهل المدينة له في البخاري عن أبي هريرة عشرة أحاديث غير هذا الحديث، واسم أبيه كنيته، وهو أنصاري صحابي، ويقال: إن لعبد الرحمن رؤية، وقال ابن أبي حاتم: ليست له صحبة.

والحديث أخرجه مسلم في التوبة عن عبد بن حميد وغيره. وأخرجه النسائي في اليوم والليلة عن عمرو بن منصور.

قوله: «فقال ربه: أعلم؟» بهمزة الاستفهام والفعل الماضي. قوله: «يأخذ به» أي: يعاقبه عليه. قوله: «ثم مكث ما شاء الله» أي: من الزمان. قوله: «فاغفره لي» أي: اغفر الذنب لي واعف عني. قوله: «فليعمل ما شاء» معناه: ما دمت تذنب فتتوب غفرت لك. وقال النووي في الحديث: إن الذنوب ولو تكررت مائة مرة بل ألفاً وأكثر وتاب في كل مرة قبلت توبته، أو تاب عن الجميع توبة واحدة صحت توبته.

حدثنا معتمر، سَمِغتُ أبي، حدثنا عَبْدُ الله بنُ أبي الأَسْوَد، حَدَثنا مُعَتَمرٌ، سَمِغتُ أبي، حدثنا قَتَادَةُ عن عُقْبَةً بنِ عَبْدِ الغافِرِ، عنْ أبي سَعِيدِ عنِ النبيِّ ﷺ أنهُ ذَكَرَ رَجُلاً فِيمَنْ سَلَفَ ـ أوْ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ ـ قال كَلِمَةً يَغْنِي: أعْطاهُ الله مالاً ووَلَداً، فَلمَّا حَضَرَتِ الوَفاةُ قال لِبَنِيهِ: أيَّ أَبِ كُنْتُ لَكُمْ؟ قالُوا: خَيْرَ أبٍ. قال: فإنَّهُ لَمْ يَبْتَيْز ـ أَوْ لَمْ يَبْتَيْز ـ عِنْدَ الله خَيْراً، وإنْ يَقْدِرِ الله عَلَيْهِ يُعَذَّبُهُ ـ فانظُرُوا إذا مُتُ فأخرِقُونِي حتَّى إذا صِرْتُ فَحْماً فاسْحَقُونِي ـ أَوْ قال: فالسَحَكُونِي ـ فإذا كان يَوْمُ رِيح عاصِفِ فأذرونِي فِيها، فقال نَبِيُّ الله ﷺ: ﴿ فَاخَذَ مَواثِيقَهُمْ فَالسَحَكُونِي ـ فإذا كان يَوْمُ رِيح عاصِفِ فأذرونِي فِيها، فقال الله عَزَّ وجلًّ: كُنْ فإذا هُو رَجُلْ عَلَى ذَلِكَ وَرَبِّي فَقَعَلُوا، ثُمَّ أَذَرُوهُ في يَوْمٍ عَاصِفِ، فقال الله عَزَّ وجلًّ: كُنْ فإذا هُو رَجُلْ عَلَى أَنْ فَعَلُوا، فَمَا تَلاَفاهُ غَيْرُها. وقال مَرَّةً أُخْرَى: فَمَا تَلاَفاهُ غَيْرُها.

فَحَدَّثْتُ بِهِ أَبَا عُثْمَانَ فُقال: سَمِعْتُ لهٰذَا مِنْ سَلْمَانَ غَيْرَ أَنَّهُ زَادَ فِيهِ: أَذْرُونِي في البَحْر، أَوْ كما حَدَّثَ. [انظر الحديث ٣٤٦٨ وطرفه].

مطابقته للترجمة في قوله: «قال الله. أي عبدي».

وشيخ البخاري عبد الله بن أبي الأسود هو عبد الله بن محمد بن أبي الأسود واسم أبي الأسود حميد بن الأسود البصري ومعتمر هو ابن سليمان يروي عن أبيه سليمان بن طرخان التيمي البصري، وعقبة بن عبد الغافر أبو نهار الأزدي العوذي البصري، وأبو سعيد سعد بن مالك الخدري، وفيه ثلاثة من التابعين.

والحديث مضى في ذكر بني إسرائيل عن أبي الوليد، وفي الرقاق عن موسى بن إسماعيل، ومضى الكلام فيه على نسق.

قوله: «أو فيمن كان»، شك من الراوي. قوله: «قال كلمة» أي قال النبي، والمحلمة. قوله: «يعني: أعطاه الله مالاً وولداً» تفسير لقوله: كلمة، وهو صفة لقوله: «رجلاً» قوله: «أي أب كنت لكم؟» لفظ: أي، منصوب بقوله: «كنت». وجاز تقديمه لكونه استفهاماً. ويجوز الرفع. قوله: «قالوا: خير أب» بالنصب على تقدير: كنت خير أب، ويجوز الرفع بتقدير أنت خير أب. قوله: «لم يبتثر» من الافتعال من بأر بالباء الموحدة والراء أي: لم يقدم خبيئة خير ولم يدخر، يقال فيه: بارت الشيء وابتارته أباره وابتئره. قوله: «أو لم يبتئز» بالزاي موضع الراء، كذا في رواية أبي ذر، وقيل: ينسب هذا إلى أبي زيد المروزي. قوله: «فاسحقوني» من سحق الدواء دقه ومنه مسك سحيق. قوله: «أو قال: فاسحكوني»، شك من الراوي وهو بمعناه، ويروى: فاسهكوني بالهاء قوله: «أو قال الخطابي، ويروى فأسحلوني، يعني: باللام، ثم قال: معناه أبردوني بالمسحل وهو المبرد، ويقال للبرادة سحالة. قوله: «فأذروني فيها» أي: الريح

من ذرى الريح الشيء وأذرته أطارته. قوله: «وربي»، قسم من المخبر بذاك عنهم تأكيد لصدقه. قوله: «أو فرق» شك من الراوي أي: خوف منك. قوله: «فما تلافاه» بالفاء أي: فما تداركه. قوله: «أن رحمه» أي: بأن رحمه. قال الكرماني: مفهومه عكس المقصود، ثم قال: ما، موصولة أي: الذي تلافاه هو الرحمة \_ أو نافية وكلمة الاستثناء محذوفة عند من جوز حذفها، أو المراد ما تلافي عدم الابتئار لأجل أن رحمه الله، أو بأن رحمه.

قوله: «فحدثت به أبا عثمان» وهو عبد الرحمن النهدي والقائل به هو سليمان التيمي، وقال بعضهم: ذهل الكرماني فجزم بأنه قتادة. قلت: لم أر هذا في شرحه، ولئن كان موجوداً فله أن يقول: أنت ذهلت لأنه لم يبرهن على ما قاله. قوله: «من سلمان»، هو سلمان الفارسي الصحابي، وأبو عثمان معروف بالرواية عنه.

حدّثنا مُوسَى حدثنا مُغتَمرٌ، وقال: لَمْ يَبْتَئِرْ. وقال خَلِيفَةُ: حدثنا مُغتَمِرٌ وقال: لَمْ يَبْتَئِزْ، فَسَرَهُ قَتَادَةُ: لَمْ يَدَّخِرْ.

موسى هو ابن إسماعيل التبوذكي حدث عن معتمر بن سليمان، وقال: لم يبتئر، يعني بالراء وقد ساقه بتمامه في الرقاق. قوله: "وقال خليفة" أي: ابن خياط أحد شيوخ البخاري حدث عن معتمر، وقال: لم يبتئز بالزاي. قوله: "فسره" أي: فسر لفظ لم يبتئز قتادة بأن معناه لم يدخر.

# ٣٧ ـ بابُ كَلاَمِ الرَّبِّ عَزَّ وجَلَّ يَوْمَ القِيامَةِ مَعَ الأَنْبِياءِ وغَيْرِهِمْ

أي هذا باب في بيان كلام الرب عز وجل. . . الخ لما بين كلام الرب مع الملائكة المشاهدة له ذكر في هذا الباب كلامه مع البشر يوم القيامة بخلاف ما حرمهم في الدنيا. لحجابه الأبصار عن رؤيته فيها، فيرفع في الآخرة ذلك الحجاب عن أبصارهم ويكلمهم على حال المشاهدة، كما قال، على: ليس بينه وبينه ترجمان، وفي جميع أحاديث الباب كلام العرب عز وجل مع عباده.

٧٥٠٩ / ١٣٨ عن حدثنا بُوسفُ بنُ راشِدِ، حدثنا أَخْمَدُ بنُ عَبْدِ الله، حدثنا أَبُو بَكْرِ بنُ عَبْدِ الله، حدثنا أَبُو بَكْرِ بنُ عَيَّاش، عن حُمَيْدِ قال: سَمِغتُ النبيَّ ﷺ يَقُولُ: ﴿إِذَا كَانَ يَوْمُ القِيامَةِ شُفِّعتُ فَقُلْتُ: يا ربِّ أَذْخِلِ الجَنَّةَ مَنْ كَانَ في قَلْبِهِ خَرْدَلَةً ؟ فَيَدْخُلُونَ، ثُمَّ أَقُولُ: أَذْخِلِ الجَنَّةَ مَنْ كَانَ في قَلْبِهِ أَذْنَى شَيْءٍ ؟.

فقال أنَسَّ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى أَصَابِعِ رَسُولِ اللهِ ﷺ. [انظر الحديث ٤٤ وأطرافه].

مطابقته للترجمة ظاهرة لأن السياق يدل عليها من التشفيع وقوله: «يا رب» والإجابة مع أن الحديث مختصر.

ويوسف بن راشد هو يوسف بن موسى بن راشد القطان الكوفي نزيل بغداد، ونسبته لجده أشهر، وأحمد بن عبد الله بن يونس اليربوعي روى عنه البخاري بغير واسطة في الوضوء وغيره، وأبو بكر بن عياش بالعين المهملة وتشديد الياء آخر الحروف الأسدي القارىء، وحميد هو الطويل.

قوله: «شفعت» على صيغة المجهول كذا في رواية الأكثرين، وفي رواية الكشميهني بفتحه مخففاً فالأول من التشفيع وهو تفويض الشفاعة إليه والقبول منه. قوله: «أدخل الجنة» بفتح الهمزة من الإدخال. قوله: «من كان» مفعوله. قوله: «خردلة» أي: من الإيمان.

«وقال بعضهم» ويستفاد منه: صحة القول بتجزيء الإيمان وزيادته ونقصانه. قلت: الإيمان هو التصديق بالقلب وهو لا يقبل الشدة والضعف، فكيف يتجزىء؟ ولفظ الخردلة والذرة والشعيرة تمثيل.

قوله: «كأني أنظر إلى أصابع رسول الله، صلى الله تعالى عليه وآله وسلم»، يعني: عند قوله: «أدنى شيء» يضم أصابعه ويشير بها.

١٣٩/ ٧٥١٠ \_ حدَّثنا سُلَيْمانُ بنُ حَزب، حدَّثنا حَمَّادُ بنُ زَيْدٍ، حِدثنا مَعْبَدُ بنُ هِلاَكِ العَنَزِيُّ قال: اجْتَمَعْنا ناسٌ مِنْ أهْلِ البَصْرَةِ فَذَهَبْنا إلى أنس بن مالِكِ وذَهَبْنا مَعَنا بثابتٍ إِلَيْهِ يَسْأَلُهُ لَنا عَنْ حَدِيثِ الشَّفاعَةِ، فإذَا هُوَ في قَصْرِهِ، فَوَافَقْناهُ يُصَلِّي الضُّحَى، فاسْتَأْذَنَّاهُ فَاذِنَ لَنَا وَهُوَ قَاعِدٌ عَلَى فِرَاشِهِ، فَقُلْنَا لِثَابِتٍ: لا تَسْأَلُهُ عن شَيْءٍ أوَّلَ مِنْ حَدِيثِ الشَّفاعَةِ. فقال: يا أبا حَمْزَة! هُؤُلاَءِ إِخْوَانُكَ مِنْ أَهْلِ البَصْرَةِ جاؤُوكَ يَسْأَلُونَكَ عن حَدِيثِ الشَّفاعَةِ. فقال: حدَّثنا مُحَمَّدٌ ﷺ قال: «إذا كانَ يَوْمَ القِيامَةِ ماجَ النَّاسُ بَعْضُهُمْ في بَعْض فَيَأْتُونَ آدَمَ فَيقُولُونَ: اشْفَعْ لَنا إلى رَبُّكَ، فَيَقُولُ: لَسْتُ لَها، ولَكِنْ عَلَيْكُمْ بإبْرَاهِيمَ فَإِنَّهُ خَلِيلُ الرَّحْمٰن، قال: فَيأْتُونَ إِبْرَاهِيمَ فَيَقُولُ: لَسْتُ لَها، ولَكِنْ عَلَيْكُمْ بِمُوسٰى فإنَّهُ كَلِيمُ الله، فَيَأْتُونَ مُوسَى فَيَقُولُ: لَسْتُ لها ولَكِنْ عَلَيْكُمْ بِعِيسَى، فإنَّهُ رُوحُ الله وكَلِمَتُهُ، فَيأْتُونَ عِيسَى فَيَقُولُ: لسنتُ لها، ولَكِنْ عَلَيْكُمْ بِمُحَمَّدِ ﷺ، فَيأْتُونِي فَاقُولُ: أَنَا لها. فأَسْتَأَذِنُ عَلَى رَبِّي فَيُؤْذَنُ لِي ويُلْهِمُني مَحامِدَ أَحْمَدُهُ بِهِا لا تَحْضُرُني الآنَ، فأَحْمَدُهُ بِيلْكَ المَحامِدِ وأخرُ لهُ سَاجِداً، فَيُقَالُ: يَا مُحَمَّدُ ارْفَعُ رَاسَكَ وقُلْ يُسْمَعُ لَكَ وَسَلْ تُعْطَهُ، واشْفَعْ تُشَفَّعْ. فاتُولُ: يَا ربِّ! أُمَّتي أُمَّتِي، فَيُقالُ: انطَلِق فالخرِج مِنْها مَنْ كانَ في قَلْبِهِ مِثْقالُ شَعِيرَةٍ مِنْ إيمانِ، فانطَلِقُ فَافْعَلُ، ثُمَّ أَعُودُ فَأَحْمَدُهُ بِتِلْكَ المَحامِدِ ثُمَّ أَخَرُ لَهُ سَاجِداً فَيُقَالُ: يَا مُحَمَّد ارْفَعْ رأسَكَ وتُمل يُسْمَعْ لَكَ وسَلْ تُعْطَ واشْفَعْ تُشَفَّعْ، فاتُولُ: يا رَبِّ أُمَّتِي أُمِّتِي، فيقال: انْطَلِقْ فأخرج مِنْها مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِنْقَالُ ذَرَّةٍ - أَوْ خَرْدَلَةٍ - مِنْ إيمانِ، فَانْطَلِقُ فَافْعَلُ، ثُمَّ أَعُودُ. فأخمَدُهُ بِتِلْكَ المَحامِدِ، ثُمَّ أَخِرُ لهُ سَاجِداً فيقالُ: يَا مُحَمَّد ارْفَعْ رَأْسَكَ وَقُلْ يُسْمَعْ لَكَ وَسَلْ تُعْطَهُ وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، فَأَقُولُ: يَا رَبِّ أُمَّتِي أُمِّتِي، فَيَقُولُ: انْطَلِقْ فَأُخْرِجْ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ أَذْنَى أَذْنَى أَذْنَى مِثْقَالِ حَبَّةٍ خَرْدَلِ مِنْ إيمان ـ فأخْرِجُه مِنَ النَّار، فأَنْطَلِقُ فَأَفْعَلُ».

فَلمًا حَرَجْنا مِنْ عِنْدَ أَنَسِ قُلْتُ لِبَعْضِ أَصْحابِنا: لَوْ مَرَوْنا بِالحَسَنِ وهُوَ مُتُوارٍ في مَنْزِلِ أَبِي خَلِيفَةٍ، فَحَدَّثْناهُ بِما حدَّثنا أَنَسُ بنُ مالِكِ! فأتَيْناهُ فَسَلَّمْنا عَلَيْهِ فأذِنَ لَنا، فَقُلْنا لهُ: يا أَبا سَعِيدٍ! جِثْناكَ مِنْ عِنْدِ أَخِيكَ أَنَسِ بنِ مالِكِ فَلَمْ نَرَ مِثْلَ ما حدَّثنا في الشَّفاعَةِ، فقال: هِيهِ؟ فَقُلْنا: لَمْ يَزِدْ لَنا عَلَى هٰذا، فقال: فَحَدَّثْناهُ بِالحدِيثِ فانتهٰى إلى هٰذَا المَوْضِع، فقال: هِيهِ؟ فَقُلْنا: لَمْ يَزِدْ لَنا عَلى هٰذا، فقال: لَقَدْ حَدَثْني وهُوَ جَميعٌ مُنْدُ عِشْرِينَ سَنَةً، فَلا أَدْرِي أَنَسِيَ أَمْ كَرِهَ أَنْ تَتَكِلُوا؟ قُلْنا: يا أَبا سَعِيدٍ! فَحَدَّثْنا. فَضَحِكَ وقال خُلقَ الإنسانُ عَجُولاً ما ذَكَرْتُهُ إلا وأنا أُرِيدُ أَنْ أَحدَّنَكُمْ: حَدَّثْني كما حَدَّثُكُمْ بِهِ، قال: «ثُمَّ أَعُودُ الرَّابِعَةَ فأحمَدُهُ بِتلْكَ المَحامِدِ ثُمَّ أَخِرُ لهُ ساجِدا فَيَقُولُ: يا رَبِّ الْذَنْ لِي فَيقُولُ: يا رَبِّ الْذَنْ لِي فِيمَنْ قال: لا إِلٰهَ إِلاَ اللهُ، فَيَقُولُ: وعِزْتِي وَجلالِي وكِبْرِيائي وعَظَمَتِي لأُخْرِجَنَّ مِنْها مَنْ فيلا: لا إِلٰهَ إِلاَ اللهُ، فَيَقُولُ: وعِزْتِي وَجلالِي وكِبْرِيائي وعَظَمَتِي لأُخْرِجَنَّ مِنْها مَنْ فيلا: لا إِلٰهَ إِلاَ اللهُ، فَيَقُولُ: وعِزْتِي وَجلالِي وكِبْرِيائي وعَظَمَتِي لأُخْرِجَنَّ مِنْها مَنْ قال: لا إِلٰهَ إِلاَ اللهُ، فَيَقُولُ: وعِزْتِي وَجلالِي وكِبْرِيائي وعَظَمَتِي لأُخْرِجَنَّ مِنْها مَنْ

[انظر الحديث ٤٤ وأطرافه].

مطابقته للترجمة ظاهرة. فإن فيه سؤالات من النبي ﷺ والأجوبة من الله عز وجل.

ومعبد بفتح الميم وسكون العين المهملة وفتح الباء الموحدة وبالدال المهملة ابن هلال العنزي نسبة إلى عنز بالعين المهملة وبالنون والزاي، وهو عبد الله بن واثل بن قاسط ينتهي إلى ربيعة بن نزار، وهو بصري، وقال الكرماني: لم يتقدم ذكره. قلت: كأنه أشار بهذا إلى أنه لم يرو في البخاري إلا حديث الشفاعة هذا.

والحديث أخرجه مسلم في الإيمان عن أبي ربيع الزهراني وغيره. وأخرجه النسائي في التفسير عن يحيى بن جندب ولم يذكر فيه حديث الحسن.

قوله: «ناس من أهل البصرة» بيان لقوله: «اجتمعنا» وهو مرفوع على أنه خبر مبتدأ محذوف أي: وهم ناس، أو: ونحن ناس من أهل البصرة، يعني: ليس فيهم أحد من غير أهلها. قوله: «بثابت»، بالثاء المثلثة في أوله ابن أسلم البصري أبو محمد البناني، نسبة إلى بنانة بضم الباء الموحدة وتخفيف النون الأولى، وكانت أمة لسعد بن لؤي حضنت بنته، وقيل: زوجته ونسب إليها ولد سعد، وعبد العزيز بن صهيب ليس منسوباً إلى القبيلة، وإنما قيل له البناني لأنه كان ينزل سكة بنانة بالبصرة، وعلى بن إبراهيم البناني منسوب إلى بنانة ناحية من نواحي الشاهجان. قوله: «يسأله» أي: يسأل

ثابت أنساً وهو من الأحوال المقدرة. قوله: «في قصره» كان قصر أنس، رضى الله تعالى عنه، بموضع يسمى الزاوية على نحو فرسخين من البصرة. قوله: «أول» أي: أسبق ووزنه أفعل أو فوعل فيه اختلاف بين علماء التصريف. قوله: «يا أبا حمزة» أصله: يا أبا حمزة، حذفت الألف للتخفيف، وأبو حمزة بالحاء المهملة والزاي كنية أنس. قوله: «فقال: حدثنا» أي: فقال أنس: حدثنا محمد على قوله: «ماج الناس» أي: اضطربوا واختلطوا من هيبة ذلك اليوم، يقال: ماج البحر اضطربت أمواجه. قوله: «لست لها» أي: ليس لي هذه المرتبة. قوله: «عليكم بإبراهيم» لم يذكر فيه نوحاً فإنه سبق في الروايات الأخر، قال آدم: عليكم بنوح، ونوح قال: عليكم بإبراهيم، وقال الكرماني: لعل آدم قال: ائتوا غيري نوحاً وإبراهيم وغيرهما، قلت: ليس فيه ما يغني عن الجواب، ويمكن أن يكون آدم ذكر نوحاً أيضاً وذهل عنه الراوي هنا. قوله: «فإنه كليم الله» كذا في رواية الأكثرين، وفي رواية الكشميهني: فإنه كلم الله بلفظ الفعل الماضي. قوله: «فيقال: يا محمد» وفي رواية الكشميهني: فيقول، في المواضع الثلاثة. قوله: «أنا لها» أي: للشفاعة يعنى: أنا أتصدى بهذا الأمر. قوله: «فأقول: يا رب! أمتى أمتى» قيل الطالبون للشافعة منه عامة الخلائق وذلك أيضاً للإراحة من هول الموقف لا للإخراج من النار، وأجاب القاضي عياض وقال: المراد فيؤذن لي في الشفاعة الموعود بها في إزالة الهول، وله شفاعات أخر خاصة بأمته، وفيه اختصار. وقال المهلب: فأقول: يا رب! أمتى أمتى مما زاد سليمان بن حرب على سائر الرواة، وقال الداودي: ولا أراه محفوظاً. لأن الخلائق اجتمعوا واستشفعوا ـ ولو كانت هذه الأمة لم تذهب إلى غير نبيها، وأول هذا الحديث ليس متصلاً بآخره، وإنما أتى فيه بأول الأمر وآخره وفيما بينهما ليذهب كل أمة من كان يعبد، وحديث: يؤتي بجهنم، وحديث ذكر الموازين والصراط وتناثر الصحف والخصام بين يدى الرب، جل جلاله، وأكثر أمور يوم القيامة هي فيما بين أول هذا الحديث وآخره. قوله: «ذرة» بفتح الذال المعجمة وتشديد الراء، وصحف شعبة فرواه بالضم والتخفيف. قوله: «أدني» أي: أقل، وفائدة التكرار التأكيد، ويحتمل أن يراد التوزيع على الحبة والخردلة والإيمان أقل حبة من أقل خردلة من أقل إيمان.

قوله: «بالحسن» أي: البصري. قوله: «وهو متوار» أي: مختف في منزل أبي خليفة الطائي البصري خوفاً من الحجاج بن يوسف الثقفي. قوله: «من عند أخيك» أي: في الدين والمؤمنون إخوة. قوله: «فقال: هيه؟» بكسر الهاءين وهي كلمة استزادة في الحديث وقد تنون، وقال ابن التين: قرأناه بكسر الهاء من غير تنوين ومعناه: زد من هذا الحديث، والهاء بدل من الهمزة، كما أبدلت في هراق وأصله أرقاق، وقال الجوهري: إذا قلت إيه يا رجل؟ تريد بكسر الهاء غير منونة فإنما تأمره أن يزيدك من

الحديث المعهود. كأنك قلت: هات الحديث، وإن نونت كأنك قلت: هات حديثاً ما. قوله: «وهو جميع» أي: مجتمع أراد أنه كان حينئذ شاباً، وقال الجوهري: الرجل المجتمع الذي بلغ أشده ولا يقال ذلك للأنثى. قوله: «منذ عشرين سنة»، منذ ومذ يصح أن يكونا حرفي جر ويصح أن يكونا اسمين فترفع ما بعدهما على التاريخ أو على التوقيت. تقول في التاريخ: ما رأيته مذ يوم الجمعة، أي: أول انقطاع الرؤية يوم الجمعة، وفي التوقيت ما رأيته منذ سنة أي: أمد ذلك سنة. قوله: «أن تتكلوا» أي: الجمعة، وفي الشفاعة فتتركون العمل. قوله: «وعزتي» لا فرق بين هذه الألفاظ وأنها مترادفة، وقيل: نقيض العزة الذل ونقيض الكبر الصغر ونقيض العظمة الحقارة ونقيض الجليل الدقيق وبضدها تتبين الأشياء وإذا أطلقت على الله فالمراد لوازمها بحسب ما يليق الجليل الدقيق وبضدها ترجع إلى كمال الذات، والعظمة إلى كمال الصفات، والجلال إلى كمالها. قوله: «لأخرجن منها من قال: لا إله إلا الله» فإن قلت: لو لم يقل: محمد رسول الله، لكفاه. قلت: لا، وهذا إشعار كمال الكلمة وتمامها كإطلاق: الحمد لله رب العالمين وإرادة السورة بتمامها.

عنْ مَنْصُورٍ، عنْ إِبْراهِيمَ، عنْ عَبِيدَةَ عنْ عَبْدِ الله قال: قال رسولُ الله ﷺ: ﴿إِنَّ آخِرَ أَهْلِ عَنْ مَنْصُورٍ، عنْ إِبْراهِيمَ، عنْ عَبِيدَةَ عنْ عَبْدِ الله قال: قال رسولُ الله ﷺ: ﴿إِنَّ آخِرَ أَهْلِ النَّارِ خُرُوجاً مِنَ النَّارِ، رَجُلٌ يَخْرُجُ حَبُواً فَيقُولُ لهُ رَبَّهُ: الْجُنَّةِ دُخُولاً الجَنَّةُ ، وآخِرَ أَهْلِ النَّارِ خُرُوجاً مِنَ النَّارِ، رَجُلٌ يَخْرُجُ حَبُواً فَيقُولُ لهُ رَبَّهُ: اذْخُلِ الجَنَّةُ ، وَرَبُّ الجَنَّةُ مَلاَى، فَيَقُولُ لهُ ذٰلِكَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، فَكُلُّ ذَلِكَ يُعِيدُ عَلَيه: الجَنَّةُ مَلاَى، فَيقُولُ: إِنَّ لَكَ مِثْلُ الدُّنِيا عَشْرَ مِرارٍ ﴾. [انظر الحديث ٢٥٧١].

مطابقه للترجمة ظاهرة في قوله: «فيقول له ربه».

ومحمد بن خالد، قال الكرماني: هو الذهلي بضم المعجمة وسكون الهاء. قلت: هو محمد بن يحيى بن عبد الله بن خالد بن فارس نسب لجد أبيه وبذلك جزم الحاكم والكلاباذي وأبو مسعود، وقيل: محمد بن خالد بن جبلة الرافقي، وبذلك جزم أبو أحمد بن عدي وخلف الواسطي في (الأطراف) ووقع في رواية الكشميهني: محمد بن مخلد، والأول هو الصواب، ولم يذكر أحد ممن صنف رجال البخاري ولا في رجال الكتب الستة أحداً اسمه محمد بن مخلد، وهو يروي عن عبيد الله بن موسى الكوفي وكثيراً يروي البخاري عنه بلا واسطة، وإسرائيل هو ابن موسى بن أبي إسحاق عمرو السبيعي، ومنصور هو ابن المعتمر، وإبراهيم هو النخعي، وعبيدة بفتح العين ابن عمرو السلماني، وعبد الله هو ابن مسعود، رضى الله تعالى عنه.

والحديث قد مضى في صفة الجنة عن عثمان عن جرير، ومضى مطولاً في الرقاق ومضى الكلام فيه. قوله: «حبواً»، وهو المشي على اليدين وعلى البطن أو على الأست. قوله: «فكل ذلك»، بالفاء في رواية الكشميهني وفي رواية غيره: كل ذلك، بدون الفاء. قوله: «عشر مرار»، وفي رواية الكشميهني: عشر مرات.

عَنْ بُونُسَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ خَجْرِ، أَخْبُرنَا عِيسَى بِنُ يُونُسَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ خَيْنَمَة، عَنْ عَذِيِّ بِنِ حَاتِمِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدِ إِلاَّ سَيْكَلَّمُهُ رَبُّهُ، لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تُرْجُمَانٌ، فَيَنْظُرُ أَيْمَن مِنْهُ فَلاَ يَرَى إِلاَّ مَا قَدَّمَ مِنْ عَمَلِهِ، ويَنْظُرُ أَشَامَ مِنْهُ فَلا يَرَى إِلاَّ النّارَ تِلْقَاءَ وَجِهِهِ، فَاتَّقُوا النّارَ ولَوْ بِشِقٌ يَرَى إِلاَّ النّارَ تِلْقَاءَ وَجِهِهِ، فَاتَّقُوا النّارَ ولَوْ بِشِقٌ تَمْرَةٍ».

قال الأغمَشُ: وحدَّثني عَمْرُو بنُ مُرَّةَ عنْ خَيْنَمَةَ مِثْلُهُ، وزادَ فِيهِ: ﴿وَلَوْ بِكَلِمَةٍ طَيْبَةٍ». [انظر الحديث ١٤١٣ وأطرافه].

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعلي بن حجر بضم الحاء المهملة وسكون الجيم السعدي المروزي، وعيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، والأعمش سليمان، وخيثمة بفتح الخاء المعجمة وسكون الياء آخر الحروف وبالثاء المثلثة ابن عبد الرحمن الجعفي.

قال الكرماني: والحديث مضى في الزكاة. قلت: ليس كذلك، بل مضى في الرقاق عن عمر بن حفص وإنما أخرجه في الزكاة مسلم.

قوله: «ترجمان» بفتح التاء وضم الجيم وبفتحهما وضمهما. قوله: «أيمن منه» الأيمن الميمنة. قوله: «أشأم منه» الأشام المشئمة.

قوله: «قال الأعمش» موصول بالسند المذكور.

عن مَنْصُور، عن الله المَنْ أبي شَيْبَة ، حَدَّثْنا جَرِيرٌ ، عن مَنْصُور، عن الْبَهُودِ فقال: إِنَّهُ إِذَا كانَ يَوْمُ القِيامَةِ جَعَلَ الله السَّمُواتِ عَلى إصْبَع ، والأرَضِينَ عَلى إصْبَع والماءَ والثَّرَى عَلى كانَ يَوْمُ القِيامَةِ جَعَلَ الله السَّمُواتِ عَلى إصْبَع ، والأرَضِينَ عَلى إصْبَع والماءَ والثَّرَى عَلى إصْبَع والحَاءَ والثَّرَى عَلَى إصْبَع والحَاءَ والثَّرَى عَلَى إصْبَع والحَاءَ والثَّرَى عَلَى إصْبَع والحَاءَ والثَّرَى عَلَى إصْبَع والحَدِيثَ النبي عَلَيْكُ أَنَا المَلِكُ أَنَا المَلِكُ مَا النبي عَلَيْكِ : ﴿وَمَا فَدَرُوا اللّهَ حَقَى يَضُحُكُ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ تَعَجُباً وتَصْدِيقاً لِقَوْلِه ، ثُمَّ قال النبي عَلَيْكِ : ﴿وَمَا فَدَرُوا اللّهَ حَقَى اللهُ عَلَيْكُ أَلَى قوله ﴿ يُشْرِكُونَ ﴾ [الزمر: ٢٧]. [انظر الحديث ٤٨١١ وأطرافه].

مطابقته للترجمة في قوله: «ثم يقول: أنا الملك أنا الملك».

وجرير هو ابن عبد الحميد، ومنصور بن المعتمر، وإبراهيم النخعي، وعبيدة السلماني. وكلهم كوفيون.

والحديث مضى قبل هذا الباب بستة عشر باباً في: باب قول الله تعالى: ﴿ لِمَا

خَلَقْتُ بِيدَى ﴾ [ص: ٧٥] ومضى الكلام فيه، وقد قلنا: إن الحديث من المتشابهات والأمر فيه إما التفويض وإما التأويل، والمقصود بيان استحقار العالم عند قدرته إذ يستعمل الحمل بالإصبع عند القدرة بالسهولة وحقارة المحمول، كما تقول لمن استقل شيئاً: أنا أحمله بخنصري.

قوله: «ثم يهزهن»، وفيه إشارة أيضاً إلى حقارتها أي: لا يثقل عليه لا إمساكها ولا تحريكها ولا قبضها ولا بسطها.

٧٥١٤/١٤٣ حدثنا مُسَدَّد، حدثنا أبو عَوَانَةً، عن قَتَادَةً، عن صَفْوَانَ بنِ مُحرِذِ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ ابنَ عُمَرَ: كَيْفَ سَمِغتَ رسولَ الله ﷺ يَقُولُ في النَّجْوَى؟ قَالَ: «يَذْنُو اَخَدُكُمْ مِنْ رَبِّهِ حتَّى يَضَعَ كَنَقَهُ عَلَيهِ، فَيَقُولُ: أَعَمِلْتَ كَذَا وَكَذَا؟ فَيَقُولُ: نَعَمْ، ويَقُولُ: أَعَمِلْتَ كَذَا وَكَذَا؟ فَيَقُولُ: نَعَمْ، ويَقُولُ: أَعْمِلْتَ كَذَا وكَذَا؟ فَيقُولُ: نَعَمْ، فَيُقَرِّرُهُ ثُمَّ يَقُولُ: إنِّي سَتَرْتُ عَلَيكَ في الدُّنيا وأنا أَخْفِرُها لَكَ اليَوْمَ».

وقال آدَمُ: حدّثنا شَيْبانُ حدّثنا قَتادَةُ حدثنا صَفْوَانُ عنِ ابنِ عُمَرَ: سَمِعْتُ النبيِّ ﷺ. [انظر الحديث ٢٤٤١ وطرفيه].

مطابقته للترجمة في قوله: «فيقول» في الموضعين.

وأبو عوانة بفتح العين المهملة الوضاح اليشكري، وصفوان بن محرز على صيغة اسم فاعل من الإحراز بالمهملة والزاي المازني.

والحديث مضى في كتاب المظالم.

قوله: «في النجوى» أي: التناجي الذي بين الله وعبده المؤمن يوم القيامة. قوله: «يدنو» من الدنو والمراد به القرب الرتبي لا المكاني. قوله: «كنفه» بفتحتين وهو الساتر أي: حتى تحيط به عنايته التامة وهو أيضاً من المتشابهات وفيه فضل عظيم من الله عز وجل على عباده المؤمنين. قوله: «فيقرره»، أي: يجعله مقراً بذلك أو مستقراً عليه ثابتاً.

قوله: «وقال آدم» هو ابن أبي إياس ذكر هذه الرواية لتصريح قتادة فيها بقوله: «حدثنا صفوان»، وشيبان هو ابن عبد الرحمن.

### ٣٨ ـ بِابُ قَوْلِهِ: ﴿ وَكُلَّمَ ٱللَّهُ مُوسَىٰ تَكَلِّيمًا ﴾ [النساء: ١٦٤]

أي: هذا باب في قول الله عز وجل: ﴿وَكُلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكَلِيمًا﴾ وفي بعض النسخ: باب ما جاء في قوله عز وجل: ﴿وَكُلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا﴾ وكذا في رواية أبي زيد المروزي، وفي رواية أبي ذر: باب ما جاء ﴿وَكُلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا﴾ ولغيرهما:

باب قوله تعالى: ﴿وَكُلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا﴾ وأورد البخاري هذه الآية مستدلاً بأن الله متكلم، وأجمع أهل السنة على أن الله تعالى كلم موسى بلا واسطة ولا ترجمان، وأفهمه معاني كلامه وأسمعه إياه إذ الكلام مما يصح سماعه، وهذه الآية أقوى ما ورد في الرد على المعتزلة.

٧٥١٥/١٤٤ حدثنا عُقَيْلٌ عنِ ابنِ شِهاب، حدثنا اللَّيْث، حدثنا عُقَيْلٌ عنِ ابنِ شِهاب، حدثنا حُمَيدُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عن أبي هُرَيْرَةَ أَنَّ النبيِّ ﷺ قال: «اختَجَ آدمُ ومُوسَى فقال مُوسَى: أَنْتَ آدَمُ الَّذِي أَخْرَجْتَ ذُرِيَّتَكَ مِنَ الجَنَّةِ، قال آدَمُ: أَنْتَ مُوسَى الَّذِي اصْطَفاكَ الله بِرِسالاتِهِ وبِكَلاَمِهِ، بِمَ تَلُومُنِي عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدُرَ عَلَيَّ قَبْلَ أَنْ أُخْلَقَ؟ فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى النظر الطريد ٢٤٠٩ وأطرافه]. النظر الحديث ٣٤٠٩ وأطرافه].

مطابقته للترجمة في قوله: «اصطفاك الله برسالته وبكلامه».

وعقيل بالضم هو ابن خالد. والحديث قد مضى في كتاب القدر.

قوله: «احتج آدم وموسى» أي: تحاجا وتناظرا. قوله: «أخرجت ذريتك من الجنة» أي: كنت سبباً لخروجهم بواسطة أكل الشجرة. قوله: «وبكلامه» كذا في رواية الكشميهني: بكلامه، بالباء وفي رواية غيره: كلامه، بلا باء. قوله: «بم» أصله بما تلومني؟ ويروى: ثم تلومني؟ بالثاء المثلثة. قوله: «فحج» أي: غلب آدم موسى بالحجة.

انس، حدثنا قتادة، عن أنس، حدثنا مُسْلِمُ بنُ إِبْرَاهِيم، حدثنا هِشام، حدثنا قتادة، عن أنس، رضي الله عنه، قال: قال رسولُ الله ﷺ: "يُجْمَعُ المُؤْمِنُونَ يَوْمَ القِيامَةِ فَيَقُولُونَ: لَوِ السَّشْفَعْنا إلى رَبِّنا فَيُريحُنا مِنْ مَكانِنا لهٰذَا فَياتُونَ آدَمَ فَيَقُولُونَ لهُ: أنت آدَمُ أَبُو البَشَرِ حَلَقَكَ الله بِيَدِهِ وَاسْجَدَ لَكَ الملائِكَة وعَلْمَكَ أَسْماءَ كلَّ شَيْءٍ، فاشْفَعْ لَنا إلى ربِّنا حتَّى يُرِيحَنا. فَيَقُولُ لَهُمْ: لَسْتُ هُناكُم. . . فَيَذْكُرُ لَهُمْ خَطِيئَتَهُ التي أصابَ». [انظر الحديث ٤٤ وأطرانه].

هذا قطعة من حديث أنس طويل، وقد مضى في الرقاق.

وهشام هو الدستوائي: قال الكرماني: أين الترجمة؟ ثم قال: تمام الحديث وهو قول إبراهيم، عليه السلام؛ عليكم بموسى فإنه كليم الله، وقال الإسماعيلي؛ أراد ذكر موسى، قالوا له: وكلمك الله. . . فلم يذكره.

١٤٦/ ٧٥١٧ \_ حدَّثنا عَبْدُ العَزِيزِ بنُ عَبْدِ الله، حدَّثني سُلَيمانُ، عن شَرِيكِ بنِ

عَبدِ الله أنَّهُ قال: سَمِعْتُ ابنَ مالِكِ يَقُولُ، لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِرَسُولِ الله ﷺ مِنْ مَسْجِدِ الكَعْبَةِ: «إِنَّهُ جَاءَهُ ثَلاَثَةُ نَفَرٍ قَبْلَ أَن يُوحَى إِلَيْهِ وهُوَ نائِمٌ في المَسْجِدِ الحرام، فقال أَوْلُهُم: أَيُّهُمْ هُوَ؟ فقال أوْسَطُهُمْ: هُوَ خَيْرُهُمْ. فقال آخِرُهُمْ: خُذُوا خَيْرَهُمْ، فَكَانَتْ تِلْكَ اللَّيْلَةَ، فَلَمْ يَرَهُمْ حتَّى أَتَوْهُ لَيْلَةٌ أُخْرَى فِيما يَرَى قَلْبُهُ، وتَنامُ عَيْنُهُ ولا يَنامُ قَلْبُهُ، وكَذْلِكَ الأنبِيَاءُ تَنامُ أَفْيُنُهُمْ ولا تَنامُ قُلُوبُهُمْ، فَلَمْ يُكَلِّمُوهُ حتَّى اختَمَلُوهُ فَوَضَعُوهُ عِنْدَ بِيْرِ زَمْزَمَ، فَتَوَلاَّهُ مِنْهُمْ جِبْرِيلُ، فَشَقَّ جِبْرِيلُ مَا بَيْنَ نَحْرِهِ إِلَى لَبْتِهِ حتَّى فَرَغَ مِنْ صَدْرِهِ وَجَوْفِهِ، فَغَسَلَهُ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ بِيَدِهِ، حتًى انْقَى جَوْفَهُ، ثُمَّ أَتِيَ بِطَسْتِ مِنْ ذَهَبِ فِيهِ تَوْرٌ مِنْ ذَهَبِ مَخشُوٓاً إيماناً وحِكْمَةً، فَحَشا بِهِ صَدْرَهُ ولَغادِيدَهُ ـ يَغْني: عُرُوقَ حَلْقِهِ ـ ثُمَّ أَطْبِقَهُ ثُمَّ عَرَجَ بِهِ إلى السَّماءِ الدُّنيا، فَضَرَبَ باباً مِنْ أَبُوابِها فَنادَاهُ أَهْلُ السَّماءِ: مَنْ هٰذَا؟ فقال: جِبْرِيلُ. قالُوا: ومَنْ مَعَكَ؟ قال: مَعِي مُحَمَّدٌ. قال: وقَدْ بُعِثَ إِلَيهِ؟ قال: نَعَمْ. قالُوا: فَمَرْحَباً بِهِ وَأَهْلاً، فَيَسْتَبْشِرُ بِهِ أَهْلُ السَّماءِ لا يَعْلَمُ أَهْلُ السَّماءِ مَا يُرِيدُ الله بِهِ فِي الأَرْضِ حتى يُعْلِمَهُمْ، فَوَجَدَ في السَّماءِ الدُّنْيا آدَمَ، فقال لهُ جِبْرِيلُ: لهٰذا أَبُوكُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، ورَدَّ عَلَيْهِ آدَمُ وقال: مَرَحْباً وأهْلاً بِابْنِي نِعْمَ الابْنُ أَنْتَ، فإذا هُوَ في السَّماءِ الدُّنيا بِنَهْرَيْنِ يَطِردانِ، فقال: ما هٰذانِ النَّهَرانِ يا جِبْرِيلُ؟ قالُ: لهذانِ النَّيلُ والفُراتُ عُنْصُرُهُما، ثُمَّ مَضَى بِهِ في السَّماءِ فإذا هُوَ بِنَهَرِ آخَرَ عَلَيْهِ قَصْرٌ مِنْ لُولُو وَزَبَرْجَدِ، فَضَرَبَ يَدَهُ فإذا هُوَ مِسْكُ أَذْفَرُ، قال: ما هٰذَا يا جِبْرِيلُ؟ قال: هٰذا الكَوْثَرُ الَّذِي خَبَأَ لَكَ رَبُّكَ، ثُمَّ عَرَجَ بِهِ إلى السَّماءِ النَّانِيَةِ، فَقالَتِ المَلَاثِكَةُ لهُ مِثْلَ ما قالَت لهُ الأُولَى: مَنْ لهذا؟ قال: جِبْريلُ. قالُوا: ومَنْ مَعَكَ؟ قال: مُحَمَّدٌ ﷺ. قالُوا: وقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ؟ قال: نَعَمْ. قالُوا: مرحباً بِهِ وأَلْمَلاّ، ثُمَّ عَرَجَ بِهِ إِلَى السَّماءِ الثَّالِثَةِ وقالُوا لهُ مِثْلَ ما قالَتِ الأُولَى والثانِيَةُ، ثُمَّ عَرَجَ بِهِ إلى الرَّابِعَةِ فقالُوا لهُ مِثْلَ ذٰلِكَ، ثُمَّ عَرَجَ بِهِ إلى السَّماءِ الخامِسَةِ فقالُوا لهُ مِثْلَ ذَٰلِكَ، ثمَّ عَرَجَ بِهِ إلى السَّادِسَةِ فقالُوا لهُ مِثْلَ ذَٰلِكَ، ثُمَّ عَرَجَ بِهِ إلى السَّماءِ السَّابِعَةِ فقالُوا لهُ مِثْلَ ذَٰلِكَ، كُلُّ سَماءِ فِيها أَنبِياءً قَدْ سَمَّاهُمْ، فأوْعَيْتُ مِنْهُمْ: إذريسَ في الثانِيَةِ، وهارُونَ في الرَّابِعَةِ، وآخَرَ في الخامِسَةِ لَمْ أَحْفَظِ اسْمَهُ، وإبْرَاهِيمَ في السَّادِسَةِ، ومُوسَى في السَّابِعَةِ بِتَفْضِيلِ كَلام الله ، فقال مُوسَى: رَبِّ لَمْ أُظُنَّ أَنْ يَرْفَعَ حَلَيّ أَحَدُ. ثُمَّ حَلاَ بِهِ فَوْقَ ذَٰلِكَ بِما لَا يَعْلَمُهُ إَلاَّ اللهَ حَتَّى جاءَ سِذَرَةَ المُنْتَلَى، ودَنا الجَبَّارُ رَبُّ العزِهِ فَتَدَلَّى حتَّى كَانَ مِنْهُ قَابَ قَوْسَينِ أَوْ أَذْنَى فَأُوْلَى اللهِ فِيما أَوْلَى إِلَيْهِ: خَمْسِينَ صَلاةً عَلى أُمَّتِكَ كُلُّ يَوْم وَلَيْلَةٍ، ثُمَّ هَبَطَ حَتَّى بَلَغَ مُوسَى فاختَبَسَهُ مُوسَى فقال: يا مُحَمَّدُ ماذا عَهِدَ إِلَيْكَ رَبُّك؟ قال: عَهِدَ إِلَيَّ خَمْسِينَ صَلاةً كُلِّ يَوْم ولَيْلَةِ، قال: إِنَّ أَمَّتَكَ لا تَسْتَطِيعُ ذَٰلِكَ، فارْجِعْ فَلْيُخَفَّفْ عَنْكَ رَبُّكَ وعَنْهُمْ، فَالْتَفَتَ النبيُّ ﷺ إلى جِبْرِيلَ كَانَّهُ يَسْتَشِيرُهُ في ذَٰلِكَ، فأشارَ الَّذِي جِبْرِيلُ؛ أَنْ نَعَمْ، إِنْ شِثْتَ. فَعَلا بِهِ إلى الجَبَّارِ فقال وهْوَ مَكانَهُ: يا رَبِّ خَفِّفْ عَنَّا، فإنَّ أُمّْتِي لا

تَسْتَطِيعُ هٰذا، فَوَضَعَ عَنْهُ عَشْرَ صَلُواتِ، ثُمَّ رَجَعَ إلى مُوسَى فاحَتَبَسَهُ، فَلَمْ يَرَلْ يُرَدُدُه مُوسَى إلى رَبِّهِ حتَّى صارَتْ إلى خَمْسِ صَلَوات، ثُمَّ احْتَبَسَهُ مُوسَى عِنْدَ الْحَمْسِ فقال: يا مُحَمَّدُ والله لَقَدْ راوَدْتُ بَنِي إِسْرائِيلَ قَرْمِي عَلَى اذْنَى مِنْ هٰذا فَضَعفُوا فَتَرَكُوهُ، فَأَمْتَكَ أَضْعَفُ الْجَسادا وَقُلُوبا وَإَبْدانا وَإَبْصارا وأَسْماعا، فازجِع فَلْيَخَفِّفْ عَنْكَ رَبُكَ، كلَّ ذٰلِكَ يَلْتَفِتُ النبي عَلَيْ إلى جِبْرِيلَ لِيشِيرَ عَلَيْهِ ولا يَكْرَهُ ذٰلِكَ جِبْرِيلُ، فَرَفَعَهُ عِنْدَ الخامِسَة فقال: يا رَبُ! النبي شَيِّةِ إلى جِبْرِيلَ لِيشِيرَ عَلَيْهِ ولا يَكْرَهُ ذٰلِكَ جِبْرِيلُ، فَرَفَعَهُ عِنْدَ الخامِسَة فقال: يا رَبُ! إِنَّ أُمِّتِي ضُعَفاءُ الْجسادُهُمْ وقُلُوبُهُمْ وأَسْماعُهُمْ وأَبْدانُهُمْ، فَخَفِّفْ عَنْكَ . فقال الجَبَّارُ: يا مُحَمَّدُ اقال: إنّهُ لا يُبَدُّلُ القَوْلُ لَدَيَّ، كما فَرَضْتُ عَلَيكَ، مُحَمَّدُ! قال: فَكُلُّ حَسَنَةٍ بِعَشْرِ أَمْثَالِها فَهِيَ خَمْسُونَ فِي أُمُ الْكِتَاب، وهِيَ خَمْسَ عَلَيكَ، الْكَوْبُ لَدَيِّ، كما فَرَضْتُ عَلَيكَ، فَمُ أَمْ الْكِتَاب، وهِيَ خَمْسَ عَلَيكَ، فَرَجَعَ إلى مُوسَى فقال: كَيفَ فَعَلْتَ؟ فقالْ: خَقْفَ عَنْا، أَعْطانا بِكُلُ حَسَنَةٍ عَشْرَ أَمْثَالِها. فَهِي خَمْسُونَ فِي أُمُ الْكِتَاب، وهي خَمْسَ قَلْكَ، فَرَجَعَ إلى مُوسَى فقال: كَيفَ فَعَلْتَ؟ فقالُ: خَقْفَ عَنْا، أَعْطانا بِكُلُ حَسَنَةٍ عَشْرَ أَمْثَالِها. قَلْتَ وَلَمْ مَا الْخَيْفَ عَنْ الله اسْتَحْيَنِتُ مِنْ رَبِّي مِمَّا الْحَلَافَتُ الْمَالِها. وَلَوْ فَي مَسْجِدِ الْحَرامِ». [انظر الحديث ٢٥٠٥] وأطراف].

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «وموسى في السابعة بتفضيل كلام الله».

وعبد العزيز بن عبد الله بن يحيى الأويسي المدني، وسليمان هو ابن بلال، وشريك بن عبد الله بن أبي نمر بفتح النون وكسر الميم المدني التابعي، وهو أكبر من شريك بن عبد الله النخعي القاضي وقال النووي: جاء في رواية شريك أوهام أنكرها العلماء من جملتها أنه قال ذلك قبل أن يوحى إليه، وهو غلط لم يوافق عليه، وأيضاً: العلماء أجمعوا على أن فرض الصلاة كان ليلة الإسراء، فكيف يكون قبل الوحي؟ قوله: ابن مالك هو أنس بن مالك، كذا وقع في كثير من النسخ، وصرح في بعضها: أنس بن مالك، رضى الله عنه.

ثم إن البخاري أورد حديث الإسراء من رواية الزهري عن أنس عن أبي ذر في أوائل كتاب الصلاة، وأورده من رواية قتادة عن أنس عن مالك بن صعصعة في بدء الخلق وفي أوائل البعثة قبيل الهجرة وفي صفة النبي على عن إسماعيل بن أبي أويس وأخرجه مسلم في الإيمان عن هارون بن سعيد الأيلي.

قوله: «إنه جاءه» وفي رواية الكشميهني: إذ جاءه. قوله: «ثلاثة نفر» أي: من الملائكة. قوله: «قبل أن يوحى إليه» أنكرها الخطابي وابن حزم وعبد الحق والقاضي عياض والنووي، وقد مضى الآن ما قاله النووي، وقد صرح هؤلاء المذكورون بأن شريكاً تفرد بذلك. قيل: فيه نظر، لأنه وافقه كثير بن خنيس بضم الخاء المعجمة وفتح النون عن أنس كما أخرجه سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي في المغازي من طريقه.

قوله: «وهو نائم في المسجد الحرام» قد أكد هذا بقوله في آخر الحديث «فاستيقظ وهو في المسجد الحرام، قوله: «أيهم هو؟» أي: محمد، وكان عند رسول الله على رجلان آخران. قيل إنهما حمزة بن عبد المطلب عمه وجعفر بن أبي طالب ابن عمه. قوله: «فقال أحدهم» أي: أحد النفر الثلاثة. قوله: «أوسطهم هو خيرهم» أي: مطلوبك هو خير هؤلاء. قوله: (خذوا خيرهم) لأجل أن يعرج به إلى السماء. قوله: (وكانت) أي: كانت هذه القصة في تلك الليلة لم يقع شيء آخر فيها. قوله: (فلم يرهم) أي: بعد ذلك احتى أتوه ليلة أخرى لم يعين المدة التي بين المجيئين فيحمل على أن المجيء الثاني كان بدء الوحي إليه وحينئذٍ وقع الإسراء والمعراج، وإذا كان بين المجيئين مدة فلا فرق بين أن تكون تلك المدة ليلة واحدة أو ليالي كثيرة أو عدة سنين، وبهذا يرتفع الإشكال عن رواية شريك ويحصل الوفاق أن الإسراء كان في اليقظة بعد البعثة وقبلُّ الهجرة، فيسقط تشنيع الخطابي وابن حزم وغيرهما بأن شريكاً خالف الإجماع في دعواه أن المعراج كان قبل البعثة. وقال الكرماني: ثبت في الروايات الأخر أن الإسراء كان في اليقظة. وأجاب بقوله: إن قلنا بتعدده فظاهر، وإن قلنا باتحاده فيمكن أن يقال: كان في أول الأمر في اليقظة وآخره في النوم، وليس فيه ما يدل على كونه نائماً في القصة كلها. قوله: «حتى احتملوه» أي: احتمل هؤلاء النفر الثلاثة النبي ﷺ: «فوضعوه عند بشر زمزم، فإن قلت: في حديث أبي ذر: فرج سقف بيتي، وفي حديث مالك بن صعصعة: أنه كان في الحطيم. قلت: إذا تعدد الإسراء فلا إشكال، وإذا اتحد فالإشكال باق على حاله. قوله: «إلى لبته» بفتح اللام وتشديد الباء الموحدة هو موضع القلادة من الصدر، وقال الداودي: إلى لبته: إلى عانته، لأن اللبة العانة. وقال ابن التين: وهو الأشبه، وفيه الرد على من أنكر شق الصدر عند الإسراء، وزعم أن ذلك إنما وقع وهو صغير، وثبت ذلك في غير رواية شريك في (الصحيحين) من حديث أبي ذر، ووَّقع الشق أيضاً عند البعثة كما أخرجه أبو داود الطيالسي في (مسنده): وأبو نعيم والبيهقي في (دلائل النبوة): قوله: (ثم أتى بطست) بفتح الطاء وكسرها ويقال بالإدغام طس، وهو الإناء المعروف. قوله: «فيه تور» بفتح التاء المثناة من فوق وسكون الواو وبالراء وهو إناء يشرب فيه. قوله: «محشواً» كذا وقع بالنصب على الحال، وقال بعضهم: حال من الضمير في الجار والمجرور، والتقدير: بطست كائن من ذهب، فنقل الضمير من اسم الفاعل إلى الجار والمجرور. انتهى. قلت: هذا كلام من لم يشم شيئاً من العربية، والذي يتصدى لشرح مثل هذا الكتاب يتكلم في ألفاظ الأحاديث النبوية مثل هذا الكلام أفلا يعلم أنه يعرض ما يقوله على ذوي الألباب والبصائر؟ والذي يقال: إن محشواً حال من التور الموصوف بقوله: «من ذهب، قوله: «إيماناً» قال بعضهم: منصوب على التمييز، وهذا أيضاً تصرف واو، وإنما هو مفعول قوله: «محشواً» لأن اسم المفعول

يعمل عمل فعله. وقوله: "وحكمة" عطف عليه قبل الإيمان والحكمة معنيان فكيف يحشى بهما؟ وأجيب: بأن معناه أن الطست كان فيه شيء يحصل به كما لهما، فالمراد سببهما مجازاً. قوله: «فحشا به صدره» حشا على بناء المعروف وفيه ضمير يرجع إلى جبريل، عليه السلام، وصدره منصوب على المفعولية، وهذا هكذا رواية الكشميهني، وفي رواية غيره: حشى، على بناء المجهول وصدره مرفوع به. قوله: «ولغاديده»، بفتح اللام وبالغين المعجمة وبالدالين المهملتين جمع لغد، وقال الجوهري: اللغاديد هي اللحمات يعنى التي بين الحنك وصفحة العنق، واحدها لغدود أو لغديد، ويقال له أيضاً: لغد، وجمعه: ألغاد. وقد فسرها في الحديث بقوله: «يعني عروق حلقه، قوله: «ثم عرج به»، بفتح الراء أي صعد به. قوله: «إلى السماء الدنيا» فإن قلت: كيف كان مجيئه من عند بئر زمزم بعد الشق والإطباق إلى سماء الدنيا؟ قلت: إن كانت القصة متعددة فلا إشكال، وإن كانت متحدة ففي الكلام حذف كثير تقديره: ثم أركبه البراق إلى بيت المقدس ثم أتى بالمعراج. قوله: «ما يريد الله به في الأرض» كذا في رواية الكشميهني، وفي رواية غيره: بما يريد، أي: على لسان من شاء كجبريل، عليه السلام. قوله: «يطردان» أي: يجريان. فإن قلت: هذا يخالف حديث مالك بن صعصعة فإن فيه بعد ذكر سدرة المنتهى، فإذا في أصلها أربعة أنهار. قلت: أصل نبعهما من تحت سدرة المنتهي ومقرهما في السماء الدنيا ومنها ينزلان إلى الأرض: فالنيل نهر مصر والفرات بالتاء الممدودة في الخط وصلاً ووقفاً فهو عليه ريف العراق. قوله: «عنصرهما» أي: عنصر النيل والفرات، وقال الكرماني بضم الصاد وفتحها وهو مرفوع بالبدلية. قوله: «أذفر»، بالذال المعجمة وبالفاء والراء مسك جيد إلى الغاية شديد ذكاء الريح. فإن قلت: الكوثر في الجنة والجنة في السماء السابعة لما روى أحمد عن حميد الطويل عن أنس رفعه: «دخلت الجنة فإذا فيها نهر حافتاه خيام اللؤلؤ فضربت بيدى مجرى مائه فإذا مسك أذفر، فقال جبريل، عليه السلام: هذا الكوثر الذي أعطاك الله تعالى ". قلت: أجيب بأنه يمكن أن يكون في هذا الموضع شيء محذوف تقديره: ثم مضى به من السماء الدنيا إلى السماء السابعة، وفيه تأمل. قوله: «إبراهيم في السادسة وموسى في السابعة عيل: مر في آخر كتاب الفضائل أن موسى كان في السادسة وإبراهيم في السابعة. وأجيب: بأن النووي قال: إن كان الإسراء مرتين فلا إشكال، وإن كان مرة واحدة فلعله وجده في السادسة ثم ارتقى هو أيضاً إلى السابعة. قوله: «بتفضيل كلام الله الله أي: بسبب أن له فضلاً بكلام الله إياه، وهذا هكذا في رواية الكشميهني، وفي رواية غيره: بفضل كلام الله. قوله: فقال موسى: رب لم أظن أن يرفع على أحد، كذا هو في رواية الكشميهني: أن يرفع، على صيغة المجهول، و: أحد، بالرفع به وفي رواية غيره: أن ترفع علي، صيغة المعلوم خُطابِ الله عز وجل، واحداً مفعول: ترفع.

وقال ابن بطال: فهم موسى، عليه السلام، من اختصاصه بكلام الله عز وجل له في الدنيا دون غيره من البشر بقوله تعالى: ﴿إِنِّي أَمْطَفَيْتُكَ عَلَى ٱلنَّاسِ بِرِسَكَتِي وَبِكُلِّي﴾ [الأعراف: ١٤٤] أن المراد بالناس هنا البشر كلهم، فلما فضل الله محمداً عليه بما أعطاه من المقام المحمود وغيره ارتفع على موسى وغيره بذلك. قوله: «ثم علا به» أي: ثم علا جبريل بالنبي، عليهما الصلاة والسلام «بما لا يعلمه إلاَّ الله حتى جاء سدرة المنتهى» أي: منتهى علم الملائكة. أو منتهى صعودهم، أو أمر الله تعالى أو أعمال العباد. قوله: «ودنا الجبار». قيل: مجاز عن قربه المعنوي وظهور منزلته عند الله «وتدلى» أي: طلب زيادة القرب «وقاب قوسين» هو منه، ﷺ، عبارة عن لطف المحل وإيضاح المعرفة، ومن الله إجابته ورفيع درجته إليه: و: القاب، ما بين مقبض القوس والسية بكسر السين وخفة التحتانية وهي ما عطف من طرفيها، ولكل قوس قابان، وقيل: أصله قابي قوس. وقال الخطابي: ليس في هذا الكتاب حديث أبشع مذاقاً منه لقوله: (ودنا الجبار فتدلى) فإن الدنو يوجب تحديد المسافة والتدلى يوجب التشبيه بالمخلوق الذي تعلق من فوق إلى أسفل، ولقوله: «وهو مكانه» لكن إذا اعتبر الناظر لا يشكل عليه وإن كان في الرؤيا فبعضها مثل ضرب ليتأول على الوجه الذي يجب أن يصرف إليه معنى التعبير في مثله، ثم إن القصة إنما حكاها بحليتها أنس بعبارته من تلقاء نفسه لم يعزها إلى رسول الله ﷺ، ثم إن شريكاً كثير التفرد بمناكير لا يتابعه عليها سائر الرواة، ثم إنهم أولوا التدلي فقيل: تدلى جبريل، عليه السلام، بعد الارتفاع حتى رآه النبي، ﷺ، متدلياً كما رآه مرتفعاً، وقيل: تدلى محمد شاكراً لربه على كرامته، ولم يثبت في شيء صريحاً أن التدلى: مضاف إلى الله تعالى، ثم أولوا مكانه بمكان النبي، ﷺ. قوله: "ماذا عهد إليك ربك؟ أي: أمرك أو أوصاك؟ قال: «عهد إلى خمسين صلاة ) فيه حذف تقديره: عهد إلى أن أصلي وآمر أمتي أن يصلوا خمسين صلاة. قوله: «أن نعم»، هذا هكذا رواية الكشميهني، وفي رواية غيره: أي نعم، وكلمة: أن، بالفتح وسكون النون مفسرة. فهي في المعنى هنا مثل: أي. قوله: «إنه لا يبدل القول لدي، قيل: ما تقول في النسخ فإنه تبديل القول؟ وأجيب: بأنه ليس هذا تبديلاً بل هو بيان انتهاه الحكم. قوله: «في أم الكتاب»، هو اللوح المحفوظ. قوله: «قد \_ والله \_ راودت، قيل: قد حرف لازم دخوله على الفعل، وأجيب بأنه داخل عليه والقسم مقحم بينهما لتأكيده، وجواب القسم محذوف أي: والله قد راودت. قوله: «راودت بني إسرائيل» من المراودة وهي المراجعة. قوله: «أبداناً» والفرق بين البدن والجسم أن البدن من الجسد ما دون الرأس والأطراف. قوله: «كل ذلك يلتفت»، وفي رواية الكشميهني: يلتفت. قوله: «فرفعه»، وفي رواية المستملي: يرفعه، بالياء آخر الحروف والأول أولى. قوله: «عند الخامسة»، أي: عند المرة الخامسة. قال الكرماني: إذا خفف كل مرة عشر ففي المرة

الأخيرة خمس تكون هذه الدفعة سادسة، ثم أجاب بقوله: ليس فيه هذا الحصر، فربما خفف بمرة واحدة خمسة عشراً وأراد به عند تمام الخامسة، وقيل: هذا التنصيص على الخامسة على أنها الأخيرة يخالف رواية ثابت عن أنس أنه وضع عنه في كل مرة خمساً، وأن المراجعة كانت تسع مرات. قلت: كأن الكرماني لم يقف على رواية ثابت، فلذلك أغفلها. قوله: «ارجع إلى ربك فليخفف عنك»، هذا أيضاً بعد قوله: «إنه لا يبدل القول لدي، قال الداودي: لا يثبت هذا لتواطؤ الروايات على خلافه، وما كان موسى، عليه السلام، ليأمره بالرجوع بعد أن يقول الله تعالى له ذلك. قوله: (قال: فاهبط بسم الله) ظاهر السياق يشعر بأن القائل بقوله «اهبط» بالخطاب للنبي، عليه انه موسى، عليه الصلاة والسلام، وليس كذلك بل القائل بذلك هو جبريل، عليه السلام، وبذلك جزم الداودي. قوله: «واستيقظ» أي رسول الله عظي والحال أنه في المسجد الحرام. قال القرطبي: يحتمل أن يكون استيقاظاً من نومة نامها بعد الإسراء، لأن إسراءه لم يكن طول ليلته وإنما كان بعضها، ويحتمل أن يكون المعنى: أفقت مما كنت فيه مما خامر باطنه من مشاهدة الملأ الأعلى لقوله تعالى: ﴿لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ ءَايَتِ رَبِّهِ ٱلْكُبْرَيُّ ﴾ [النجم: ١٨] فلم يرجع إلى حال بشريته إلاّ وهو بالمسجد الحرام، وأما قوله في أوله: «بينا أنا نائم» فمراده في أول القصة وذلك أنه كان قد ابتدأ نومه فأتاه الملك فأيقظه. وفي قوله في الرواية الأخرى: بينا أنا بين النائم واليقظان. أتاني الملك، إشارة إلى أنه لم يكن استحكم في نومه. فإن قلت: ما وجه تخصيص موسى، عليه السلام، بالقضية المذكورة دون غيره ممن لقيه النبي عليه من الأنبياء، عليهم السلام؟ قلت: إما لأنه في السابعة فهو أول من وصل إليه أو لأن أمته أكثر من أمة غيره وإيذاءهم له أكثر من غيره، أو لأن دينه فيه الأحكام الكثيرة والتشريعات العظيمة الوافرة إذا الإنجيل مثلاً أكثر مواعظ. فإن قلت: في حديث مالك بن صعصعة، رضى الله تعالى عنه، أنه لقيه في الصعود في السادسة؟ قلت: يحتمل أن موسى، عليه السلام، صعد إلى السابعة من السادسة فلقيه النبي ﷺ في الهبوط في السابعة.

### ٣٩ ـ بابُ كَلَامِ الرَّبِّ عَزَّ وجَلَّ مَعَ أَهْلِ الجَنَّةِ

أي: هذا باب في بيان كلام الرب مع أهل الجنة، أي: بعد دخولهم الجنة، وقد تقدم بيان كلام الرب، جل جلاله، مع الأنبياء والملائكة، عليهم السلام، ثم شرع يبين في هذا كلامه مع أهل الجنة.

٧٥١٨/١٤٧ ـ حدّثنا يَخيلى بنُ سُلَيْمان، حدّثني ابنُ وَهْبِ، قال: حدّثني مالِكَ، عن زَيْدِ بنِ أَسْلَمَ، عنْ عَطاءِ بنِ يَسارٍ، عنْ أبي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ، رضي الله عنه، قال: قال النبيُّ ﷺ: ﴿إِنَّ الله يقُولُ لِأَهْلِ الجَنَةِ: يا أَهْلَ الجَنَةِ! فَيَقُولُونَ: لَبُيْكَ رَبُنا وسَعْدَيْكَ والخَيْرُ

في يَدَنِكَ! فَيَقُولُ: هَلْ رَضِيتُمْ؟ فَيَقُولُون: وما لَنا لا نَرْضَى ـ يا رَبِّ ـ وقَدْ أَعْطَيْتَنا ما لَمْ تُغطِ أَحَداً مِنْ خَلْقِكَ؟ فَيَقُولُ: ألا أُعْطِيكُمْ أَفْضَلَ مِنْ ذَٰلِكَ؟ فَيَقُولُونَ: يا رَبِّ وأَيُّ شَيْءِ أَفْضَلُ مِنْ ذَٰلِكَ؟ فَيقولُ: أُحِلُّ عَلَيْكُمْ رُضِوَانِي فَلاَ أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ أَبْداً». [انظر الحديث ٢٥٤٩].

مطابقته للترجمة ظاهرة.

ويحيى بن سلميان أبو سعيد الجعفي الكوفي سكن مصر وسمع عبد الله بن وهب.

والحديث مضى في: باب صفة الجنة عن معاذ بن أسد، ومضى الكلام فيه.

قوله: «والخير في يديك» قيل: الشر أيضاً في يديه، لأنه لا مؤثر إلا الله. وأجيب: بأنه خصصه رعاية للأدب والكل بالنسبة إليه تعالى خير، وكذا قوله: «بيدك الخير». قيل: ظاهر الحديث أن اللقاء أفضل من الرضا. وأجيب بأنه لم يقل: أفضل من كل شيء، بل أفضل من الإعطاء، فجاز أن يكون اللقاء أفضل من الرضا وهو من الإعطاء، أو اللقاء مستلزم للرضا، فهو من باب إطلاق اللازم وإرادة الملزوم، وقيل: الحكمة في ذكر دوام رضاه بعد الاستقرار لأنه لو أخبر به قبل الاستقرار لكان خيراً من علم اليقين، فأخبر به بعد الاستقرار ليكون من باب عين اليقين. قوله: «فلا أسخط على معده أبداً» فيه أن لله تعالى إن \_ سخط على أهل الجنة لأنه من متفضل عليهم بالإنعامات كلها سواء كانت دنيوية أو أخروية، وكيف لا والعمل المتناهي لا يقتضي إلا الجزاء المتناهي، وفي الجملة لا يجب على الله شيء.

بِنِ حَدَّنَا فَلَيْحٌ، حَدَّنَا مُحَمَّدُ بنُ سِنان، حَدَّنَا فُلَيْحٌ، حَدَّنَا هِلالٌ، عنْ عَطَاءِ بنِ يَسَادٍ عنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النبيَّ ﷺ كان يَوْماً يُحَدِّثُ، وعِنْدَهُ رَجُلاٌ مِنْ أَهْلِ البادِيةِ: «أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ البَادِيةِ: «أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ البَادِيةِ: «أَنَّ رَجُلاً أَوْلَ لَلهُ: أَوْ لَسْتَ فِيما شِفْتَ؟ قال: بَلْي ولْكِنِّي أُحِبُ أَنْ أَنْ أَذَرَ عَنْ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

فقال الأغرابِيُّ: يا رسولَ الله! لا تَجِدُ لهذا إلاَّ قُرَشِيّاً أَوْ أَنْصَارِيّاً، فَإِنَّهُمْ أَصْحَابُ زَرْعٍ، فَأَمَّا نَحْنُ فَلَسْنا بِأَصْحَابِ زَرْعٍ. فَضَحِكَ رسولُ الله ﷺ. [انظر الحديث ٢٣٤٨].

مطابقته للترجمة ظاهرة. ومحمد بن سنان بكسر السين المهملة وتخفيف النون الأولى، وفليح \_ مصغراً \_ ابن سليمان، وقد مر غير مرة، وهلال هو ابن علي، وعطاء ابن يسار \_ ضد اليمين.

ومضى الحديث في كتاب المزارعة في باب مجرد عقيب: باب كراء الأرض بالذهب.

قوله: "وعنده" الواو فيه للحال. قوله: "أن رجلاً" هو مفعول: يحدث. قوله: "أو لست" الهمزة فيه للاستفهام، والواو للعطف أي: أو ما رضيت بما أنت فيه من النعم وقوله: "فتبادر الطرف" بالنصب. وقوله: "نباته" بالرفع فاعل: تبادر، يعني: نبت قبل طرفة عين واسترى واستحصد. قوله: "وتكويره" أي: جمعه كما في البيدر. قوله: "دونك" أي: خذه. قوله: "فإنه لا يشبعك شيء" من الإشباع كذا في رواية الأكثرين، وفي رواية المستملي: لا يسعك، من الوسع قبل: قوله تعالى: ﴿إِنَّ لَكَ أَلَّا جَمُوعَ فِهَا وَلَا تَمْرَىٰ الله الله المستملية وأبيب: بأن نفي الشبع لا ينافي الجوع لأن بينهما واسطة وهي الكفاية. قيل: ينبغي أن لا يشبع لأن الشبع يمنع طول الأكل المستلذ منه والمقصود منه بيان حرصه وترك القناعة كأنه قال: لا يشبع عينك شيء. ويقال: واختلف في الشبع في الجنة، والصواب: أن لا يشبع فيها، إذ لو كان لمنع دوام ويقال: المستلذ وأكل أهل الجنة لا عن جوع فيها.

قوله: «فقال الأعرابي» مفرد الأعراب. قاله الكرماني، وفيه تأمل، والأعراب جنس من العرب يسكنون البوادي لا زرع لهم ولا استنبات.

## • ٤ ـ بابُ ذِكْرِ الله بالأمْرِ وذِكْرِ العِبادِ بالدُّعاءِ والتَّضَرُّعِ والرِّسالَةِ والإبْلاَغِ

أي: هذا باب في ذكر الله تعالى لعباده يكون بأمره لهم بعبادته والتزام طاعته، ويكون مع رحمته لهم وإنعامه عليهم إذا أطاعوه أو بعذابه إذا عصوه. قوله: وذكر العباد له بأن يدعوه ويتضرعوا له ويبلغوا رسالته إلى الخلائق يعني: المراد بذكرهم الكمال لأنفسهم والتكميل للغير، وقيل: الباء في قوله: «بالأمر»، بمعنى: مع. قوله: «والإبلاغ»، هذا هكذا في رواية غير الكشميهني وفي روايته: والبلاغ.

لِقَوْلِهِ تعالى: ﴿ فَاذَكُونِ آذَكُونَمُ ﴾ [البقرة: ١٥٢] ﴿ وَاتَلُ عَلَيْهِمْ نَبُأَ فَي إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَعَوْمِ إِن كَانَ كَبُرُ عَلَيْكُمْ مَقَامِى وَتَذَكِيرِى بِنَايَتِ اللّهِ فَعَلَى اللّهِ قَرَحَتَلْتُ فَأَجِمُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَا مَكُمْ ثُمُ لَا يَكُن أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ عُمَّةً ثُمَّ اقْضُوا إِلَى وَلَا تُنظِرُونِ ﴿ فَي قَلْ تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُم مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِى إِلّا عَلَى اللّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الشَّلِمِينَ ﴾ [يونس: ٧١ - ٧٧].

احتج البخاري بقوله تعالى: ﴿ فَأَذَكُونَ آذَكُرَكُمْ ﴾ [البقرة:١٥٢] أن العبد إذا ذكر الله بالطاعة يذكره الله عز وجل بالرحمة والمغفرة. وعن ابن عباس، في هذه الآية: إذا ذكر العبد ربه وهو على طاعته ذكره برحمته، وإذا ذكره وهو على معصيته ذكره بلعنته. وذكر المفسرون فيها معانى كثيرة ليس هذا الموضع محل ذكرها.

قوله: ﴿ وَٱتَٰلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوجٍ ﴾ قال ابن بطال: أشار إلى أن الله تعالى ذكر نوحاً، عليه السلام، بما بلغ به من أمره وذكر بآيات ربه، وكذلك فرض على كل نبي تبليغ

كتابه وشريعته. وقال المفسرون: أي يا محمد اقرأ على المشركين خبر نوح أي: قصته، وفيه دليل على نبوته حيث أخبر عن قصص الأنبياء، عليهم السلام، ولم يكن يقرأ الكتب. قوله: ﴿إِذْ قَالَ ﴾ أي: حين قال لقومه: ﴿إِنْ كَانَ كَبُر ﴾ أي عظم وثقل وشق ﴿عَلَيُكُم مَّقَامِي ﴾ أي مكثي بين أظهركم. وقال الفراء: المقام بضم الميم الإقامة وبفتحها الموضع الذي يقوم فيه. قوله: ﴿وَتَذَكِيرِي بِعَايَئتِ اللّهِ ﴾ أي: عظتي وتخويفي إياكم عقوبة الله. قوله: ﴿وَمَلَى اللهِ وَكَانَ مَتُوكلاً على الله في كل حال، ولكن بين أنه متوكل في هذا على الخصوص ليعلم قومه أن الله تعالى يكفيه أمرهم أي: إن لم تنصروني فإني أتوكل على من ينصرني. قوله: ﴿فَأَجْهُواْ أَنَهُم من الإجماع وهو الإعداد والعزيمة على الأمر. قوله: ﴿وَشُرَكا يَكُم أي: وأمر شركائكم، أقام المضاف إليه مقام المضاف. قوله: ﴿فَمَّ اَقْضُواْ إِلَي ﴾ أي: ما في نفوسكم من مكروه ما تريدون. قوله: ﴿وَلَا نُغِلُرُونِ ﴾ أي: ولا تمهلون. قوله: ﴿وَأَمِ تُنَا اللهِ عَلَى الله عَلَى ا

غُمَّةٌ: هَمُّ وَضِيقٌ.

فسر الغمة المذكورة في الآية بالهم والضيق، يقال: القوم في غمة إذا غطى عليهم أمرهم والتبس، ومنه: غم الهلال أي: غشيه ما غطاه، وأصله مشتق من الغمامة.

قال مُجاهِد: إليَّ ما في أنفُسِكُمْ، يُقالُ افْرُقِ اقْضِ.

أشار بهذا إلى تفسير مجاهد. قوله: «ثم اقضوا إليّ ما في أنفسكم» من إهلاكي أونحوه من سائر الشرور، ووصل الفريابي هذا في تفسيره عن ورقاء بن عمر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى: ﴿ثُمَّ اَقَضُوا إِلَى وَلا لَيُؤْرُونِ ﴾ [يونس: ٧١] اقضوا إليّ مافي أنفسكم. وحكى ابن التين ﴿اقَضُوا إِلَى العلوا ما بدا لكم. وقال غيره: أظهروا الأمر وميزوه بحيث لا تبقى شبهة، ثم اقضوا بما شئتم من قتل أو غيره من غير إمهال. قوله: فيقال: افرق اقض»، قيل: هذا ليس من كلام مجاهد بدليل قوله: يقال، ويؤيده أيضاً، إعادة قوله بعده. وقال مجاهد، وفي بعض النسخ ليس فيه لفظ: يقال، فعلى هذا يكون من قول مجاهد ومعناه: أظهر الأمر وأفصله وميزه بحيث لا تبقى شبهة وسترة وكتمان ثم اقض بالقتل ظاهراً مكشوفاً ولا تمهلني بعد ذلك.

وقال مُجاهِدٌ ﴿ وَإِنْ أَحَدُّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اَسْتَجَارَكَ فَأَجِرُهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلْمَ اللَّهِ ﴾ [الـنـوبـة:٦] إنسانُ يأتِيهِ فَيَسْتَمِعُ مَا يَقُولُ ومَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ، فَهْوَ آمِنْ حتَّى يَأْتِيَهُ فَيَسْمَعَ كَلاَمَ الله، وحتَّى يَبْلُغَ مَأْمَنَهُ حَيْثُ جَاءَهُ. قال ابن بطال: ذكر هذه الآية من أجل أمر الله تعالى نبيه بإجارة الذي يسمع الذكر حتى يسمعه فإن آمن فذاك وإلا فيبلغ مأمنه حتى يقضي الله فيه ما شاء. قوله: "إنسان يأتيه"... إلى آخره تفسير مجاهد. قوله تعالى: ﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ ﴾ أصله: وإن استجارك أحد، فحذف استجارك لدلالة استجارك الظاهر عليه. قوله: "إنسان" أي مشرك يعني: إن أراد مشرك سماع كلام الله تعالى فأعرض عليه القرآن وبلغه إليه وأمنه عند السماع، فإن أسلم فذاك، وإلا فرده إلى مأمنه من حيث أتاك. وتعليق مجاهد هذا وصله الفريابي بالسند الذي ذكرناه آنفاً.

النَّبأُ العَظيمُ: القُرْآنُ.

هو تفسير مجاهد أيضاً. وقال الكرماني أي: ما قال جل جلاله: ﴿عَمَّ يَسَآةُلُونَ ۗ ۗ عَنِ النَّهَ الْفَلِيمِ ﴾ [النبإ:١-٢] أي: القرآن، فأجب عن سؤالهم وبلغ القرآن إليهم. قال ابن بطال: سمي نبأ لأنه ينبأ به، والمعنى إذا سألوا عن النبإ العظيم فأحبهم وبلغ القرآن إليهم. وقيل: حق الخبر الذي يسمى نبأ أن يتعرى عن الكذب.

صَوَاباً: حَقّاً في الدُّنيا وعَمَلُ بِهِ.

أشار به إلى ما في قوله تعالى: ﴿لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّمْنَ وَقَالَ صَوَابًا﴾ [النبإ: ٢٨] أي: قال حقاً في الدنيا وعمل به فإنه يؤذن له في القيامة بالتكلم، وهذا وصله الفريابي أيضاً بسنده المذكور، ووجه مناسبة ذكره هذا لههنا على عادته أنه إذا ذكر آية مناسبة للمقصود يذكر معها بعض ما يتعلق بتلك السورة التي فيها تلك الآية مما ثبت عنده تفسيره ونحوه على سبيل التبعية.

## ١٤ - باب قَوْلِ الله تعالى: ﴿ فَكَلَا جَعَمُ لُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا ﴾ [البقرة: ٢٢] وقولِهِ جَلَّ ذِكْرُهُ ﴿ وَجَعَمُلُونَ لَهُ وَ أَنْدَادًا ذَالِكَ رَبُ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ [نصلت: ٩]

وقَـوْلِـهِ: ﴿ وَاللَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهُا ءَاخَرَ ﴾ [الـفسرقـان: ٦٨] ﴿ وَلَقَدْ أُوحِى إِلَيْكَ وَلِلَ اللَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَهِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَ عَمْلُكَ وَلَتَكُونَنَ مِنَ الْخَسِرِينَ ﴿ آلِكُ اللَّهَ فَأَعْبُدُ وَكُن مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴾ [الزمر: ٦٥ - ٦٦].

غرض البخاري في هذا الباب إثبات نسبة الأفعال كلها إلى الله تعالى سواء كانت من المخلوقين خيراً أو شراً، فهي لله خلق وللعباد كسب، ولا ينسب شيء من الخلق إلى غير الله تعالى، فيكون شريكاً ونداً ومساوياً له في نسبة الفعل إليه، وقد نبه الله تعالى عباده على ذلك بالآيات المذكورة وغيرها المصرحة بنفي الأنداد والآلهة المدعوة معه، فتضمنت الرد على من يزعم أنه يخلق أفعاله، والأنداد جمع ند بكسر النون وتشديد الدال ويقال له: النديد، أيضاً، وهو نظير الشيء الذي يعارضه في أموره، وقيل: ند

الشيء من يشاركه في جوهره فهو ضرب من المثل، لكن المثل يقال في أي مشاركة كانت، فكل ند مثلّ من غير عكس. وقال الكرماني: الترجمة مشعرة بأن المقصود من الباب إثبات نفي الشريك لله تعالى، فكان المناسب ذكره في أوائل كتاب التوحيد. وأجاب: بأن المقصود ليس ذلك، بل هو بيان كون أفعال العباد بخلق الله تعالى، وفيه الرد على الجهمية حيث قالوا، لا قدرة للعبد أصلاً، وعلى المعتزلة حيث قالوا: لا دخل لقدرة الله فيها، إذ المذهب الحق أن لا جبر ولا قدر، ولكن أمر بين الأمرين، أي: بخلق الله وكسب العبد، وهو قول الأشعرية. قيل: لا تخلو أفعال العبد إما أن تكون بقدرته، وإما أن لا تكون بقدرته ، إذ لا واسطة بين النفي والإثبات، فإن كانت بقدرته فهو القدر الذي هو مذهب المعتزلة، وإن لم تكن بها فهو الجبر المحض الذي هو مذهب الجهمية. وأجيب: بأن للعبد قدرة فلا جبر، وبها يفرق بين النازل من المنارة والساقط منها، ولكن لا تأثير لها بل الفعل واقع بقدرة الله وتأثير قدرته فيه بعد تأثير قدرة العبد عليه، وهذا هو المسمى بالكسب، فقيل: القدرة صفة تؤثر على وفق الإرادة فإذا العبد عليه، وهذا هو المسمى بالكسب، فقيل: القدرة صفة تؤثر على وفق الإرادة فإذا التعريف غير جامع لخروج القدرة الحادثة عنه، بل التعريف الجامع لها هو أنها صفة التعريف أو الترك.

وقال عِخْرِمَةُ ﴿ وَمَا يُؤْمِنُ أَكَّنُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ ﴾ [يوسف:١٠٦]. ﴿ وَلَهِن سَأَلْتَهُم مَنْ خَلَقَهُمْ ﴾ [الزخرف: ٨٧] ﴿ مَنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ ﴾ [لقمان: ٢٥] فَلَلِكَ إيمائهُمْ وهُمْ يَغْبُدُونَ غَيْرَهُ.

عكرمة هو مولى ابن عباس، رضي الله تعالى عنهما، وهذا التعليق وصله الطبري عن هناد بن السري عن أبي الأحوص عن سماك بن حرب عن عكرمة، فذكره. قوله: ﴿إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ ﴾ يعني: إذا سألوا عن الله وعن صفته وصفوه بغير صفته وجعلوا له ولداً وأشركوا به.

وما ذُكِرَ في خَلْقِ أَفْعَالِ العِباد وأَكْسَابِهِمْ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرُهُ نَقْدِيرُ﴾ [الفرقان: ۲].

هذا عطف على قول الله المضاف إليه تقديره: باب فيما ذكر في خلق أفعال العباد وإكسابهم، وفي رواية الكشميهني: أعمال العباد، ويروى: واكتسابهم من باب الافتعال \_ الخلق لله والكسب للعباد، واحتج على ذلك بقوله: ﴿وَخَلَقَ كُلَّ شَيْوٍ﴾ [الانعام: ١٠١] لأن لفظة: كل، إذا أضيفت إلى نكرة تقتضي عموم الأفراد.

وقال مُجَاهِدُ: مَا تَنَوُّلُ الْمَلاَئِكَةُ إِلاَّ بِالْحَقِّ بِالرِّسَالَةِ وَالْعَذَابِ.

هذا وصله الفريابي عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد. وقال الكرماني: ما

ننزل الملائكة، بالنون ونصب الملائكة فهو استشهاد لكون نزول الملائكة بخلق الله تعالى وبالتاء المفتوحة والرفع فهو لكون نزولهم بكسبهم.

﴿ لِيَسْتَلَ ٱلصَّدْدِقِينَ عَن صِدْقِهِمَّ ﴾ [الأحزاب: ٨] المبَلِّغِينَ المُؤَدِّينَ مِنَ الرُّسُل.

هذا في تفسير الفريابي أيضاً بالسند المذكور. قوله: ﴿ لِيَسْتَلَ ٱلصَّدِقِينَ ﴾ أي: الأنبياء المبلغين المؤدين للرسالة عن تبليغهم.

﴿ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾ [يوسف: ١٢، والحجر: ٩] عِنْدَنا.

هذا أيضاً من قول مجاهد أخرجه الفريابي بالسند المذكور.

﴿ وَالَّذِى جَآءَ بِٱلصِّدْقِ ﴾ [الزمر: ٣٣] القُرْآنُ وصَدَّقَ بِهِ المُؤْمِنُ يَقُولُ يَوْمَ القِيامَةِ لَمَذَا الَّذِي أَعْطَيْتَني عَمِلْتُ بما فِيهِ.

هذا وصله الطبري من طريق منصور بن المعتمر عن مجاهد قال: ﴿وَالَّذِى جَآءَ وَالَّذِى جَآءَ وَصَدَقَ به هم أهل القرآن يجيئون به يوم القيامة يقولون: هذا الذي أعطيتمونا عملنا بما فيه، وروي عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: الذي جاء بالصدق وصدق به رسول الله ﷺ بلا إله إلاَّ الله، وعن علي بن أبي طالب، رضي الله تعالى عنه، الذي جاء بالصدق محمد، والذي صدق به أبو بكر، رضي الله تعالى عنه.

٧٥٢٠/١٤٩ حدّثنا قُتَيْبَةُ بنُ سَعِيدٍ، حدّثنا جَرِيرٌ، عنْ مَنْصُورٍ، عنْ أبي وائِلٍ، عنْ عَمْرِو بنِ شُرَخبِيلَ، عنْ عَبْدِ الله قال: سَأَلْتُ النبيَّ ﷺ: أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ عِنْدَ الله؟ قال: «أَنْ تَجْعَلَ للهُ نِدَا وَهُوَ خَلَقَكَ». قُلْتُ: إِنَّ ذَٰلِكَ لَعَظِيمٌ! قُلْتُ: ثُمَّ أَيْ؟ قال: «ثُمَّ أَنْ تَخْلُفُ أَنْ تَخْلُفُ أَنْ تَخْلُفُ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ» قُلْتُ: ثُمَّ أَيْ؟ قال: «ثُمَّ أَنْ تُوانِيَ بِحَلِيلَةِ جارِكَ». [انظر الحديث ٤٤٧٧ وأطرانه].

مطابقته للترجمة ظاهرة تؤخذ من قوله: «أن تجعل لله نداً» وجرير هو ابن عبد الحميد، ومنصور هو ابن المعتمر، وأبو وائل شقيق بن سلمة، وعمرو بن شرحبيل بضم الشين المعجمة وفتح الراء وسكون الحاء المهملة وكسر الباء الموحدة وبالياء آخر الحروف الساكنة منصرفاً وغير منصرف الهمداني أبي ميسرة، وعبد الله هو ابن مسعود.

والحديث مضى في: باب إثم الزناة في كتاب الحدود.

قوله: «أن تقتل ولدك تخاف أن يطعم معك» وفي (التوضيح): يعني الموؤدة قلت: الموؤدة التي كانت تقتل لأجل العار، والمراد هنا من يقتل ولده خشية الفقر، كما قال الله تعالى: ﴿وَلَا نَقَنُلُواْ أَوَلَدَكُمْ خَشْيَةً إِمَّلَقُ ﴾ [الإسراء: ٣١] قيل: هو بدون مخافة الطعم أعظم أيضاً. وأجيب بأن مفهومه لا اعتبار له إذ شرط اعتباره أن لا يكون خارجاً مخرج الأغلب ولا بياناً للواقع. قوله: «بحليلة» أي: بزوجة «جارك» والحال أنه خلق لك زوجة وتقطع بالزنى الرحم.

# ٤٢ ـ باب قَوْلِ الله تعالى: ﴿ وَمَا كُنتُ م تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلا آبْصَكُرُكُمْ وَلا جُلُودُكُمْ وَلَكِين ظَننتُ م أَنَّ اللهَ لا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ [نصلت: ٢٢]

أي: هذا باب في قول الله عز وجل: ﴿وَمَا كُنتُمْ... ﴾ الآية وقد ساق الآية كلها في رواية كريمة، وفي رواية غيره إلى: ﴿سَمَّعَكُمْ ﴾ ثم قال: الآية. قال صاحب (التوضيح): غرض البخاري من الباب إثبات السمع لله تعالى وإذ ثبت أنه سميع وجب كونه سامعاً يسمع كما أنه لما ثبت أنه عالم وجب كونه عالماً لم يعلم خلافاً لمن أنكر صفات الله من المعتزلة، وقالوا: معنى وصفه بأنه سامع للمسموعات وصفه بأنه عالم بالمعلومات، ولا سمع له ولا هو سامع حقيقة، وهذا رد لظواهر كتاب الله ولسنن رسول الله، على حديث الباب.

١٥٠/ ٧٥٢١ - حدثا الحُمَيْدِيُ، حدثنا سُفيانُ، حدثنا مَنصُورٌ، عنْ مُجاهِدٍ، عنْ أبي مَعْمَرٍ، عنْ عَبْدِ الله، رضي الله عنه، قال الجتَمَعَ عِنْدَ البَيْتِ ثَقَفِيًّانِ وقَرَشِيًّ - أَوْ قُرَشِيًّانِ وَقَلَشِيًّ - أَوْ قُرَشِيًّانِ وَقَلَقِيًّ - كَثِيرَةٌ شَخمُ بُطُونِهِمْ قَلِيلَةٌ فِقْهُ قُلُوبِهِمْ، فقال أحَدُهُمْ: أثرَوْنَ أَنَّ الله يَسْمَعُ ما نَقُولُ؟ قال الآخرُ: يَسْمَعُ إِنْ جَهَزْنا ولا يَسْمَعُ إِنْ أَخْفَيْنا. وقال الآخرُ: إِنْ كَان يَسْمَعُ إِذَا جَهَزْنا فَإِنَّهُ يَسْمَعُ إِذَا أَخْفَيْنا، فَأَنْزَلَ الله تعالى ﴿ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَصْدَرُكُمْ فَلَا أَجْمُرُكُمْ وَلَا اللهَ تعالى ﴿ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَصْدَرُكُمْ وَلَا أَصْدَرُكُمْ وَلَا اللهِ الله الله المحديث ٤٨١٦ وطرفه].

مطابقته للترجمة ظاهرة.

والحميدي هو عبد الله بن الزبير، وسفيان هو ابن عيينة، ومنصور بن المعتمر، ومجاهد بن جبر بفتح الجيم المفسر المكي يحكي أنه رأى هاروت وماروت، وأبو معمر بفتح الميمين عبد الله بن سخبرة الأزدي، وعبد الله بن مسعود.

والحديث قد مضى مرتين في سورة حم السجدة: أحدهما: عن الحميدي عبد الله بن الزبير. . . إلى آخره مثل ما أخرجه هنا.

قوله: «كثيرة شحم بطونهم» إشارة إلى وصفهم. فقوله: بطونهم، مبتدأ و: كثيرة شحم، خبره والكثيرة مضافة إلى الشحم هذا إذا كان بطونهم مرفوعاً وإذا كان مجروراً بالإضافة يكون الشحم الذي هو مضاف مرفوعاً بالابتداء، وكثيرة مقدماً خبره. واكتسب الشحم التأنيث من المضاف إليه إن كانت الكثيرة غير مضافة، وكذلك الكلام في «قليلة فقه قلوبهم». قوله: «أترون؟» بالضم أي: أتظنون، ووجه الملازمة فيما قال إنه كان يسمع هو أن نسبة جميع المسموعات إلى الله تعالى على السواء.

وفي الحديث من الفقه إثبات القياس الصحيح وإبطال الفاسد، فالذي قال: «يسمع

إن جهرنا ولا يسمع إن أخفينا» قد أخطأ في قياسه لأنه شبه الله تعالى بخلقه الذين يسمعون الجهر ولا يسمعون السر، والذي قال: «إن كان يسمع إن جهرنا فإنه يسمع إذا أخفينا» أصاب في قياسه حيث لم يشبه الله بالمخلوقين ونزهه عن مماثلتهم. فإن قلت: الذي أصاب في قياسه كيف وصف بقلة الفقه؟ قلت: لأنه لم يعتقد حقيقة ما قال ولم يقطع به.

## ٢٩: -بابُ قَوْلِ الله تعالى: ﴿ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنِ ﴾ [الرحمن: ٢٩]

أي: هذا باب في قول الله عز وجل: ﴿ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأَوْ ﴾ أي: في شأن يحدثه لا يبديه يعز ويذل ويحيي ويميت ويخفض ويرفع ويغفر ذنباً ويكشف كرباً ويجيب داعياً. وعن ابن عباس ينظر في اللوح المحفوظ كل يوم ستين وثلاثمائة نظرة.

و﴿مَا يَأْنِيهِم مِن ذِكِرِ مِن زَيِهِم تُحَدَثِ﴾ [الانبياء:٢] وَقَوْلِهِ تَعالَى: ﴿لَمَلَ اللَّهَ يُحْدِثُ بَمْدَ ذَلِكَ أَمْرًا﴾ [الطلاق:١] وأنَّ حَدَثَهُ لا يُشْبِهُ حَدَثَ المَخْلُوقِينَ لِقَوْلِهِ تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ؞ شَتَ ۚ أُوهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ [الشورى:١١].

قال المهلب غرض البخاري من الباب الفرق بين وصف كلامه بأنه مخلوق ووصفه بأنه حادث يعني: لا يجوز إطلاق المخلوق عليه ويجوز إطلاق الحادث عليه. وقال الكرماني: لم يقصد ذلك ولا يرضى بما نسبه إليه إذ لا فرق بينهما عقلاً ونقلا وعرفاً. وقيل: إن مقصوده أن حدوث القرآن وإنزاله إنما هو بالنسبة إلينا. وقيل: الذي ذكره المهلب هو قول بعض المعتزلة وبعض الظاهرية فإنهم اعتمدوا على قوله عز وجل: و﴿مَا يَأْلِيهِم مِّن ذِكْرٍ مِّن زَّيِّهِم تُحْدَثٍ﴾ [الأنبياء:٢] فإنه وصف الذكر الذي هو القرآن بأنه محدث وهذا خطأ لأن الذكر الموصوف في الآية بالإحداث ليس هو نفس كلامه تعالى لقيام الدليل على أن محدثًا ومخلوقًا ومخترعًا، ومنشأ ألفاظ مترادفة على معنى واحد، فإذا لم يجز وصف كلامه تعالى القائم بذاته بأنه مخلوق لم يجز وصفه بأنه محدث، فالذكر الموصوف في الآية بأنه محدث هو الرسول ﷺ لأنه قد سماه الله في آية أخرى ذكراً. فقال تعالى: و﴿ أَنزَلَ ٱللَّهُ إِلٰكِكُرُ ذِكْرًا رَسُولًا﴾ [الطلاق: ١٠ ـ ١١] فسماه ذكراً في هذه الآية فيكون المعنى: «ما يأتيهم من رسول من ربهم محدث، ويحتمل أن يكون المراد بالذكر هنا هو وعظ الرسول ﷺ وتحذيره إياهم من المعاصي، فسمي وعظه ذكراً وأضافه إليه لأنه فاعل له. وقيل: رجوع الإحداث إلى الإنسان لا إلى الذكر القديم، لأن نزول القرآن على رسول الله ﷺ كان شيئاً بعد شيء، فكان يحدث نزوله حيناً بعد حين، وقيل: جاء الذكر بمعنى العلم كما في قوله تعالى: ﴿فَشَالُوا أَهْلَ ٱلذِّكْرِ إِن كُنْتُمْرِ لًا تَعْلَمُونَ﴾ [النحل:٤٣] وبمعنى العظمة كما في قوله: ﴿ضَّ وَالْقُرْءَانِ ذِي اللِّكْرِ﴾ [ص:١] أي: العظمة، وبمعنى الصلاة كما في قوله تعالى: ﴿ فَأَسْعَوْا إِلَّى ذِكْرِ ٱللَّهِ ﴾ [الجمعة: ٩] وبمعنى الشرف كما في قوله: ﴿وَإِنَّهُ لَذِكَّرٌ لِّكَ وَلِقَوْمِكَ ﴾ [الزخرف: ٤٤] فإذا كان الذكر يجيء بهذه المعاني وهي كلها محدثة كان حمله على أحد هذه المعاني أولى. وقال الداودي: الذكر في الآية القرآن. قال: وهو محدث عندنا، وهذا ظاهر قول البخاري لقوله: «وأن حدثه لا يشبه حدث المخلوقين»، فأثبت أنه محدث وهو من صفاته ولم يزل سبحانه وتعالى بجميع صفاته، وقال ابن التين: هذا منه عظيم، واستدلاله يرد عليه لأنه إذا كان لم يزل بجميع صفاته وهو قديم فكيف تكون صفته محدثة وهو لم يزل بها؟ إلا أن يريد أن المحدث غير المخلوق، كما يقوله البلخي ومن تبعه، وهو ظاهر كلام البخاري حيث قال: «وأن حدثه لا يشبه حدث المخلوقين» فأثبت أنه محدث. ثم قال الداودي نحو ما ذكره في شرح قول عائشة: «ولشأني أحقر من أن يتكلم الله في يأمر يتلى» قال الداودي: فيه أن الله تعالى تكلم ببراءة عائشة حين أنزل فيها بخلاف بعض قول الناس أنه لم يتكلم. وقال ابن التين أيضاً: هذا من الداودي عظيم لأنه يلزم منه أن يكون الله متكلماً بكلام حادث فتحل فيه الحوادث، تعالى الله عن ذلك، وإنما المراد «بأنزل» الإنزال الذي هو المحدث ليس أن الكلام القديم نزل الآن. وقال الكرماني · قوله: «وحدثه» أي: إحداثه. ثم قال: اعلم أن صفات الله تعالى إما سلبية وتسمى بالتنزيهات، وإما وجودية حقيقية كالعلم والقدرة، وإنها قديمة لا محالة، وإما إضافية كالخلق والرزق وهي حادثة لا يلزم تغير في ذات الله وصفاته التي هي بالحقيقة صفات له، كما أن تعلق العلم والقدرة بالمعلومات والمقدورات حادثة، وكذا كل صفة فعلية له، فحين تقررت هذه القاعدة فالإنزال مثلاً حادث والمنزل قديم، وتعلق القدرة حادث ونفس القدرة قديمة، والمذكور ـ وهو القرآن ـ قديم والذكر حادث.

وقال ابنُ مشعُودٍ عن النبيِّ ﷺ: ﴿إِنَّ الله يُخدِث مِنْ أَمْرِهِ مَا يَشَاءُ وَإِنَّ مِمَّا أَخْدَثَ أَنْ لا تَكَلَّمُوا في الصّلاةِ».

أراد بإيراد هذا المعلق جواز الإطلاق على الله بأنه محدث بكسر الدال لقوله على الله يحدث من أمره ما يشاء ولكن إحداثه لا يشبه إحداث المخلوقين. وأخرج أبو داود هذا الحديث من طريق عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل عن عبد الله قال: كنا نسلم في الصلاة ونأمر بحاجتنا، فقدمت على رسول الله، على وهو يصلي، فسلمت عليه فلم يرد علي السلام، فأخذني ما قدم وما حدث. فلما قضى صلاته قال: "إن الله يحدث من أمره ما يشاء، وإن الله قد أحدث أن لا تكلموا في الصلاة ورواه النسائي أيضاً وفي روايته: "وإن مما أحدث. . . " ورواه أيضاً أحمد وابن حبان وصححه.

١٥١/ ٧٥٢٢ ـ حدَّثنا عَلِيُّ بنُ عَبدِ الله، حدَّثنا حاتِمُ بنُ وزدَانَ، حدثنا أيُّوبُ،

عنْ عِكْرِمَةَ، عن ابنِ عَبَّاسٍ، رَضي الله عنهما، قال: كَيْفَ تَسْأَلُونَ أَهْلَ الكِتابِ عَنْ كُتُبِهِمْ وعِنْدَكُمْ كِتابُ الله أَقْرَبُ الكُتُبِ عَهْداً بالله تَقْرَأُونَهُ مَحْضاً لَمْ يُشَبْ. [انظر الحديث ٢٦٨٥ وطرفيه].

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «أقرب الكتب» وقد روي فيه: أحدث الكتب.

أخرجه موقوفاً عن علي بن عبد الله بن المديني عن حاتم بن وردان البصري عن أخرجه السختياني عن عكرمة إلى آخره.

قوله: «لم يشب» بضم الياء أي: لم يخلط بالغير كما خلط اليهود حيث حرفوا التوراة.

٧٥٢٣/١٥٢ حدّثنا أبُو اليَمانِ، أخبرنا شُغيْبٌ، عنِ الزُّهْرِيِّ أخبرني عُبَيْدُ الله بنُ عَبْدِ الله أنَّ عبْدَ الله بنَ عَبَاسٍ قال: يا مَعْشَرَ المُسْلِمِينَ! كَيْف تَسَالُونَ أَهْلَ الكِتابِ عَنْ شَيْءٍ وكِتابُكُمُ الَّذِي أَنْزَلَ الله عَلَى نَبِيْكُمْ ﷺ أَخدَتُ الأخبارِ بالله مَخضاً لَمْ يُشَبْ؟ وقَدْ حَدَّثُكُمُ الله أنَّ أَهْلَ الكِتابِ قَدْ بَدَّلُوا مِنْ كُتُبِ الله وغَيْرُوا، فَكَتَبُوا بأيْدِيهِمْ قالُوا: هُوَ مِنْ عِنْدِ الله لِيَشْتَرُوا بِذَلِكَ ثَمَناً قَلِيلاً، أَوَ لا يَنْهاكُمْ ما جاءَكُمْ مِنَ العِلْم، عنْ مَسْأَلِتِهِمْ؟ فَلاَ والله ما رَأْيْنا رَجُلاً مِنْهُمْ يَسْأَلُكُمْ عنِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ. [انظر الحديث ٢٦٨٥ وطرفيه].

هذا طريق آخر في حديث ابن عباس المذكور.

وهو أيضاً موقوف أخرجه عن أبي اليمان الحكم بن نافع عن شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن مسلم الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس.

قوله: «أحدث الأخبار» أي: لفظاً إذا القديم هو المعنى القائم به عز وجل، أو نزولاً. أو إخباراً من الله تعالى. قوله: «وقد حدثكم الله» حيث قال: ﴿ فَوَيّلٌ لِلَّذِينَ يَكُنُبُونَ الْكِنَبَ بِأَيْدِيهُمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَلْنَا مِنْ عِندِ اللّهِ لِيَشْتُواْ بِهِ ثَمّنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُم مِّمّا يَكُنبُونَ الْكِنَبَ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُم مِّمَا يَكِسِبُونَ ﴾ [البقرة: ٧٩] قوله: «ليشتروا بذلك» وفي رواية المستملي: ليشتروا به. قوله: «ما جاءكم من العلم» إسناد المجيء إلى العلم مجاز كإسناد النهي إليه. قوله: «فلا والله» أي: ما يسألكم رجل منهم مع أن كتابهم محرف فلم تسألون أنتم منهم؟ وقد مر في آخر الاعتصام بالكتاب في: باب قول النبي ﷺ: لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء. قوله: «عن الذي أنزل عليكم»، في رواية المستملي: إليكم.

## ٤٤ ـ بابُ قَوْلِ الله تعالى: ﴿ لَا تُحَرِّكُ بِدِ لِسَانَكَ ﴾ [القيامة: ١٦] وفِعْلِ النبيِّ ﷺ حَيْثُ يُنْزَلُ عَلَيْهِ الوَحْيُ.

أي: هذا باب في قول الله عز وجل: ﴿لَا شَرِّكَ بِهِ لِسَائِكَ ﴾ أي بالقرآن: «لتعجل به» وغرض البخاري أن قراءة الإنسان وتحريك شفيته ولسانه عمل له يؤجر عليه، وكان ﷺ يحرك به لسانه عند قراءة جبريل، عليه السلام، مبادرة منه ما يسمعه، فنهاه الله تعالى عن ذلك ورفع عنه الكلفة والمشقة التي كانت تناله في ذلك مع ضمانه تعالى تسهيل الحفظ عليه وجمعه له في صدره، كما ذكره في حديث الباب.

وقال أَبُو هُرَيْرَةَ عنِ النبيِّ ﷺ قال الله تعالى: ﴿أَنَا مَعَ عَبُدِي حَيْثُما ذَكَرَنِي وَتَحَرَّكَتْ بي شَفَتَاهُ».

هذا من الأحاديث التي علقها البخاري ولم يصلها في موضع آخر في كتابه. وأخرجه أحمد بأتم منه ولفظه: إذا ذكرني، ويروى: ما إذا ذكرني. قوله: «أنا مع عبدي» هذه المعية معية الرحمة، وأما في قوله: «وهو معكم أينما كنتم» فهي معية العلم. وحاصل الكلام أنا مع عبدي زمان ذكره لي بالحفظ والكلاءة لا على أنه معه بذاته، ومعنى قوله: «وتحركت بي شفتاه» تحركت باسمي وذكره لي إذ محال حلوله في الأماكن ووجوده في الأفواه وتعاقب الحركات عليه.

بنِ أبي المعلقة، عنْ سَعِيدِ بنِ جُبَيْرِ عنِ ابنِ عبَّاسٍ في قَوْلِهِ تعالى: ﴿لَا ثُحَرِّكَ بِهِ لِسَائِكَ﴾ [القيامة: ١٦] عَائِشَةَ، عنْ سَعِيدِ بنِ جُبَيْرِ عنِ ابنِ عبَّاسٍ في قَوْلِهِ تعالى: ﴿لَا ثُحَرِّكُ مِنَ التَّنْزِيلِ شِنَّةً، وكانَ يُحَرِّكُ شَفَتَيْهِ فقال لي ابنُ عبَّاسٍ: قال: كانَ النبيُ عَيِّ يُعالِجُ مِنَ التَّنْزِيلِ شِنَّةً، وكانَ يُحَرِّكُ شَفَتَيْهِ فقال لي ابنُ عبَّاسٍ: أُحَرِّكُهُما لَكَ كما كانَ رسولُ الله عَيَّ يُحَرِّكُهُما؟ فقال سَعيدٌ: أنا أُحَرِّكُهُما كما كانَ ابنُ عبَّاس يُحَرِّكُهُما، فَحَرَّكَ شَفَتَيْهِ فَانْزَلَ الله عَزَّ وجَلَّ: ﴿لَا شُمِّتِكَ بِهِ لِسَائِكَ لِتَعْجَلَ بِهِ إِلَى اللهُ عَنَّ وَجَلَّ: ﴿لَا شُمِّتِكَ لِهِ لِسَائِكَ لِتَعْجَلَ بِهِ اللهِ عَلَى صَدْرِكَ ثُم تَقْرَأُوهُ ﴿ وَإِذَا قَرَانُهُ فَالَيْعَ قُرْمَانَهُ ﴾ والقيامة: ١٦ ـ ١٧] قال: جَمْعُهُ في صَدْرِكَ ثُم تَقْرَأُوهُ ﴿ وَإِذَا قَرَانُهُ فَالَيْعَ قُرْمَانَهُ ﴾ [القيامة: ١٦ ـ ١٧] قال: جَمْعُهُ في صَدْرِكَ ثُم تَقْرَأُوهُ ﴿ وَإِذَا قَرَانُهُ فَالَيْعَ قُرْمَانَهُ ﴾ [القيامة: ١٦] قال: فاسْتَمِعْ لهُ وأنصِتْ: ﴿ ثُمْ إِنَّ عَلَيْنَا ﴾ أن تقرأه. قال: فكانَ رسولُ الله عليهِ السَّلَمُ عَلَيْ السَّمَعَ فإذَا انْطَلَقَ جِبْرِيلُ قَرَاهُ النبيُ عَيْقَ كَما أَفْرَاهُ.

مطابقته للترجمة ظاهرة.

وأبو عوانة بفتح العين المهملة الوضاح بن عبد الله اليشكري، وموسى بن أبي عائشة أبو بكر الهمداني.

والحديث تقدم مشروحاً في أول الكتاب، والمقصود من الباب بيان كيفية تلقي النبي عليه الله من جبريل، عليه السلام. وقيل: مراد البخاري بهذين الحديثين المعلق

والموصول الرد على من زعم أن قراءة القارىء قديمة، فأبان أن حركة اللسان بالقرآن فعل القارىء بخلاف المقروء فإنه كلام الله القديم، كما أن حركة لسان ذكر الله حادثة من فعله، والمذكور وهو الله تعالى قديم، وإلى ذلك أشار بالتراجم التي تأتي بعد هذا.

## • ٤ - بابُ قَوْلِ الله تعالى: ﴿ وَأَسِرُوا قَوْلَكُمْ أَوِ اَجْهَرُوا بِهِ ۚ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُودِ ﴿ أَلَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللللَّا الللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

أى: هذا باب في قول الله عز وجل: ﴿ وَأَيِّرُوا فَوَلَكُمْ أَو ٱجْهَرُوا بِيِّهُ ۖ يعني: أن الله عالم بالسر من أقوالكم والجهر به فلا يخفي عليه شيء من ذلك. وقال ابن بطال: مراده بهذا الباب إثبات العلم لله تعالى صفة ذاتية لاستواء علمه بالجهر من القول والسر، وقد بينه في آية أخرى: ﴿ سَوَآءٌ مِنكُر مِّنْ أَسَرٌ ٱلْقَوْلَ وَمَن جَهَرَ بِهِ. ﴾ [الرعد: ١٠] وأن اكتساب العبد من القول والفعل لله تعالى لقوله: ﴿إِنَّهُ عَلِيثٌ بِذَاتِ ٱلسُّدُودِ﴾ [الملك:١٣] ثم قال عقيب ذلك: ﴿أَلَا يَمْلَمُ مَنْ خَلَقَ﴾ [الملك:١٤] فدل على أنه عالم بما أسروه وما جهروا به وأنه خالق لذلك فيهم. وقال ابن المنير: ظن الشارح أنه قصد بالترجمة إثبات العلم وليس كما ظن وإلاَّ لتعاطفت المقاصد مما اشتملت عليه الترجمة، لأنه لا مناسبة بين العلم وبين حديث: ليسل منا من لم يتغن بالقرآن، وإنما قصد البخاري الإشارة إلى النكتة التي كانت سبب محنته بمسألة اللفظ، فأشار بالترجمة إلى أن تلاوات الخلق تتصف بالسر والجهر ويستلزم أن تكون مخلوقة، وسياق الكلام يأبى ذلك، فقد قال البخاري في كتاب (خلق أفعال العباد) بعد أن ذكر عدة أحاديث دالة على ذلك: فبين النبي، ﷺ، أن أصوات الخلق وقراءتهم ودراستهم وتعليمهم وألسنتهم مختلفة بعضها أحسن وازين وأحلى وأصوت وأرتل وألحن وأعلى وأخفض وأغض وأخشع وأجهر وأخفى وأمهر وأمد وألين امن بعض. قوله: «يتخافتون» أشار به إلى قوله تعالى: ﴿ فَاَلْطَلَقُوا وَهُرْ يَنَخَفَنُونَ﴾ [القلم: ٢٣] ثم فسره بقوله: يتسارون بتشديد الراء أي: يتساررون فيما بينهم بكلام خفي. وقيل في بعض النسخ بشين معجمة وزيادة واو بغير تثقيل أي: يتراجعون.

عَمْرُو بِنُ زُرارَةً، عَنْ هُشَيْم، أَخبَرِنا أَبُو بِشْرٍ، عَنْ هُشَيْم، أَخبَرِنا أَبُو بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بِنِ جُبَيْرٍ، عِنِ ابِنِ عَبَّاسٍ، رضي الله عنهما، في قَوْلِهِ تعالَى: ﴿وَلَا جَهُمْرَ بِصَلَاكِكَ وَلَا غُنَافِتَ بِهَا﴾ [الإسراء: ١١] قال: نَزَلَتْ ورسولُ الله ﷺ مُختَفِ بِمَكَّة، فَكانَ إِذَا صَلَى بِأَصْحَابِهِ رَفَعَ صَوْتَهُ بِالقُرآنِ، فإذَا سَمَعَهُ المُشْرِكُونَ سَبُّوا القُرآنَ وَمَنْ أَنْزَلَهُ وَمَنْ جَاءَ بِهِ، فَقَالَ الله لِنَبِيهِ ﷺ: ﴿وَلَا تَجْهَرَ بِصَلَاكِ﴾ [الإسراء: ١١٠] أَيْ: بِقِراءَتِكَ، فَيَسْمَعَ المُشْرِكُونَ فَيَسْبُوا القُرآنَ ﴿وَلَا تُحْمَلُوكَ﴾ [الإسراء: ١١٠] أَيْ: بِقِراءَتِكَ، فَيَسْمَعَ المُشْرِكُونَ فَيَسْبُوا القُرْآنَ ﴿وَلَا تُحْمَلُوكَ﴾ والإسراء: ١١٠] أَيْ: بِقِراءَتِكَ، فَيَسْمَعَ المُشْرِكُونَ سَيلًا﴾ فَيَسْبُوا القُرْآنَ ﴿وَلَا ثَمُنْ ذَلِكَ سَيلًا﴾ وطرفيه].

مطابقته للترجمة لا تخفى.

وعمرو بن زرارة بضم الزاي وتخفيف الراء الأولى ابن واقد الكلابي النيسابوري، وروى عنه مسلم أيضاً، وهشيم بن بشير وأبو بشر بكسر الباء الموحدة وسكون الشين المعجمة جعفر بن أبى وحشية واسمه إياس.

والحديث مضى في تفسير سورة بني إسرائيل فإنه أخرجه هناك عن يعقوب بن إبراهيم عَن هشيم. . . إلى آخره، ومضى الكلام فيه .

قوله: «فيسمع»، بالنصب والرفع قيل: إذا كان النبي، ﷺ، مختفياً عن الكفار فكيف يرفع الصوت؟ وهو ينافي الاختفاء؟ وأجيب: بأنه لعله أراد الإتيان بشبه الجهر أو إنه ما كان يبقى له عند الصلاة ومناجاة الرب اختيار لاستغراقه في ذلك.

٧٥٢٦/١٥٥ ـ حدّثنا عُبَيْدُ بنُ إِسْماَعيلَ، حدَّثنا أَبُو أُسامَةَ، عنْ هِشامِ عنْ أَبِيهِ عِنْ عَائِشَةَ، رضي الله عنها، قالَتْ: نَزَلَتْ لهذِهِ الآيَةُ ﴿ وَلَا بَعْمَهُرْ بِصَلَائِكَ وَلَا ثَعْاَفِتْ بِهَا﴾
 [الإسراء:١١٠] في الدُّعاء. [انظر الحديث ٤٧٢٣ وطرفه].

أشار بهذا إلى وجه آخر في سبب نزول هذه الآية، أخرجه عن عبيد بن إسماعيل واسمه في الأصل عبد الله القرشي الكوفي، وأبو أسامة حماد بن أسامة، وهشام هو ابن عروة يروي عن أبيه عروة بن الزبير، وقد مر في تفسير سورة سبحان.

٧٥٢٧/١٥٦ حدّثنا إسْحَاقُ، حدّثنا أَبُو عاصِم، أخبرنا ابنُ جُرَيْج، أخبرنا ابنُ شِهابِ، عنْ أَبِي سَلَمَةَ، عنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قال: قال رسولُ الله ﷺ: «لَيْسَ مِنًا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالقُرْآنِ». وزادَ غَيْرُهُ: يَجْهَرُ بِهِ.

مطابقته للترجمة من حيث إن في قوله: «من لم يتغن بالقرآن» إضافة الفعل إليه، وذلك يدل على أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى.

وإسحاق قال الحاكم: هو ابن نصر، وقال الغساني: هو ابن منصور أشبه، وأبو عاصم الضحاك وهو من مشايخ البخاري روى عنه كثيراً بلا واسطة، وابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، وابن شهاب محمد بن مسلم الزهري، وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف.

والحديث مضى في فضائل القرآن.

قوله: «ليس منا» أي: ليس من أهل سنتنا، وليس المراد أنه ليس من أهل ديننا. قوله: «من لم يتغن» أي: من لم يجهر بقراءة القرآن. قوله: «غيره» هو صاحب لأبي هريرة، زاد في آخر الحديث «يجهر به»، أي: بالقرآن.

النّب قَوْلِ النبي ﷺ: «رَجُلٌ آتاهُ الله القُرْآنَ فَهُوَ يَقُومُ بِهِ آناءَ اللَّيْلِ والنَّهارِ»، ورَجُلٌ يَقُولُ: لَوْ أُوتِيتُ مِثْلَ ما أُوتِي هَذا فَعَلْتُ كما يَفْعَلُ، فَبَيَّنَ الله أَنَّ قِيامُهُ بالكِتابِ هُوَ فِعلُهُ. وقال ﴿ وَمِنْ ءَايَئِدِ خَلَقُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَاخْئِلَثُ الله النَّ السَّنَوَةِ وَالْأَرْضِ وَاخْئِلَثُ الله النَّ السَّنَوَةِ وَالْوَيْكُرُ ﴾ [الروم: ٢٢] وقال جَلَّ ذِكْرُهُ: ﴿ وَالْمَكُولُ الْخَيْرُ لَعَلَّكُمْ الله الله عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ ال

أي: هذا باب في ذكر قول النبي، على: رجل... إلى آخره، وغرضه من هذا الباب أن قول العباد وفعلهم منسوبان إليهم، وهو كالتعميم بعد التخصيص بالنسبة إلى الباب المتقدم عليه. قيل إن الترجمة مخرومة إذ ذكر من صاحب القرآن حال المحسود فقط، ومن صاحب المال حال الحاسد فقط، وهو خرم غريب ملبس. قال الكرماني: نعم مخروم ولكن ليس غريباً ولا ملبساً، إذ المتروك هو نصف الحديث بالكلية حاسداً ومحسوداً، وهو حال ذي المال والمذكور هو بيان صاحب القرآن حاسداً ومحسوداً، إذ المراد من رجل ثانياً هو الحاسد، ومن مثل ما أوتي هو القرآن لا المال. ومر الحديث أولاً في كتاب العلم وآخراً في كتاب التمني. قوله: "آناء الليل» أي: ساعات الليل. وقال الأخفش: واحدها: أني، مثل معي، وقيل: أنو، يقال: مضى أنيان من الليل، وأنوان. وقال أبو عبيدة: واحدها أنى مثل نحى، والجمع: آناء. قوله: "فبين الله» ليس في كثير من النسخ إلا قوله: فبين، فقط بدون ذكر فاعله، ولهذا قال الكرماني: إن قيام الرجل بالقرآن فعله حيث أسند القيام إليه، وفي رواية النبي على قال: إن قيام الرجل بالقرآن فعله حيث أسند القيام إليه، وفي رواية الكشميهني: إن قراءة الكتاب فعله. قوله: "وافعلوا الخير»، هذا عام في فعل العضو المخصوص بحيث يصير في الآيات. قوله: "وافعلوا الخير»، هذا عام في فعل الخير يتناول قراءة القرآن والذكر والدعاء.

٧٥٢٨/١٥٧ حدّ ثنا قُتَيْبَةُ، حدّ ثنا جَرِيرٌ ،عنِ الأغمَشِ، عن أبي صالِح، عن أبي صالِح، عن أبي مَن أبي مَن أبي مُرَيْرَةَ قال: قال رسولُ الله ﷺ: ﴿لا تحاسُدَ إلاّ في اثْنَتَيْنِ: رَجُلٌ آتاهُ الله القُرْآنَ فَهُوَ يَتْلُوهُ آناءَ اللَّيْلِ وآناءَ النّهارِ، فَهُوَ يَقُولُ: لوْ أُوتِيتُ مِثْلَ ما أُوتِيَ هَذَا لَفَعَلْتُ كما يَفْعَلُ، ورَجُلٌ آتاهُ الله مالاً فَهُوَ يُنْفِقُهُ في حَقِّهِ فَيَقُولُ: لوْ أُوتِيتُ مِثْلَ ما أُوتِي عَمِلْتُ فِيهِ مِثْلَ ما يَعْمَلُ. [انظر الحديث ٥٠٢٦ وطرفه].

مطابقته للترجمة ظاهرة.

وجرير بن عبد الحميد، والأعمش سليمان، وأبو صالح ذكوان الزيات.

والحديث مضى في العلم كما ذكرنا الآن. قوله: ﴿لا تحاسد إلاّ في اثنتين﴾، ويروى: إلاّ في اثنين، بالتذكير. قيل: الخصلتان من باب الغبطة، وأجيب بأن مراده:

لا تحاسد إلا فيهما، وليس ما فيهما حسد فلا حسد. كقوله: ﴿لَا يَذُوثُونَ فِيهَا ٱلْمَوْتَ إِلَّا ٱلْمَوْتَ الْمَوْتَ ٱلْأُولَى ﴿ الله الدخان:٥٦] وأطلق الحسد وأراد الغبطة. قوله: «رجل»، أي: خصلة رجل ليصح بياناً لاثنتين. قوله: «فهو يقول» أي: الحاسد... وبقية لكلام مرت في العلم.

٧٥٢٩/١٥٨ حدّثنا عَلِيُّ بنُ عَبْدِ الله، حدَّثنا سُفْيانُ، قال الزُّهْرِيُّ: عنْ سالِم عنْ أَبِيهِ عنِ النبيِّ ﷺ قال: «لاَ حَسَدَ في اثْنَتَيْنِ: رَجُلَّ آتاهُ الله القُرْآنَ فَهْوَ يَتْلُوهُ آناءَ اللَّيْلِ وآناءَ النَّهار، ورَجُلِّ آتاهُ الله مالاَ فَهو يُنْفِقُهُ آناءَ اللَّيْل وآناءَ النَّهارِ».

سَمِغْتُ سُفْيان مِراراً، لَمْ أَسْمَعْهُ يَذْكُرُ الخَبَرَ، وهُوَ مِنْ صَحِيحٍ حَدِيثِهِ.

[انظر الحديث ٥٠٢٥].

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعلي بن عبد الله هو ابن المديني، وسفيان هو ابن عينة، وسالم بن عبد الله يروي عن أبيه عبد الله بن عمر بن الخطاب، رضي الله تعالى عنهم.

قوله: «سمعت قائله» هو علي بن عبد الله شيخ البخاري أي: سمعت هذا الحديث من سفيان مراراً ولم أسمعه يذكره بلفظ أخبرنا أو حدثنا الزهري هل يقول بلفظ: قال ومع هذا «هو من صحيح حديثه»، ولا قدح فيه لأنه قد علم من الطرق الآخر الصحيحات.

#### ٤٧ ـ بابُ قَوْل الله تعالى:

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِغٌ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن زَيِكٌ وَإِن لَّمَ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ ﴾ [المائدة: ١٧] وقال الزُّهْرِيُّ مِنَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ الرِّسالة، وعلى رسولِ الله ﷺ البَلاَغُ، وعَلَينا التَّسْلِيمُ.

أي هذا باب في قول الله تعالى... إلى آخره، قال الكرماني: الشرط والجزاء متحدان، إذ معنى «إن لم تفعل» إن لم تبلغ. وأجاب بأن المراد من الجزاء لازمه نحو: من كانت هجرته إلى دنيا يصيبها فهجرته إلى ما هاجر إليه. قوله: رسالاته، أي: الإرسال لا بد في الرسالة من ثلاثة أمور المرسل والمرسل إليه والرسول، ولكل منهم أمر: للمرسل الإرسال، وللرسول التبليغ وللمرسل إليه القبول والتسليم.

وقال: ﴿ لِيَعْلَمَ أَن قَدَ أَبَلَغُواْ رِسَالَتِ رَبِّهِمْ ﴾ [الجن: ٢٨] وقال تعالى: ﴿ أَبَلِغُكُمْ رِسَالَتِ رَبِي ﴾ [الأعراف: ٦٢، و٦٨].

وقال هكذا في بعض النسخ بدون ذكر فاعله، وفي بعضها: وقال الله: ﴿ لِيُمَّلَمُ أَن قَدْ أَبْلَغُواْ رِسَلَاتِ رَبِّهِم ﴾ [الجن: ٢٨]. وقال كَعْبُ بنُ مَالِكِ حِينَ تَخَلِّفَ عنِ النبيِّ ﷺ: ﴿ فَسَيْرَى اللهُ عَلَكُمُ وَرَسُولُمُ وَالْمُؤْمِنُونَ ﴾ [التوبة: ١٠٥].

كعب بن مالك الأنصاري هو أحد الثلاثة الذين تخلفوا عن رسول الله، صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، عن غزوة تبوك. قال الكرماني: وجه مناسبته لهذه الترجمة التفويض والانقياد والتسليم، ولا يستحسن أحد أن يزكي أعماله بالعجلة، بل يفوض الأمر إلى الله تعالى. وحديث كعب في تفسير سورة براءة مطولاً.

وقالَتْ عائِشَةُ: إِذَا أَعْجَبَكَ حُسْنُ عَمَلِ امْرِى ، ﴿ وَتُلِ أَعْمَلُوا مُسَيَرَى اللَّهُ عَلَكُم وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ﴾ [التوبة: ١٠٥] ولا يَسْتَخِفَّنَكَ أَحَدٌ.

أرادت عائشة بذلك أن أحداً لا يستحسن عمل غيره، فإذا أعجبه ذلك فليقل: ﴿ اَعْمَلُواْ فَسَيْرَى اللهُ عَلَكُمُ وَرَسُولُمُ وَالْمُؤْمِنُونَ ﴾ قونه: «ولا يستخفيك أحد» بالخاء المعجمة المكسورة والفاء المفتوحة والنون الثقيلة للتأكيد، حاصل المعنى: لا تغتر بعمل أحد فتظن به الخير إلا إن رأيته واقفاً عند حدود الشريعة. وهذا الحديث ذكره البخاري في كتاب خلق أفعال العباد مطولاً، وفيه إذا أعجبك حسن عمل امرىء ﴿ وَقُلِ اعْمَلُوا ﴾ . . . إلى آخره، وأرادت بالعمل ما كان من القراءة والصلاة ونحوهما، فسمت كل ذلك عملاً.

وقال مَعْمَرُ ﴿ ذَٰلِكَ ٱلْكِنْبُ ﴾ [البقرة: ٢] لهذَا القُزآنَ ﴿ هُدُى لَلْمُنَقِينَ ﴾ [البقرة: ٢] بَيانٌ ودِلاَلَةٌ كَقَوْلِهِ تعالى: ﴿ ذَٰلِكُمْ حُكُمُ اللهِ ﴾ [الممتحنة: ١٠] لهذَا حُكُمُ الله.

معمر بفتح الميمين قيل: هو أبو عبيدة بالضم اللغوي وقيل: هو معمر بن راشد البصري ثم التيمي. قوله: ﴿ وَالِكَ ٱلْكِئْبُ ﴾: هذا القرآن، يعني: ذلك، بمعنى: هذا. وهو خلاف المشهور، وهو أن ذلك للبعيد وهذا للقريب. كقوله: ﴿ وَلِكُمُ مُكُمُ اللّهِ ﴾ ألله عنه أعلام أي: هذا حكم الله وكقوله: ﴿ وَلِكُ عَاكِنتُ اللّهِ ﴾ [البقرة:٢٥٢، وغيرها] أي: هذه أعلام القرآن. قوله: ﴿ هُدَى لِلْمُنْقِينَ ﴾ فسره بقوله: بيان ودلالة، بكسر الدال وفتحها ودلولة أيضاً، حكاهما الجوهري. قال: الفتح أعلى. قال الكرماني: تعلقه بالترجمة نوع من البيان أو الدلالة.

﴿ لَا رَبُّ ﴾ [البقرة: ٢] لا شَكَّ ﴿ تِلْكَ ءَايَنْتُ ٱللَّهِ ﴾ [البقرة: ٢٥٢، وغيرها] يَغْنِي لهٰذِهِ أغلامُ القُرْآنِ.

فسر قوله: ﴿لَا رَبُّ فِيهِ أَي: لا شك. قوله: ﴿ تِلْكَ مَايَكَ ثَالَمُ اللَّهِ أَي: هذه آيات الله، واستعمل: تلك، التي للبعيد في موضع: هذه، التي للقريب.

ومِثْلُهُ: ﴿ حَتَّىٰ إِذَا كُنْتُرْ فِ ٱلْفُلُكِ وَجَرَيْنَ بِهِم ﴾ [يونس: ٢٢] يَعني: بِكُمْ.

أي: مثل المذكور فيما مضى في استعمال البعيد وإرادة القريب. قوله تعالى: ﴿ حَتَىٰ إِذَا كُنْتُدَّ فِي اَلْفُلُكِ وَجَرَيْنَ بِهِم ﴾ يعنى: بكم.

وقال أنَسٌ: بَعَثَ النبيُ ﷺ خالهُ حَرَاماً إلى قَوْمِهِ، وقال: ٱتُؤْمِنُونِي أَبَلِّغُ رِسالَةَ رسولِ اللهِ ﷺ، فَجَعَل يُحَدِّنُهُمْ.

هذا قطعة من حديث مضى في الجهاد موصولاً من طريق همام عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس، قال: بعث النبي على أقواماً من بني سليم. . . الحديث، ولفظه في المغازي: عن أنس: فانطلق حرام أخو أم سليم فذكره، وحرام فد حلال ـ ابن ملحان بكسر الميم وبالحاء المهملة الأنصاري البدري الأحدي، بعثه رسول الله على إلى بني عامر فقال لهم: أتؤمنوني؟ أي: تجعلوني آمناً، فآمنوه فبينما هو يحدثهم عن النبي على إذا أومؤوا إلى رجل منهم فطعنه، فقال: الله أكبر فزت ورب الكعبة. وقد مر في قصة بئر معونة، فافهم.

٧٥٣٠/١٥٩ ـ حدثنا الفَضْلُ بنُ يَعْقُوبَ، حدّثنا عبْدُ الله بنُ جَعْفَرِ الرَّقَيُّ، حدثنا المُعْتَمِرُ بنُ سُلَيْمانَ، حدّثنا سَعيدُ بنُ عَبْيدِ الله الثَّقَفِيُّ، حدّثنا بَكْرُ بنُ عَبْدِ الله المُزْنِيُّ وزِيادُ اللهُ جَبَيْرِ بنِ حَيَّةً، قال المُغِيرَةُ: أخبرنا نَبِيُنا ﷺ عنْ رِسالةِ رَبِّنا، أَنَّهُ «مَنْ قُتِلَ مِنَّا صَارَ إلى الجَنَةِ». [انظر الحديث ٣١٥٩].

مطابقته للترجمة ظاهرة.

والفضل بن يعقوب الرخامي البغدادي، وعبد الله بن جعفر الرقي، وزياد بن جبير بضم الجيم وفتح الباء الموحدة ابن حبة بفتح الحاء المهملة وتشديد الياء آخر الحروف وهو يروي عن والده جبير بن حية، والمغيرة هو ابن شعبة.

والحديث مضى مطولاً في كتاب الجزية. وفي (التوضيح): إسناد حديث المغيرة فيه موضعان نبه عليهما الجياني. أحدهما: كان في أصل أبي محمد الأصيلي معمر بن سليمان، ثم ألحق تاء بين العين والميم فصار: معتمراً، وهو المحفوظ ثانيهما: سعيد بن عبيد الله \_ مصغراً \_ هو الصواب، ووقع في نسخة أبي الحسن مكبراً، وكذا كان في نسخة أبي محمد عبد الله إلا أنه أصلحه بالتصغير فزاد ياء وكتب في الحاشية هو سعيد بن عبيد الله بن جبير بن حية، وكذا رواه ابن السكن على الصواب، وحية بن مسعود بن معتب بن مالك بن عمرو بن سعد بن عوف بن ثقيف، اتفقا عليه، عن ابن عمر، رضي الله تعالى عنهما، وانفرد البخاري بأبيه جبير، ولاه زياد أصفهان. وتوفي غيم، رضي الله تعالى عنه، في أيام عبد الملك بن مروان، وقد روى عن عمر بن الخطاب، رضي الله تعالى عنه، قال صاحب (التوضيح): ورايت بخط الدمياطي: معمر بن سليمان، قيل: إنه وهم

والصواب معتمر بن سليمان، لأن عبد الله بن جعفر لا يروي عن معمر، وهذا عكس ما أسلفناه عن الجياني.

٧٥٣١/١٦٠ حدّثنا مُحَمَّدُ بن يُوسُفَ، حدّثنا سُفيانُ، عنْ إِسْمَاعِيلَ، عنِ الشَّعْبِيِّ عنْ مَسْرُوقٍ، عنْ عائِشَةَ، رضي الله عنها، قالَتْ: مَنْ حَدَّثَكَ أَنَّ مُحَمَّداً ﷺ كَتَمَ شَيْئاً.

وقال مُحَمَّدٌ، حدثنا أَبُو عامِرِ العَقَدِيُّ، حدثنا شُغْبَةُ، عنْ إسْماعيل بنِ أَبِي خَالِدٍ، عنِ الشَّغْبِيِّ عَنْ مَسْرُوقِ، عنْ عائِشَةَ، رضي الله عنها، قالَتْ: مَنْ حَدَّثَكَ أَنَّ النبيِّ ﷺ كَتَمَ شَيَئًا مِنَ الوَحْيِ فَلاَ تُصَدِّقْهُ، إِنَّ الله تعالى يَقُولُ: ﴿يَكَأَيُّا ٱلرَّسُولُ بَلِغٌ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن زَبِّكُ وَإِن لَمْ تَغَمَّلُ فَمَا بَلَغْمَ الْزَلُ إِلَيْكَ مِن زَبِّكُ وَإِن لَمْ تَعَالَى عَلَيْ اللهُ تعالى عَلْمُ الحديث ٣٢٣٤ وأطرافه].

مطابقته للترجمتة ظاهرةً.

وأخرجه من طريقين أولهما: عن محمد بن يوسف الفريابي البخاري البيكندي عن سفيان هو الثوري عن إسماعيل بن أبي خالد واسمه سعد، على خلاف فيه، عن عامر الشعبي عن مسروق بن الأجدع عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. والثاني: عن محمد وهو إن كان محمد المذكور في الأول فهو مرفوع، وإن كان غيره يكون معلقاً. وأبو عامر عبد الملك العقدي.

قوله: «يا أيها الرسول بلغ» وجه الاستدلال به أن ما أنزل عام والأمر للوجوب فيجب عليه تبليغ كل ما أنزل عليه.

٧٥٣٢/١٦١ عن عَمْرِو بنِ شُرَخبِيلَ قال: قال عَبْدُ الله: قالَ رَجُلّ: يا رسولَ الله! أيُّ الذَّنْبِ أَكْبَرُ عِنْدَ الله عن عَمْرِو بنِ شُرَخبِيلَ قال: قال عَبْدُ الله: قالَ رَجُلّ: يا رسولَ الله! أيُّ الذَّنْبِ أَكْبَرُ عِنْدَ الله تعالى؟ قال: «أَنْ تَذْعُوَ لله نِدْاً وهُوَ خَلَقَكَ». قال: ثُمَّ أيَّ؟ قال: «ثُمَّ أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ» قال: ثُمَّ أيَّ؟ قال: «أَنْ تُزانِيَ حَلِيلَةَ جارِكَ» فأنْزَلَ الله تَصْدِيقَها ﴿وَاللّذِينَ لاَ يَنْعُونَ مَعْ اللهِ إِلَاهًا ءَاخَرَ وَلاَ يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرِيلَةً إِلاَ بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ بَلْقَ أَنْكَا لَهُ الْمَكَذَابُ ﴾ [الفرقان: ٢٨] الآيَةَ. [انظر الحديث ٤٤٧٧ وأطراف].

مطابقته للترجمة من حيث أن يكون نزول الآية المذكورة قبل الحديث، وأن النبي على استنبط منها هذه الأشياء الثلاثة وبلغها فيكون الحديث مما تضمنته الآية فيدخل فيها وفي تبليغها.

والحديث مضى عن قريب بعين هذا الإسناد والمتن في: باب قول الله تعالى: ﴿ فَكَلَا تَجْعَـٰ لُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا ﴾ [البقرة: ٢٢] ومضى الكلام فيه.

### ٤٨ - باب قَوْلِ الله تعالى: ﴿ قُلْ فَأَتُوا إِلْتَوْرَادِ فَأَتَلُوهَا ﴾ [آل عمران: ٩٣]

أي: هذا باب في قول الله عز وجل: ﴿ فَلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَدَةِ ﴾ وسبب نزولها ما روي عن ابن عباس، رضي الله تعالى عنهما، أنه قال: كان إسرائيل اشتكى عرق النساء فكان له صياح فقال: إن أبرأني الله من ذلك لا آكل عرقاً. وقال عطاء: لحوم الإبل وألبانها. قال الضحاك: قال اليهود لرسول الله، على: حرم علينا هذا في التوراة، فأكذبهم الله تعالى وأخبر أن إسرائيل حرم على نفسه من قبل أن تنزل التوراة ودعاهم إلى إحضارها، فقال: ﴿ قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَدَةِ ﴾ . . . الآية ثم إن غرض البخاري من هذه الترجمة أن يبين أن المراد بالتلاوة القراءة، وقد فسرت التلاوة بالعمل، والعمل من فعل الفاعل، وسيظهر الكلام وضوحاً مما يأتي الآن.

وقَوْلِ النبيِّ ﷺ: ﴿أَغْطِيَ أَهْلُ التَّوْرَاةِ التَّوْرَاةَ فَعَملُوا بِها، وأُغْطِيَ أَهْلُ الإنْجِيلِ الإنجِيلَ فَعَمَلُوا بِهِ، وأُغْطِيتُمُ القُرْآنَ فَعَمِلْتُمْ بِهِ﴾.

وقول النبي، ﷺ، بالجر عطفاً على قول الله تعالى: ﴿ قُلْ فَأَتُوا بِالتَّوْرَانِةِ ﴾ والمقصود من ذكر هذا وما بعد ذكر أنواع التسليم الذي هو الغرض من الإرسال والإنزال وهو التلاوة والإيمان به والعمل به، وهذا المعلق يأتي الآن في آخر الباب موصولاً بلفظ: أوتي وأوتيتم، وقد مضى في اللفظ المعلق: أعطي وأعطيتم، في باب المشيئة والإرادة في أوائل كتاب التوحيد.

وقال أَبُو رَزِينٍ: يَتْلُونَهُ يَتَّبِعُونَهُ ويَعْمَلُونَ بِهِ حَقَّ عَمَلَهِ.

أبو رزين بفتح الراء وكسر الزاي وسكون الياء آخر الحروف وبالنون هو ابن مسعود مالك الأسدي التابعي الكبير الكوفي. وفسره قوله تعالى: ﴿يَتُلُونَهُ حَقَّ تِلاَوَتِهِ ﴾ [البقرة: ١٢١] بقوله: يتبعونه ويعملون به حق عمله، كذا في رواية أبي ذر، وفي رواية غيره: يتلونه يتبعونه ويعملون به حق عمله، ووصله سفيان الثوري في تفسيره من رواية أبي حذيفة موسى بن مسعود عنه عن منصور بن المعتمر عن أبي رزين فذكره.

يُقالُ: يُتْلَى يُقْرَأُ، حَسَنُ التّلاوَةِ حَسَن القِراءَةِ لِلْقُرآنِ.

أراد بهذا أن معنى التلاوة القراءة، والدليل عليه أنه يقال: فلان حسن التلاوة، ويقال أيضاً: حسن القراءة. قوله: للقرآن، يعني لقراءة القرآن، والفرق بينهما أن التلاوة تأتي بمعنى الإتباع وهي تقع بالجسم تارة، وتارة بالاقتداء في الحكم، وتارة بالقراءة وتدبر المعنى. قال الراغب: التلاوة في عرف الشرع تختص باتباع كتب الله المنزلة: تارة بالقراءة وتارة بامتثال ما فيها من أمر ونهي، وهي أعم من القراءة، فكل قراءة تلاوة من غير عكس.

لا يَمَسُهُ: لا يَجِدُ طَغْمَهُ ونَفْعَهُ إلا مَنْ آمَنَ بِالقُرْآنِ، ولا يَخْمِلُهُ بِحَقِّهِ إلاّ المُوقِنُ لِقَوْلِهِ تعالى: ﴿مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا النَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَخْمِلُوهَا كَمْثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا ۚ بِلْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِعَايَتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّلِمِينَ﴾ [الجمعة: ٥].

أشار بهذا إلى تفسير قوله تعالى: ﴿لَا يَمَشُهُ إِلَّا ٱلْمُطَهَّرُونَ﴾ [الواقعة:٧٩] وفسر قوله: لا يمسه بقوله: لا يجد طعمه ونفعه إلا من آمن بالقرآن. أي: المطهرون من الكفر، ولا يحمله بحقه إلا الموقن بكونه من عند الله المطهرون من الجهل والشك ونحوه، لا الخافل كالحمار مثلاً الذي يحمل الأسفار ولا يدري ما هي. قوله: إلا الموقن، وفي رواية المستملي: إلا المؤمن.

وسَمَّى النبيُ ﷺ الإسلامَ والإيمَانَ والصَّلاةَ عَمَلاً. قال أبو هُرَيْرَةَ: قال النبيُ ﷺ لِإِلالِ: «أَخْبِزنِي بِأَرْجَى عَمَلٍ عَمِلْتَهُ في الإسلامِ!» قال: ما عَمِلْتُ عَمَلاً أَرْجَى عِنْدِي أَنِّي لَمْ أَتَطَهَّرْ إلاّ صَلَّيْتُ، وسُئِلَ: أيُ العَمَلِ أَفْضَلُ؟ قال: «إيمانٌ بِالله ورَسُولِهِ ثُمَّ الجِهادُ ثُمَّ حَجُّ مَبْرُورٌ».

قيل: لا فائدة زائدة في قوله: وسمى النبي، ﷺ... إلى آخره لأنه لم ينكر أحد كون هذه الأشياء أعمالاً لأن الإسلام والإيمان من أعمال القلب واللسان، والصلاة من أعمال الجوارح. قوله: قال أبو هريرة، قد مضى موصولاً في كتاب التهجد في: باب فضل الطهور بالليل والنهار، وقد وهم بعضهم حيث قال: تقدم موصولاً في مناقب بلال قوله: «وسئل» أي النبي ﷺ أي: الأعمال أفضل؟... إلى آخره قد مضى في الإيمان في: باب من قال: إن الإيمان هو العمل، أخرجه من حديث سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ سئل... إلى آخره، ومضى كذلك في الحج في: باب فضل الحج الممبرور، وفيه: سئل أي الأعمال؟ وفي الذي في الإيمان. سئل: أي العمل؟ بالإفراد.

البَّمْ، عنِ ابنِ عُمَرَ، رضي الله عنهما، أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: النّما بَقاؤُكمْ فِيمَنْ سَلَفَ سَلَفَ مَن النَّمْمِ كما بَيْنَ صَلاةِ المَصْرِ إلى عُرُوبِ الشَّمْسِ، أُوتِيَ أَهْلُ التُّوْرَاةِ التَّوْراةَ فَعَمِلُوا بِها حَتَّى انْتَصَف النّهارُ ثُمَّ عَجَزُوا، فأُعْطُوا قِيراطاً قِيراطاً، ثُمَّ أُوتِيَ أَهْلُ الإنْجِيلِ الإنجِيلَ، فَعَمِلُوا بِهِ حَتَّى انْتَصَف النّهارُ ثُمَّ عَجَزُوا، فأُعْطُوا قِيراطاً، ثُمَّ أُوتِيَ أَهْلُ الإنجِيلِ الإنجِيلَ، فَعَمِلُوا بِهِ حَتَّى صُلِّيت المَصْرُ، ثُمَّ عَجَزُوا، فأُعْطُوا قِيراطاً قِيراطاً، ثُمَّ أُوتِيتُمُ القُرْآنَ فَعَمِلْتُمْ فِعَمِلُوا بِهِ حَتَّى صُلِّيت المَصْرُ، ثُمَّ عَجَزُوا، فأُعْطُوا قِيراطاً قِيراطاً، ثُم أُوتِيتُمُ القُرْآنَ فَعَمِلْتُمْ فِي عَرَبَتِ الشَّمْسُ، فأُعْطِيتُمْ قِيراطَيْنِ قِيراطَيْن. فقال أَهْلُ الكِتابِ: هُوُلاءِ أَقَلُّ مِنَا عَمَلاً وَيُهُ الْمَاءُ، ثَمْ أَجْراً؟ قال الله تعالى: مَلْ ظَلَمْتُكُمْ مِنْ حَقِّكُمْ شَيْناً؟ قالُوا: لا. قال: فَهُوَ فَضْلِي أُوتِيه مَنْ اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ تعالى: مَلْ ظَلَمْتُكُمْ مِنْ حَقِّكُمْ شَيْناً؟ قالُوا: لا. قال: فَهُوَ فَضْلِي أُوتِيه مَنْ اللهُ عَالَى اللهِ عَلَى الْمُعْتَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمِنْ عَلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللهُ عَلَى الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْعَلَامُ الْمُعْلَى الْمُؤْلِقِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللهُ الْمُعْلَى الْعَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى اللهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُع

[انظر الحديث ٥٥٧ وأطرافه].

مطابقته للترجمة في قوله: «أوتي أهل التوراة التوراة».

وعبدان لقب عبد الله بن عثمان المروزي، وعبد الله هو ابن المبارك، ويونس هو ابن يزيد.

والحديث مضى أولاً في كتاب مواقيت الصلاة في: باب من أدرك ركعة من العصر، ثم مضى في كتاب التوحيد في: باب المشيئة والإرادة، ومضى الكلام فيه مكرراً.

## ٤٩ ـ بابٌ وسَمَّى النبيُ ﷺ الصَّلاةَ عَمَلاً، وقال: «لا صَلاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأُ بِفاتِحَةِ الكِتابِ»

هذا باب مجرد عن الترجمة لأنه كالفصل لما قبله، ولهذا قال: «وسمى»، بالواو. وقوله: «لا صلاة...» إلى آخره قد مضى في الصلاة في: باب وجوب القراءة للإمام والمأموم، وأخرجه من حديث عبادة بن الصامت أن رسول الله، على قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وقال الكرماني: لا صلاة، أي: لا صحة للصلاة لأنها أقرب إلى نفي الحقيقة بخلاف الكمال ونحوه. قلت: لم لا تقول أيضاً في قوله، لله لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد؟ والقول: بلا كمال للصلاة إلا بفاتحة الكتاب متعين لقوله تعالى: ﴿ فَاقَرْءُواْ مَا تَيْسَرُ ﴾ [المزمل: ٢٠] أجمع أهل التفسير أنها نزلت في الصلاة.

يغقُوبَ الأسَدِيُّ، أخبرنا عَبَّادُ بنُ العَوَّامِ، عنِ الشَّيْبانِيِّ، عنِ الوَلِيدِ بنِ العَيزارِ، عنْ أبي يغقُوبَ الأسَدِيُّ، أخبرنا عَبَّادُ بنُ العَوَّامِ، عنِ الشَّيْبانِيِّ، عنِ الوَلِيدِ بنِ العَيزارِ، عنْ أبي عَمْرُو الشَّيْبانِيِّ، عنِ ابنِ مَسْعُودٍ، رضي الله عنه، أنَّ رَجُلاَ سَألَ النبيُ ﷺ: أيُّ الأعمالِ أفضَلُ؟ قال: «الصَّلاةُ لِوَقْتِها، وبِرُ الوالِدَيْنِ ثُمَّ الجهادُ في سَبِيلِ الله». [انظر الحديث ٢٧٥ وطرفيه].

مطابقته للأحاديث التي مضت فيما قبل ظاهرة.

وأخرجه من طريقين أحدهما: عن سليمان بن حرب عن شعبة عن الوليد بالفتح ابن العيزار عن أبي عمرو بن سعد بن إياس الشيباني عن عبد الله بن مسعود، رضي الله تعالى عنه والطريق الثاني: عن عباد بتشديد الباء الموحدة ابن يعقوب الأسدي عن عباد بالتشديد أيضاً ابن العوام بتشديد الواو عن الشيباني سليمان بن فيروز أبي إسحاق الكوفي عن الوليد بن العيزار... إلى آخره.

وعباد هذا شيخ البخاري مذكور بالرفض ولكنه موصوف بالصدق وليس له في البخاري إلاَّ هذا الحديث الواحد، وساقه على لفظه. قلت: ترك الرواية عن مثل هذا هو الأوجب، والرفض إذا ثبت فهو جرح عظيم.

والحديث مضى في الصلاة لوقتها وفي الأدب أيضاً ومضى الكلام فيه.

#### ٥٠ ـ بابُ قَوْلِ الله تعالى:

﴿ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ خُلِقَ هَـ لُوعًا ﴿ إِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُ جَزُوعًا ﴿ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلْخَيْرُ مَنُوعًا ﴾ [المعارج: ١٩- ٢١]

أي: هذا باب في قوله عز وجل: ﴿إِنَ ٱلْإِنسَانَ﴾... الخ. غرضه من هذا الباب إثبات خلق الله تعالى للإنسان بأخلاقه التي خلقه عليها من الهلع والمنع والإعطاء والصبر على الشدة واحتسابه ذلك على ربه تعالى، وفسر الهلوع بقوله: ضجوراً. وقال الجوهري: الهلع أفحش الجوع، وقال الداودي: إنه والجزع واحد، وقال بعض المفسرين: الهلوع فسره الله تعالى بقوله: ﴿إِذَا مَسَهُ ﴾... إلى آخره.

٧٥٣٥ / ١٦٤ حدثنا أبُو النُّعْمانِ، حدثنا جَرِيرُ بنُ حاذِم، عنِ الحَسَنِ، حدثنا عمرُو بنُ تَغْلِبَ قال: أَتَى النبيَّ ﷺ مالٌ فأغطَى قَوْماً ومَنَعَ آخَرِينَ، فَبَلَغَهُ أَنَهُمْ عَتَبُوا، فقال: «إنِّي أُعْطِي الرَّجُلَ وأَدَعُ الرَّجُلَ، والَّذِي أَدَعُ أَحَبُ إليَّ مِنَ الَّذِي أَعْطِي، أُعْطِي أَقْوَاماً لِما في قُلُوبِهِمْ مِنَ الغِنَى والغَيْرِ مِنْهُمْ: قُلُوبِهِمْ مِنَ الغِنَى والغَيْرِ مِنْهُمْ: عَمْرُو بنُ تَغْلِبَ».

فقال عَمْرُو: مَا أُحِبُ أَنَّ لِي بِكَلِمَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ حُمْرَ النَّعَمِ. [انظر الحديث ٩٢٣ وطرفه].

مطابقته للترجمة في قوله: «من الجزع والهلع».

وأبو النعمان محمد بن الفضل السدوسي يروي عن جرير بن حازم بالحاء المهملة والزاي عن الحسن البصري عن عمرو بن تغلب بفتح التاء المثناة من فوق وسكون الغين المعجمة وكسر اللام والباء الموحدة العبدي، وقال الحاكم: شرط البخاري أن لا يذكر إلا حديثاً رواه صحابي مشهور وله راويان ثقتان فأكثر، ثم يرويه عنه تابعي مشهور وله أيضاً راويان، وكذلك في كل درجة. وقال النووي: ليس من شرطه ذلك لإخراجه نحو حديث عمرو بن تغلب: إني لأعطي الرجل، ولم يروه عنه غير الحسن.

ومضى الحديث في فرض الخمس ومضى الكلام فيه.

قوله: «أدع» أي: أترك. قوله: «من الجزع»، هو قلة الصبر «والهلع» الضجر.

قوله: «بكلمة» الباء فيها للبدلية والمقابلة أي: ما أحب أن لي بدل كلمته النعم الحمر لأن الآخرة خير وأبقى، وهذا النوع من الإبل أشرف أنواعها.

#### ٥١ ـ بابُ ذِكْرِ النبيِّ ﷺ وروايَتِهِ عنْ رَبِّهِ

أي هذا باب في ذكر النبي ﷺ وروايته عن ربه أي: بدون واسطة جبريل، عليه السلام، ويسمى بالحديث القدسي.

وقال صاحب (التوضيح): معنى هذا الباب أنه ﷺ روى عن ربه السنة كما روى عنه القرآن، وهذا مبين في كتاب الله ﴿وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلْمَوَىٰۤ ﴿ إِنَّا هُوَ إِلَّا وَتَى يُوحَىٰ ﴾ [النجم:٣-٤].

٧٥٣٦/١٦٥ حدّ من الرَّبِيعِ اللهُ وَيْدِ سَعيدُ بنُ الرَّبِيعِ اللهُ وَيْدِ سَعيدُ بنُ الرَّبِيعِ اللهَ وَيْ النبيِّ ﷺ يَزْوِيهِ عنْ رَبِّهِ قال : الهَرَوِيُ ، حدّ ثنا شُغبَةُ ، عن قتادَةَ عن أنس ، رضي الله عنه ، عنِ النبيِّ ﷺ يَزْوِيهِ عنْ رَبِّهِ قال : ﴿إِذَا تَقَرَّبُ العَبْدُ إِلَيَّ شِبْراً تَقَرَّبْتُ مِنْهُ باعاً ، وإذَا تَقرَّبُ مِنِي ذِراعاً تَقَرَّبْتُ مِنْهُ باعاً ، وإذَا أَتَانِي يَعْشِى أَتَنْتُهُ هَزُولَةً » .

مطابقته للترجمة ظاهرة.

ومحمد بن عبد الرحيم الذي يقال له صاعقة، وسعيد بن الربيع بياع الثياب الهروية روى عنه البخاري في جزاء الصيد بدون الواسطة.

والحديث يأتي الآن عن أنس عن أبي هريرة، فعلى هذا الحديث مرسل صحابي.

والهرولة: الإسراع، ونوع من العدو وأمثال هذه الإطلاقات ليست إلا على التجوز إذ البراهين العقلية قائمة على استحالتها على الله تعالى، فمعناه: من تقرب إلى بطاعة قليلة أجزيته بثواب كثير، وكلما زاد في الطاعة أزيد في الثواب، وإن كان كيفية إتيانه بالطاعة على التأني تكون كيفية إتياني بالثواب على السرعة، والغرض أن الثواب راجح على العمل مضاعف عليه كما وكيفا، ولفظ التقرب والهرولة إنما هو على سبيل المشاكلة أو طريق الاستعارة أو على قصد إرادة لوازمها.

٧٥٣٧/١٦٦ حدّثنا مُسَدَّد، عِنْ يَخيلى عنِ التَّيْمِيِّ، عنْ أنسِ بنِ مالِكِ، عنْ أبي هُرَيْرَةَ قال: رُبَّما ذَكَر النبيُّ ﷺ قال: ﴿إِذَا تَقَرَّبَ العَبْدُ مِنِّي شِبْراً، تَقَرَّبْتَ مِنْهُ ذِراحاً، وإِذَا تَقَرَّبَ مِنْي ذِراعاً، تَقَرَّبُ مِنْي ذِراعاً، تَقَرَّبُ مِنْهُ بَاعاً \_ أَوْ بُوعاً».

وقال مُعْتَمِرٌ: سَمِعْتُ أَبِي سَمِعْتُ أَنساً عنِ النبيِّ ﷺ يَرْوِيهِ عنْ رَبِّهِ عَزَّ وجَلَّ. [انظر الحديث ٧٤٠٥ وطرفه].

هذا الحديث مثل الحديث الذي مضى غير أن أنساً هنا يروي عن أبي هريرة وهناك روى عن النبي، على وهنا أيضاً قال معتمر بن سليمان سمعت أبي سليمان بن طرخان قال سمعت أنساً يرويه عن النبي على وأراد بهذا التعليق بيان التصريح بالرواية فيه عن الله عز وجل، وقد وصله مسلم من رواية معتمر.

ويحيى هو القطان، والتيمي هو سليمان بن طرخان.

قوله: «ربما ذكر النبي، ﷺ أي: ربما ذكر أبو هريرة النبي، صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، كذا في الروايات كلها، وليس فيه الرواية عن الله سبحانه وتعالى.

وروى مسلم: حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى هو ابن سعيد وابن أبي عدي كلاهما عن سليمان، فذكره بلفظ: عن أبي هريرة عن النبي، ﷺ، قال: قال الله عز وجل فإن قلت: قال هنا «إذا تقرب العبد مني» وفي الحديث السابق قال: «إذا تقرب العبد إلي»؟ قلت: الأصل: من، واستعماله بإلى لقصد معنى الانتهاء، والصلاة تختلف بحسب المقصود. قوله: «أو بوعاً» قال الخطابي: البوع مصدر باع إذا مد باعه ويحتمل أن يكون جمع باع مثل ساق وسوق، ومعنى الحديث مضاعفة الثواب حتى يكون مشبها بفعل من أقبل نحو صاحبه قدر شبر فاستقبله صاحبه ذراعاً، وقد يكون معنه التوفيق له بالعمل الذي يقرب فيه.

٧٥٣٨/١٦٧ ـ حدّثنا آدَمُ، حدّثنا شُغبَةُ، حدّثنا مُحَمَّدُ بنُ زِيادِ قال: سَمِغْتُ أبا هُرَيْرَةَ عنِ النبيِّ ﷺ يَرْوِيهِ عنْ ربِّكُمْ قال: ﴿لِكلِّ عَمَلِ كَفَّارَةٌ، والصَّوْمُ لِي، وأنا أَجْزِي بِهِ، ولَخُلُوفُ فَم الصَّائِم أَطْيَبُ عِنْدَ الله مِنْ رِيحِ المِسْكِ». [انظر الحديث ١٨٩٤ وأطرانه].

مطابقته للترجمة ظاهرة. والحديث مضى في الصيام بأتم منه في: باب فضل الصوم من رواية الأعرج عن أبي هريرة ومضى أيضاً في التوحيد في باب قوله الله تعالى: ﴿ يُرِيدُونَ كَانَ يُبَكِّرُ أُوا كُلَمَ ٱللَّهِ ﴾ [الفتح: ١٥].

قوله: «لكل عمل» أي: من المعاصي كفارة أي: ما يوجب سترها وغفرانها، قيل: جميع الطاعات شه. وأجيب بأن الصوم لم يتقرب به إلى معبود غير الله بخلاف غيره من الطاعات. فإن قلت: جزاء الكل من الله تعالى؟ قلت: ربما فوض جزاء غير الصيام إلى الملائكة. قوله: «ولخلوف»، بضم الخاء؛ الرائحة المتغيرة للفم. فإن قلت: الله منزه عن الأطيبية. قلت: هو على سبيل الفرض، يعني: لو فرض لكان أطيب منه. فإن قلت: دم الشهيد كريح المسك والخلوف أطيب منه فالصائم أفضل من الشهيد؟ قلت: منشأ الأطيبية ربما تكون الطهارة لأنه طاهر، والدم نجس. فإن قلت: ما الحكمة في تحريم إزالة الدم مع أن رائحته مساوية لرائحة المسك وعدم تحريم إزالة الخلوف مع أن رائحته مساوية لرائحة المسك وعدم تحريم إزالة الخلوف مع تحريمه مستلزم للجرح، أو ربما يؤدي إلى ضرر كأدائه إلى النحر، أو أن الدم لكونه نجساً واجب الإزالة شرعاً.

٧٥٣٩/١٦٨ حدّثنا عَنِيدُ بنُ زُرَيْعٍ، عنْ سَعيدٍ، عنْ قَتادَةً، عنْ أبي العالِيَةِ، عنْ قتادَةً. (ح) وقال لي خَلِيفَةُ: حدّثنا يَزِيدُ بنُ زُرَيْعٍ، عنْ سَعيدٍ، عنْ قَتادَةً، عنْ أبي العالِيَةِ، عنِ ابنِ عبَّاسٍ، رضي الله عنهما، عنِ النبيِّ ﷺ فِيما يَرْوِيهِ عنْ رَبِّهِ قال: الا يَنْبَغِي لِعَبْدِ أَنْ يَقُولَ: إِنَّهُ خَيرٌ مِنْ يُونُسَ بنِ مَتَّى، ونَسَبَهُ إلى أَبِيهِ». [انظر الحديث ٣٣٩٥ وطرفيه].

مطابقته للترجمة في قوله: «فيما يرويه عن ربه».

وأخرجه من طريقين: الأول: عن حفص بن عمر عن شعبة عن قتادة عن أبي العالية رفيع \_ مصغراً \_ عن ابن عباس. والثاني: بطريق المذاكرة عن خليفة بن خياط عن يزيد \_ من الزيادة \_ ابن زريع \_ مصغر زرع \_ عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة . . . إلى آخره، وساقه على لفظ سعيد، ومضى الحديث في أحاديث الأنبياء، عليهم السلام، في ترجمة يونس، عليه السلام، عن حفص بن عمر بالسند المذكور هنا، ومضى أيضاً في تفسير سورة الأنعام، وصرح فيه بالتحديث عن ابن عباس.

قوله: «ونسبه إلى أبيه» جملة حالية موضحة، وقيل: متى اسم أمه والأول أصح عند الجمهور، وإنما خصصه من بين سائر الأنبياء لئلا يتوهم غضاضة في حقه بسبب نزول قوله تعالى: ﴿وَلَا تَكُن كَمَاحِبِ المُوتِ ﴾ [القلم: ٤٨]. قوله: «إنه خير»، ويروى: أنا خير، وهي الأشهر. قال الكرماني: يحتمل لفظ: أنا، أن يكون كناية عن رسول الله، ﷺ، أو عن كل متكلم، وإنما قاله ﷺ مع أنه سيد ولد آدم قبل علمه بأنه سيدهم وأفضلهم، أو قاله تواضعاً وهضماً لنفسه.

٧٥٤٠/١٦٩ حدّ ثنا أخمَدُ بنُ أبي سُرَيْج، أخبرنا شَبابَةُ، حدّ ثنا شُغبَةُ، عن مُعاوِيَةً بنِ قُرَّةً، عن عَبْدِ الله بنِ مُغَفَّلِ المُزَنِيِّ قال: رَأَيْتُ رسولَ الله ﷺ يَوْمَ الفَتْحِ عَلَى ناقَةِ لَهُ يَقْرَأُ سُورَةَ الفَتْحِ، أَوْ: مِنْ سُورَةِ الفَتْحِ، قال: فَرَجَّعَ فِيها. قال: ثُمَّ قَرَأُ مُعاوِيَةُ يَحْكِي لَهُ يَقْرَأُ سُورَةَ الفَتْحِ، قال: فَرَجَّعَ فِيها. قال: ثُمَّ قَرَأُ مُعاوِيَةُ يَحْكِي قراءَةَ ابنِ مُغَفَّلٍ، وقال: لؤلا أَنْ يَجْتَمِعَ النَّاسُ عَلَيْكُمْ لَرَجَّعْتُ كما رَجَّعَ ابنُ مُغَفَّلٍ يَحْكِي النبيِّ ﷺ، فَقُلْتُ لِمُعاوِيَةَ: كَيْفَ كان تَرْجِيعُهُ قال: آ آ آ، ثَلاثَ مَرَّاتٍ. [انظر الحديث ٢٩١٤ وأطرافه].

تعلق هذا الحديث بالباب من حيث إن الرواية عن الرب أعم من أن تكون قرآناً أو غيره بالواسطة أو بدونها، لكن المتبادر إلى الذهن المتداول على الألسنة ما كان بغير الواسطة. وقال المهلب: معنى هذا الباب له، على أن القرآن أيضاً رواية له عن ربه. القرآن، ودخول حديث ابن مغفل فيه للتنبيه على أن القرآن أيضاً رواية له عن ربه. وقيل: قول النبي، على قال الله، و: روى عن ربه، سواء.

وشيخ البخاري أحمد بن أبي سريج - مصغر السرج - بالسين المهملة وبالراء وبالجيم واسمه الصباح أبو جعفر النهشلي الرازي، وشبابة بفتح الشين المعجمة وتخفيف الباءين الموحدتين ابن سوار بفتح السين المهملة وتشديد الواو وبالراء الفزاري بالفتح، ومعاوية بن قرة المزني، وعبد الله بن مغفل بضم الميم وفتح الغين المعجمة وتشديد الفاء المفتوحة المزني ويروى المغفل بالألف واللام.

ومضى الحديث في فضائل القرآن في: باب الترجيع.

**قوله: «فرجع فيها»** من الترجيع وهو ترديد الصوت في الحلق وتكرار الكلام جهراً

بعد إخفائه، وقول معاوية يدل على أن القراءة بالترجيع والألحان أن تجمع نفوس الناس إلى الإصغاء والفهم، ويستميلها ذلك حتى لا يكاد يصير عن استماع الترجيع المشوب بلذة الحكمة المفهمة. قوله: «كيف كان ترجيعه؟» قال: آآ ثلاث مرات. فإن قلت: في رواية مسلم بن إبراهيم في تفسير سورة الفتح عن شعبة: قال معاوية: لو شئت أن أحكي لكم قراءته لفعلت، وهذا ظاهره أنه لم يرجع. قلت: يحمل الأول على أنه حكى القراءة دون الترجيع.

## ٢٥ - باب ما يَجُوزُ مِنْ تَفْسِيرِ التَّوْرَاةِ وَغَيْرِها مِنْ كُتُبِ الله بِالعَرَبِيَّةِ وغيْرِها لِقَوْلِ الله تعالى: ﴿ قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِن كُنتُمْ صَلاقِينَ ﴾ [آل عمران: ٩٣]

أي: هذا باب في بيانُ ما يجوز من تفسير التوراة وغيرها مثل الإنجيل والزبور والصحف التي نزلت على بعض الأنبياء، عليهم السلام، بالعربية أي: باللغة العربية وغيرها من اللغات. وقال الكرماني: قوله: تفسير التوارة وغيرها، وكتب الله عطف الخاص على العام، وفي بعض النسخ لم يوجد لفظ وغيرها، فهو عطف العام على الخاص، وفي رواية الكشميهني بالعبرانية موضع العربية. قوله: «لقول الله تعالى: ﴿قُلُ اللّحاص، وفي رواية الكشميهني بالعبرانية موضع العربية. قوله: الآية لا تدل على التفسير وأجيب بأن الغرض أنهم يتلونها حتى يترجم عن معانيها، والحاصل أن الذي بالعربية وأجيب بأن الغرض أنهم يتلونها حتى يترجم عن معانيها، والحاصل أن الذي بالعربية أو لا؟ الأول قول الأكثرين، وقد كان وهب بن منبه وغيره يترجمون كتب الله إلا أنه لا يقطع على صحتها لقوله، ﷺ: لا تصدقوا أهل الكتاب فيما يفسرونه من التوراة يقطع على صحتها لقوله، ﷺ: لا تصدقوا أهل الكتاب فيما يفسرونه من التوراة بالعربية، لثبوت كتمانهم لبعض الكتاب وتحريفهم له.

٧٥٤١/١٧٠ ـ وقال ابن عَبّاسِ أخبرني: أبُو سُفْيانَ بنُ حَرْبِ أَنَّ هِرَقْلَ دَعا تُرْجُمانَهُ، ثُمَّ دَعا بِكتابِ النبي ﷺ فَقَرأَهُ: بِسْمِ الله الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ، مِنْ مُحَمَّدِ عَبْدِ الله ورسولِهِ إلى هِرَقْلَ: ﴿ يَتَأَمَّلُ ٱلْكِنَٰبِ تَمَالُوا إِلَى كَلِمَةِ سَوَلَمْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُو ﴾ [آل عمران: ٢٤]. . .
 الآية .

[انظر الحديث ٧ وأطرافه].

هذا قطعة من الحديث الطويل الذي مضى موصولاً في بدء الوحي.

وأبو سفيان صخر بن حرب الأموي والد معاوية، وهرقل اسم قيصر الروم، والترجمان الذي يعبر بلغة عن لغة.

قوله: «دعا ترجمانه» وفي رواية الكشميهني: بترجمانه، وكان غرض النبي، ﷺ،

في إرساله إليه أن يترجم عنده ليفهم مضمونه، واحتج أبو حنيفة، رضي الله تعالى عنه، بحديث هرقل وأنه دعا ترجمانه وترجم له كتاب رسول الله، ﷺ، بلسانه حتى فهمه على أنه يجوز قراءته بالفارسية، وقال: إن الصلاة تصح بذلك.

٧٥٤٢/١٧١ حدّثنا مُحَمَّدُ بنُ بَشَارِ، حدّثنا عُثمانُ بنُ عُمَرَ، أخبرنا عَليُ بنُ المُبَارَكِ، عنْ يَخيلى ابنِ أبي كَثِيرٍ، عن أبي سَلَمَةً، عن أبي هُرَيْرَةَ قال: كانَ أهْلُ الكِتابِ يَقرأونَ التَّوْراةَ بالعِبْرَانِيَّةِ، ويُفَسِّرُونَها بالعَرَبِيَّةِ لِأَهْلِ الإسلام، فقال رسولُ الله ﷺ: «لا تَصَدُّقُوا أَهْلَ الكِتابِ ولا تُكَذَّبُوهُمْ ﴿ قُولُواْ مَامَثَا بِاللّهِ وَمَا أَنْزِلَ ﴾ [البقرة: ١٣٦] الآيَةً». [انظر الحديث ٤٤٨٥ وطرفه].

مطابقته للترجمة لا تخفى على من يتأملها.

وعثمان بن عمر بن فارس البصري.

والحديث مضى بهذا الإسناد في تفسير سورة البقرة وفي الاعتصام في: باب لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء وهذا من النوادر يقع مكرراً في ثلاث مواضع بسند واحد، وقال ابن بطال: استدل بهذا الحديث من قال بجواز قراءة القرآن بالفارسية. قلت: هذا مذهب أبى حنيفة كما ذكرنا الآن أيضاً.

٧٥٤٣/١٧٢ حدثنا مُسَدَّد، حدثنا إسماعيلُ، عن أيُوبَ، عن نافِع عنِ ابنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، قال: أُتِيَ النبيُ ﷺ بِرَجُلِ والمرأةِ مِنَ اليَهُودِ قَدْ زَنَيا، فقالَ لِلْيَهُودِ: «ما تَضنَعُونَ بِهِما» قالُوا: يُسَخِّمُ وُجُوهَهُما ونُخْزِيهِما. قال: ﴿فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتَلُوهَا إِن كُنتُم مَكِيقِيك﴾ [آل عمران: ٩٣] فجاؤوا فقالُوا لِرَجُلِ مِمَّنْ يَرْضَوْنَ: يا أَعْوَرُ اقْرَأْ، فَقَرَأَ حتَّى انتهى النَهى مَوْضِعِ مِنْها، فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ. قال: ارْفَعْ يَدَكِ، فَرَفَعَ يَدَهُ فإذا فِيهِ آيَةُ الرَّجْمِ تَلُوحُ. فقال: يا مُحَمَّدُ إِنْ عَلَيْهِما الرَّجْمَ ولْكِنَا نُكاتِمُهُ بَيْنَنَا، فأمَرَ بِهِما فَرُجِما، فَرَأَيْتُهُ يُجانِيءُ عَلَيْهَا الرِّجارَةُ.

[انظر الحديث ١٣٢٩ وأطرافه].

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «إن عليهما الرجم...» إلى آخره لأن الذي قرأه فسره بالعربية أن عليهما الرجم حتى رجما.

وإسماعيل هو ابن علية وهو اسم أمه وأبوه إبراهيم، وأيوب هو السختياني.

والحديث مضى في آخر علامات النبوة ومضى أيضاً في كتاب المحاربين في: باب الرجم في البلاط.

قوله: «نسخم» من التسخيم بالسين المهملة والخاء المعجمة وهو تسويد الوجه. قوله: «ونخزيهما» أي: نفضحهما بأن نركبهما على الحمار معكوسين وندورهما في

الأسواق. قوله: «لرجل» هو عبد الله بن صوريا مقصوراً الأعور اليهودي كان حبراً منهم. قوله: «يا أعور» منادى مبني على الضم، وفي رواية الكشميهني؛ أعور، بالجر على أنه صفة رجل. قوله: «ووضع يده عليه» هكذا في رواية الكشميهني، أي: على الموضع، وفي رواية غيره: عليها، أي: على آية الرجم. قوله: «قال: ارفع يدك» أبهم القائل ولم يذكره، وقد تقدم أنه عبد الله بن سلام. قوله: «نكاتمه» أي: الرجم، وفي رواية الكشميهني: نكاتمها. أي: الآية التي فيها الرجم. قوله: «يجانى» بالجيم وكسر النون بعد الألف وبالهمز أي: يكب عليها، يقال جنىء الرجل على الشيء وجاناً عليه وتجاناً عليه إذا أكب، وروي بالمهملة أي: يحني عليها ظهره، أي: يغطيها يقال: حنوت العود عطفته وحنيت لغة. قوله: «عليها الحجارة» في أكثر النسخ هكذا، وفي بعضها: للحجارة، أو فعل نحو يقيها الحجارة.

### ٣٠ ـ بابُ قَوْلِ النبيِّ ﷺ: «الماهِرُ بالقُرْآن مَعَ السَفَرَةِ الكِرامِ البَرَرَةِ وزَيِّنُوا القُرآنَ باصُواتِكُمْ

أي: هذا باب في قول النبي على: «الماهر» إلى آخره. والماهر الحاذق المراد به هنا جودة التلاوة مع حسن الحفظ. قوله: «مع السفرة الكرام» السفرة الكتبة جمع سافر مثل كاتب وزناً ومعنى، وهم الكتبة الذين يكتبون من اللوح المحفوظ، وفي رواية أبي ذر: مع سفرة الكرام، من: باب إضافة الموصوف إلى الصفة. قوله: «الكرام» أي: المكرمين عند الله. قوله: «البررة» أي: المطيعين المطهرين من الذنوب، وفي الترمذي: الذي يقرأ القرآن وهو به ماهر مع السفرة الكرام البررة، وقال: هو حسن صحيح. وأصل الحديث مضى مسنداً في التفسير لكن بلفظ: مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة، أي: الملائكة. مع السفرة الكرام البررة، أي: الملائكة. قوله: «وزينوا القرآن بأصواتكم» هذا من الأحاديث التي علقها البخاري ولم يصلها في موضع آخر من كتابه. وأخرجه في كتاب خلق أفعال العباد من رواية عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء بهذا، وأخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه من هذا الوجه، وأخرجه ابن حبان في (صحيحه): ومعنى: «زينوا القرآن بأصواتكم» يعني: بالمد والترتيل، وليس بالتطريف الفاحش الذي يخرج إلى حد الغناء.

٧٥٤٤/١٧٣ ـ حدّثنا إبْرَاهِيمُ بنُ حَمْزَةَ، حدّثني ابنُ أبي حازِم، عنْ يَزِيدَ، عنْ مُحَمَّدِ بنِ إبْراهِيمَ، عنْ أبي سَلَمَة عنْ أبي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ النبيِّ ﷺ يَقُولُ: «ما أَذِنَ اللهُ لِشَيءِ ما أَذِنَ لِنَبِيٍّ حَسَنِ الصَّوْتِ بالقُرْآنِ يَجْهَرُ بِهِ». [انظر الحديث ٥٠٢٣ وطرفيه].

مطابقته للترجمة تؤخذ من معنى الحديث.

وإبراهيم بن حمزة بالحاء المهملة والزاي ـ أبو إسحاق الزبيري الأسدي المديني مات سنة ثلاثين ومائتين وهو من أفراده، وابن أبي حازم هو عبد العزيز بن أبي حازم بالحاء المهملة والزاي واسمه سلمة بن دينار المدني، ويزيد من الزيادة ابن الهاد، وهو ابن عبد الله بن أسامة بن الهاد الليثي المدني الأعرج، ومحمد بن إبراهيم بن الحارث أبو عبد الله التيمي القرشي المدني، وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، رضي الله تعالى عنه.

والحديث مضى في كتاب التوحيد في: باب ﴿ وَأَسِرُواْ فَوْلَكُمْ أَوِ الْجَهَرُواْ بِهِ ۗ ﴾ [الملك: ١٣].

قوله: «ما أذن الله» معنى: أذن هنا استمع، والمراد لازمه وهو الرضا به والإرادة له.

٧٥٤٥/١٧٤ حدّثنا يَخيلى بنُ بُكَيْرٍ، حدّثنا اللَّيْثُ، عن يُونُسَ، عنِ ابنِ شِهابِ أخبرني عُرْوَةُ بنُ الزُبَيْرِ، وسَعيدُ بنُ المُسَيَّبِ وعَلْقَمَةُ بنُ وَقَاصٍ وعُبَيْدُ الله بنُ عَبْدِ الله عنْ حَدِيثِ عائِشَةَ حِينَ قال لَها أهْلُ الإفْكِ ما قالُوا، وكُلُّ حدّثني طائِفَة مِنَ الحَدِيثِ، قالَتْ: فاضطَجعْتُ عَلى فِراشِي وأنا حِينَئذِ أعْلَمُ أنِّي بَرِيئَةٌ، وأنَّ الله يُبَرثِي، ولْكِنْ والله ـ ما كُنْتُ أَظُنَّ أنَّ الله يُنْزِلُ في شَأْنِي وَخياً يُتْلَى ولَشَانِي في نَفْسِي كان أخقَرَ مِنْ أنْ يَتَكَلَّمَ الله فِي بِأَمْرِ يُتْلَى، وأنزَلَ الله عَزَّ وجَلً : ﴿إِنَّ اللَّيْنَ جَآءُو بِٱلْإِنْكِ عُصْبَةٌ مِنكُونٍ والنور: ١١] العَشْرَ الآياتِ كُلَّها. [انظر الحديث ٢٥٩٣ وأطرافه].

مطابقته للترجمة في قوله: «بأمر يتلي) أي: بالأصوات في المحاريب والمحافل. ورجاله كلهم قد ذكروا غير مرة.

والحديث طرف من حديث مطول قد مضى في تفسير سورة النور، ومضى الكلام فيه.

قوله: «وكل» أي: قال الزهري: وكل من هؤلاء الأئمة حدثني قطعة من حديث الإفك. قوله: «ولكن» وفي الإفك. قوله: «ولكن» وفي رواية الكشميهني: ولكني. قوله: «ولشأني» اللام فيه مفتوحة للتأكيد. قوله: «في» بتشديد الياء.

٧٥٤٦/١٧٥ ـ حدّثنا أبُو نُعَيْم، حدّثنا مِسْعَرٌ، عنْ عَدِيِّ بنِ ثابِتِ أُراهُ عنِ البَراءِ قال: سَمِغتُ النبيِّ ﷺ يَقْرَأُ في العِشاءِ ﴿وَالِيْنِ وَالزَّيْوُنِ﴾ [التين: ١] فَما سَمِغتُ أَحَداً أَحْسَنَ صَوْتاً أَو قِراءَةً مِنْهُ. [انظر الحديث ٧٦٧ وطرنيه].

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو نعيم بالضم الفضل بن دكين، ومسعر بكسر الميم ابن كدام الكوفي، والبراء هو ابن عازب.

والحديث مضى في كتاب الصلاة في: باب القراءة في العشاء.

قوله: «أراه» بضم الهمزة أي: أظنه. قوله: «في العشاء» أي: في صلاة العشاء. قوله: «والتين» وفي رواية الكشميهني: بالتين، وكان ذلك في السفر.

٧٥٤٧/١٧٦ حدّثنا حَجَّاجُ بنُ مِنْهالِ، حدّثنا هُشَيْمٌ عنْ أَبِي بِشْرٍ، عنْ سَعِيدِ بنِ جُبَيْرٍ، عنِ الله عنهما، قال: كان النبيُ ﷺ مُتَوارِياً بِمَكَّةَ، وكان يَرْفَعُ صَوْتَهُ، فإذا سَمِعَ المُشْرِكُونَ سَبُوا القُرْآنَ وَمَنْ جاءَ بِهِ، فقال الله عَزَّ وجَلَّ لِنَبِيّهِ ﷺ ﴿وَلَا جَهُمَرَ بِصَلَائِكَ وَلَا تَخَافِتُ بِهَا﴾ [الإسراء:١١٠]. [انظر الحديث ٤٧٢٢ وطرفيه].

مطابقته للترجمة من حيث بيان اختلاف الصوت بالجهر والإسرار.

وهشيم ـ مصغراً ـ ابن بشير كذلك الواسطي، وأبو بشر جعفر بن أبي وحشية إياس الواسطي.

والحديث مضى في تفسير سورة سبحان، ومضى قريباً أيضاً في: باب قوله: ﴿ وَاَسِرُواْ فَوَلَكُمْ أَوِ ٱجْهَرُواْ بِهِ إِلَى الملك: ١٣].

٧٥٤٨/١٧٧ حدثنا إسمَاعِيلُ، حدّثني مالِك، عنْ عَبْدِ الرَّحْمْنِ بنِ عَبْدِ الله بنِ عَبْدِ الله بنِ عَبْدِ الله عنه، قال عَبْدِ الرَّحْمْنِ بنِ أَبِي صَعَصَعَةَ عنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ أَخبره أَنَّ أَبَا سَعِيدِ الخُدْرِيِّ، رضي الله عنه، قال لهُ: إنِّي أَراكَ تُحِبُ الغَنَمَ والبادِيَةَ، فإذا كُنتَ في غَنَمِكَ أَوْ بادِيَتِكَ فأَذُنْتَ لِلصّلاةِ فارْفَعْ صَوْتِ المُؤذِّنِ جنَّ ولا إنْسٌ ولا شَيْءَ إلاَّ شَهِدَ لهُ يَوْمَ القِيامَةِ.

قال أَبُو سَعِيدٍ: سَمِعْتُهُ مِنْ رسولِ الله ﷺ. [انظر الحديث ٢٠٩ وطرفه].

مطابقته للترجمة من حيث إن رفع الصوت بالقرآن أحق بالشهادة وأولى.

وإسماعيل هو ابن أبي أويس.

والحديث قد مضى في كتاب الصلاة في: باب رفع الصوت بالنداء، فإنه أخرجه هناك عن عبد الله بن يوسف عن مالك إلى آخره.

٧٥٤٩/١٧٨ ـ حدّثنا قَبِيصَةُ، حدّثنا سُفْيانُ، عن مَنْصُورِ عن أُمَّهِ عَنْ عَائِشَةَ، رضي الله عنها، قالَتْ: كان النبيُ ﷺ يَقْرَأُ القُرْآنَ ورَأْسُهُ في حَجْرِي وأنا حائضٌ. [انظر الحديث ٢٩٧].

مطابقته للترجمة يمكن أن تؤخذ من قوله: «يقرأ القرآن».

وقبيصة هو ابن عقبة، وسفيان هو الثوري، ومنصور هو ابن عبد الرحمن التيمي وأمه صفية بنت شيبة الحجبي المكي.

والحديث مضى في كتاب الحيض.

قوله: «حجري» بفتح الحاء وكسرها. قوله: «وأنا حائض» جملة حالية. فافهم.

## ٤٠ - بابُ قَوْلِ الله تعالى: ﴿ فَأَقْرَءُواْ مَا تَيْسَرَ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ ﴾ [المزمل: ٢٠]

أي هذا باب في قوله عز وجل: ﴿ فَأَقَرَّهُواْ مَا تَيْسَرَ مِنَ ٱلْقُرَّهُانِ ﴾ قال المهلب: يريد ما تيسر من حفظه على اللسان من لغة وإعراب. قوله: من القرآن، وفي رواية الكشميهني: ما تيسر منه، وكل من اللفظين في السورة، وقال بعضهم: والمراد بالقراءة الصلاة لأن القراءة بعض أركانها. قلت: هذا لم يقل به أحد، والمفسرون مجمعون على أن المراد منه القراءة في الصلاة وهو حجة على جميع من يرى فرضية قراءة الفاتحة في الصلاة.

حدثني عُزوة أنَّ المِسْورَ بنَ مَخْرَمَة وَعَبْدَ الرَّحْمْنِ بنَ عَبْدِ القارِيَّ حَدَّثَاهُ أَنَّهُما سَمِعا عُمَرَ بنَ حَدِّثَني عُزوة أنَّ المِسْورَ بنَ مَخْرَمَة وَعَبْدَ الرَّحْمْنِ بنَ عَبْدِ القارِيَّ حَدَّثَاهُ أَنَّهُما سَمِعا عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ يَقُولُ: سَمِعْتُ هِشَامَ بنَ حَكِيمٍ يَقْرا سُورَةَ الفُرْقانِ في حَياةِ رسولِ الله عَلَيْ فَكِذْتُ النَّرَعُتُ لِقِراءَتِهِ، فَقُلْتُ: مَنْ اقْرَاكَ هٰذِهِ السُّورَة الَّتِي السَّورُهُ في الصَّلاةِ، فَتَصَبَّرْتُ حتَّى سَلَّمَ فَلَبَبْتُهُ بِرِدِانِهِ، فَقُلْتُ: مَنْ اقْرَاكَ هٰذِهِ السُّورَة التِي سَمِعْتُكَ تَقْرَأُ؟ قال: أَقْرَانِيها رسولُ الله عَلَيْ، فَقُلْتُ: إنِّي سَمِعْتُ هٰذَا يَقْرَأُ سورَةَ الفرقانِ عَلى فانطَلَقْتُ بِهِ أَقُودُهُ إلى رسولِ الله عَلَيْ، فَقُلْتُ: إنِّي سَمِعْتُ هٰذَا يَقْرَأُ سورَةَ الفرقانِ عَلى خُرُوفِ لَمْ تَقْرَأُ القِرَاءَةَ الَّتِي سَمِعْتُهُ، فقال رسولُ الله عَلَيْ الْفَرقانِ عَلى حُرُوفِ لَمْ تُقْرَأُ القِرَاءَةَ الَّتِي سَمِعْتُهُ، فقال رسولُ الله عَلَيْ الْمَرَاءَةَ الَّتِي سَمِعْتُهُ، فقال رسولُ الله عَمْرُاهِ عَلَيْ الْفَرقانِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهُ الْفَرْآنَ الْهُمُ اللهُ الْقُرَأُ يا عُمْرُاهُ عَلَى الْمَورَةُ اللهُ القُرْآنِ الْوَلَانَ الْوَرَاءَةُ الْمُرَاتُ التَي الْقَرَانِي، وَلَا القُرْآنَ الْوَلَ عَلَى سَبْعَةِ أَخْرُفِ فَاقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ». [انظر الحديث لَا الْفَرآنَ الْوَلَ مَلَى الْمُولُونِ فَاقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ». [انظر الحديث لَا وَاطرافه].

مطابقته للترجمة في قوله في آخر الحديث: «فاقرأوا ما تيسر منه».

وعقيل بضم العين ابن خالد، والمسور بكسر الميم ابن مخرمة بفتحها وعبد الرحمن بن عبد بالتنوين القاري منسوب، إلى القارة بالقاف.

والحديث مضى في الخصومات وفي فضائل القرآن في: باب أنزل القرآن على سبعة أحرف، ومضى الكلام فيه.

قوله: «أساوره» أي: أواثبه. قوله: «فتصبرت» ويروى: تربصت قوله: «فلببته»

من التلبيب بالموحدتين جمع الثياب عند الصدر في الخصومة والجر. قوله: «فقال: أرسله» أي: أطلقه. قوله: «على سبعة أحرف» أي: سبع لغات، وقيل الحرف الإعراب يقال: فلان يقرأ حرف عاصم أي: بالوجه الذي اختاره من الإعراب. وقال الأكثرون: هو قصر في السبعة فقيل هي في صورة التلاوة من إدغام وإظهار ونحوهما ليقرأ كل بما يوافق لغته ولا يكلف القرشي الهمز ولا الأسدي فتح حرف المضارعة. وقيل: بل السبعة كلها لمضر وحدها.

#### ٥٥ ـ بابُ قَوْلِ الله تعالى:

﴿ وَلَقَدْ يَشَرَّنَا ٱلْقُرِّءَانَ لِللِّذِكْرِ فَهَلَ مِن ثُمَّدَّكِرٍ ﴾ [القمر:١٧، و٢٢ و٣٣ و٤٠].

أي: هذا باب في قول الله عز وجل: ﴿ وَلَقَدْ يَسَرّنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ ﴾ تيسير القرآن للذكر تسهيله على اللسان ومسارعته إلى القراءة حتى إنه ربما يسبق اللسان إليه في القراءة فيجاوز الحرف إلى ما بعده، وتحذف الكلمة حرصاً على ما بعدها. قيل: المراد بالذكر الأذكار والأتعاظ، وقيل: الحفظ. قوله: ﴿ فَهَلَ مِن مُدَّكِرٍ ﴾ أصله مفتعل من الذكر، قلبت التاء دالاً وأدغمت الدال في الدال.

وقال النبئ ﷺ: «كُلُّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلَقَ لَهُ».

الآن يأتي هذا موصولاً من حديث عمران وعلي، رضي الله تعالى عنهما. يُقَالُ: مُيَسَّرٌ: مُهَيَّاً.

هذا تفسير البخاري إذا تيسر أمر من الأمور يقال: تهيأ.

وقال مُجاهِدٌ: يَسَّرْنا القُرْآنَ بلِسانِك: هَوَّنَّا قِراءَتَهُ عَلَيْكَ.

وصله الفريابي عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى: ﴿وَلَقَدُ يَسَرُنَا اَلْقُرُءَانَ لِلذِّكِرِ﴾ قال هوَّنا قراءته، والمذكور رواية أبي ذر، وفي رواية غيره: هوناه عليك.

وقال مَطَرٌ الوَرَّاقُ ﴿ وَلَقَدْ يَشَرُّنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلَ مِن مُّدَّكِرِ ﴾ [القمر: ١٧، و٢٣ و٤٠] قال: هَلْ مِنْ طالِب عِلْم فَيُعانَ عَلَيْهِ.

مطر هو ابن طهمان أبو رجاء الخراساني الوراق، سكن البصرة وكان يكتب المصاحف، مات سنة تسع عشرة ومائة، ووقع هذا التعليق عند أبي ذر عن الكشميهني وحده، وثبت أيضاً للجرجاني عن الفربري، ووصله الفريابي عن ضمرة بن ربيعة عن عبد الله بن سودب عن مطر.

١٨٠/ ٧٥٥١ ـ حدّثنا أَبُو مَعْمَرٍ، حدّثنا عَبْدُ الوارِثِ قال يَزِيدُ: حدّثني مُطَرِّفُ بنُ

عَبْدِ الله، عنْ عِمْرَانَ قال: قلْتُ: يا رسولَ الله! فيما يَعْمَلُ العامِلُونَ؟ قال: «كُلُّ مُيَسَّرٌ لِما خُلِقَ لَهُ».

[انظر الحديث ٦٥٩٦].

مطابقته للترجمة في لفظ التيسير.

وأبو معمر بفتح الميمين عبد الله بن عمرو البصري المقعد، وعبد الوارث بن سعيد، ويزيد من الزيادة ـ ابن أبي يزيد واسمه سنان القسام، ويقال له بالفارسية: رشك، بكسر الراء وسكون الشين المعجمة كان يقسم الدور ويمسح بمكة، ومطرف على صيغة اسم الفاعل من التطريف بالطاء المهملة ابن عبد الله العامري يروي عن عمران بن حصين، رضي الله تعالى عنه.

وهذا مختصر من حديث مضى في كتاب القدر عن عمران ومضى الكلام فيه.

قوله: «فيما» ويروى: فيم، بحذف الألف بكلمة: ما، الاستفهامية، قال ذلك حين قال رسول الله، على الله عليه ما كتب مكانه في الجنة أو النار كل واحد منهما يسهل عليه ما كتب من عملهما.

٧٥٥٢/١٨١ حدثنا شُغبَةُ عنْ مَنْصُورِ والأَغْمَشُ سَمِعا سَغْدَ بنَ عُبَيْدَةَ عنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عنْ عَلَيٌ، رَضِي الله عنه، عن والأَغْمَشُ سَمِعا سَغْدَ بنَ عُبَيْدَةَ عن أَبِي عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عنْ عَلَيٌ، رَضِي الله عنه، عن النبي ﷺ: أَنَّهُ كَانَ فِي جَنازَةِ، فَأَخَذَ عُوداً فَجَعَلَ يَنْكُتُ فِي الأَرْضِ، فقال: «مَا مِنْكُمْ مِن النبي ﷺ وَاللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

[انظر الحديث ١٣٦٢ وأطرافه].

مطابقته للترجمة مثل مطابقة الحديث الأول.

وغندر بضم الغين المعجمة وسكون النون محمد بن جعفر، ومنصور هو ابن المعتمر، والأعمش هو سليمان، وسعد بن عبيدة أبو حمزة بالمهملة والزاي السلمي بالضم الكوفي ختن أبي عبد الرحمن السلمي واسمه عبد الله بن حبيب الكوفي القاري ولأبيه صحبة.

والحديث مضى في الجنائز مطولاً في: باب موعظة المحدث عند القبر.

قوله: «ينكت»، أي: يضرب في الأرض فيؤثر فيها. قوله: «إلا كتب»، أي: قدر في الأزل أن يكون من أهل النار أو من أهل الجنة. فقالوا: ألا نعتمد على ما قدر الله علينا ونترك العمل؟ فقال: لا، اعملوا فإن أهل السعادة ييسرون لعملهم، وأهل الشقاوة لعملهم.

# ٢٥ ـ باب قَوْلِ الله تعالى: ﴿ بَلْ هُو تُرْءَانُ بَجِيدٌ ﴿ إِنْ فَتِع مَعْفُوظٍ ﴾ [البروج: ٢١ - ٢٢] ﴿ وَالطُّورِ ﴿ إِن مَسْطُورٍ ﴾ [الطور: ١ - ٢]

قال قتادَةُ: مَكْتُوبٌ، يَسْطُرُونَ: يَخُطُون في أُمّ الكِتابِ جُمْلَةِ الكِتابِ. وأَصْلِهِ ﴿مَا يَلْفِظُ مِن مَنْ شَيْءِ إِلاً كُتِبَ عَلَيْهِ. مِن مَزْلِهِ﴾ [ق:١٨] ما يَتَكَلَّمُ مِنْ شَيْءِ إِلاَّ كُتِبَ عَلَيْهِ.

مجيد أي كريم على الله، وقرىء: مجيد، بالخفض أي: قرآن رب مجيد، وقيل: معنى مجيد أحكمت آياته وبينت وفصلت وقرأ نافع: محفوظ، بالرفع على أنه نعت لقرآن، وقرأ غيره بالخفض على أنه نعت للوح، والطور قيل: جبل بالشام، وكتاب مسطور قال قتادة: مكتوب، وصله البخاري في كتاب خلق أفعال العباد من طريق يزيد بن زريع عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة في قوله تعالى: ﴿وَالنُّلُورِ إِنَّ وَكُنْبُ مَسْطُورٍ ﴾ [الطور: ١ - ٢] قال: المسطور المكتوب. قوله: يسطرون، أي: يكتبون، رواه عبد بن حميد من طريق شيبان بن عبد الرحمن عن قتادة في قوله: ﴿وَمَا يَسْطُرُونَ ﴾ [القلم: ١] قال: وما يكتبون. قوله: «في أم الكتاب» جملة الكتاب وأصله وصله أبو داود في كتاب (الناسخ والمنسوخ) من طريق معمر عن قتادة نحوه. قوله: «ما يلفظ»... إلى آخره، وصله ابن أبي حاتم من طريق شعيب بن أبي عروبة عن قتادة والحسن، فذكره.

وقال ابنُ عَبَّاسٍ: ۚ يُكْتَبُ الخَيْرُ والشَّرُّ.

يعني في قوله: ﴿مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلِ﴾ وصله الطبري وابن أبي حاتم من طريق هشام ابن حسان عن عكرمة عن ابن عباس في قوله: ﴿مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلِ﴾ قال: إنما يكتب الخير والشر.

يُحَرِّفُونَ: يُزِيلُونَ ولَيْسَ أَحَدٌ يُزِيلُ لَفْظَ كِتابٍ مِنْ كُتُبِ اللهُ عَزَّ وجَلَّ، وَلْكِنَّهُمْ يُحَرِّفُونَهُ يَتَأُوّلُونَهُ عَلَى غَيْرِ تَأْوِيلِهِ \_ دِرَاسَتُهُمْ: تلاوَتُهُمْ، وَاحِيَةٌ: حافِظَةٌ؛ وتَعِيَها: تخفَظُها ﴿ وَأُوحِىَ إِنَّ هَلاَ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ

قوله: يحرفون. في قوله تعالى: ﴿ يُحَرِّقُونَ ٱلْكَلِمَ عَن مَوَاضِعِهِ ﴾ [المائدة: ١٦] أي: يزيلونه من جهة المعنى ويؤولونه بغير المراد الحق قوله: دراستهم، في قوله تعالى: ﴿ وَإِن كُنَا عَن دِرَاسَتِهِم لَغَيْلِينَ ﴾ [الأنعام: ١٥٦] أي: عن تلاوتهم، وقال أبو عبيدة: ﴿ يُحَرِّقُونَ ٱلْكِلِمَ عَن مَوَاضِعِهِ ﴾ [المائدة: ١٦] يقلبون ويغيرون. قوله: واعية في قوله تعالى: ﴿ وَتَعِيبًا أَذُنُ وَعِيةً ﴾ [الحاقة: ١٦] أي: حافظة، وصله أبن أبي حاتم، من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. قوله: ﴿ وأوحي \* . . . إلى آخره ، وصله ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس.

٧٥٥٣/١٨٢ ـ وقال لِي خَلِيفَةُ بنُ خَيَّاطٍ: حدِّثنا مُعْتَمِرٌ سَمِعْتُ أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي رَافِع عَنْ أَبِي مَرَيْرَةَ عِنِ النبيِّ ﷺ قال: ﴿لَمَّا قَضَى الله الخَلْقَ كَتَبَ كِتَاباً عِنْدَهُ غَلَبَتْ أَبِي رَافِع عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عِنِ النبيِّ ﷺ قال: ﴿لَمَّا قَضَى الله الخَلْقَ كَتَبَ كِتَاباً عِنْدَهُ فَلَقَ العَرْشِ». [انظر الحديث ٣١٩٤ وأطرافه].

مطابقته للترجمة من حيث إنه يشير به إلى أن اللوح المحفوظ فوق العرش.

ومعتمر هو ابن سليمان يروي عن أبيه سليمان بن طرخان بفتح المهملة هو المشهور، وقال الغساني: هو بالضم والكسر، وأبو رافع اسمه نفيع ـ مصغر نفع ـ الصائغ البصري، يقال: أدرك الجاهلية وكان بالمدينة ثم تحول إلى البصرة، قال أبو داود: قتادة لم يسمع من أبى رافع، وقال غيره: سمع منه.

والحديث مضى في التوحيد من حديث الأعرج عن أبي هريرة نحوه في: باب ﴿ وَلَقَدْ سَبَفَتْ كَامِئْنَا لِعِبَادِنَا ٱلْمُرْسَلِينَ﴾ [الصافات: ١٧١].

قوله: «قضى الله» أي: أتم الله خلقه. قوله: «كتب كتاباً» إما حقيقة عن كتابة اللوح المحفوظ، ومعنى الكتابة: خلق صورته فيه أو أمر بالكتابة، وإما مجاز عن تعلق الحكم به والإخبار به. قوله: «عنده» العندية المكانية مستحيلة في حقه تعالى، فهي محمولة على ما يليق به، أو مفوضة إليه أو مذكورة على سبيل التمثيل والاستعارة، وهي من المتشابهات. وقال الكرماني: كيف يتصور السبق في الصفات القديمة إذ معنى القديم هو عدم المسبوقية؟ وأجاب بأنها من صفات الأفعال أو المراد: سبق تعلق الرحمة، وذلك لأن إيصال العقوبة بعد عصيان العبد بخلاف إيصال الخير فإنه من مقضيات صفاته.

## ٧٥ - بابُ قَوْلِ الله تعالى: ﴿ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا نَعْمَلُونَ ﴾ [الصانات: ٩٦].

أي: هذا باب في قوله عز وجل: ﴿وَاللّهُ خُلَقَكُرُ وَمَا تَعْمَلُونَ﴾ قال المهلب: غرض البخاري من هذه الترجمة، إثبات أن أفعال العباد وأقوالهم مخلوقة لله تعالى، وقيل: وما تعملون من الأصنام من الخشب والحجارة، وقال قتادة: وما تعملون بأيديكم، وقيل: يجوز أن تكون الله خالقه، ويجوز أن تكون: ما، نافية أي: وما تعملون ولكن الله خالقه، ويجوز أن تكون: ما، مصدرية أي: وعملكم، ويجوز أن تكون استفهاماً بمعنى التوبيخ.

﴿ إِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقْنَهُ بِفَدَرِ ﴾ [القمر: ٤٩].

الظاهر أنه سقط منه: قوله تعالى، قال الكرماني التقدير خلقنا كل شيء بقدر فيستفاد منه أن الله خالق كل شيء.

ويُقالُ لِلْمُصَوِّرِينَ: أَخْيُوا مَا خَلَقْتُمْ.

كذا وقع في رواية الأكثرين، وهو المحفوظ وفي رواية الكشميهني ويقول أي: بقول الله عز وجل، أو: يقول الملك بأمره، وهذا الأمر للتعجيز.

﴿ إِنَ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِى خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ فِي سِسَتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اَسْتَوَىٰ عَلَ الْعَرْشِ يُعْشِى النَّهُ النَّهُ النَّهُ مَشْفَى النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ عَلَى الْعَرْشِ بَالْرَقِيَّ أَلَا لَهُ الْخَلُقُ وَالْأَمْنُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْمَالِمِينَ ﴾ [الأعراف: ٥٤].

قال ابنُ مُيَيْنَةَ: بَيَّن الله الخَلْقَ مِنَ الأَمْرِ لِقَوْلِهِ تعالى: ﴿ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ ﴾ [الأعراف: ٥٤].

ساق في رواية كريمة الآية كلها، والمناسب منها لما تقدم. قوله: ﴿أَلَا لَهُ اَلْحَانُ وَالْاَرْمُ فَيخِص به قوله: ﴿اللّهُ خَلِقُ كُلّ ثَيْءٍ ﴾ [الرعد: ١٦، والزمر: ٢٦]، ولذلك عقبه بقوله: وقال ابن عيينة ـ هو سفيان ـ بين الله الخلق من الأمر بقوله: ﴿أَلَا لَهُ اَلْحَانُ وَالْأَرُمُ ﴾ وهذا الأثر وصله ابن أبي حاتم في كتاب (الرد على الجهمية) من طريق بشار بن موسى. قال: كنا عند سفيان بن عيينة فقال: ﴿أَلَا لَهُ اَلْحَانُ وَالْأَمْ ﴾ [الأعراف: ٤٥] فالخلق هو المخلوقات والأمر هو الكلام. وقال الراغب: الأمر لفظ عام للأفعال والأقوال كلها، ومنه قوله عز وجل: ﴿وَالِيّهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُمُ ﴾ [مود: ١٢٣] ويقال للإبداع أمر نحو قوله تعالى: ﴿أَلَا لَهُ الْخَانُ وَالْأَمْرُ ﴾ وقيل: المراد بالخلق في الآية الدنيا وما فيها، فهو كقوله: ﴿أَنَّ أَمْرُ اللّهِ ﴾ [النحل: ١].

وسَمَّى النبيُ ﷺ الإيمانَ عَمَلاً، قال أَبُو ذَرُ وأَبُو هُرَيْرَةَ: سُئِلَ النبيُ ﷺ: أَيُّ الأَعْمَالِ الْفَضَلُ؟ قال: ﴿جَرَّاتًا بِمَا كَانُواْ يَمْمَلُونَ﴾ [السجدة:١٧، وغيرها]». وقال وفَدُ عَبْدِ القَيْسِ لِلنبي ﷺ: مُزنا بِجُمَلٍ مِنَ الأَمْرِه إِنْ عَمَلْنا بِها دَخَلْنا الجَنَّة، فأَمَرهُمْ بِالإيمانِ والشَّهادَةِ وإقام الصَّلاةِ وإيتاءِ الزَّكاةِ، فَجعَلَ ذَٰلِكَ كُلَّهُ عَمَلاً.

قد مر في كتاب الإيمان في: باب من قال: الإيمان هو العمل، وبسطنا الكلام فيه قوله: «قال أبو ذر» إلى قوله: ﴿يِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ﴾ [السجدة: ١٧ وغيرها] تقدم الكلام فيه في: باب قول الله تعالى: ﴿قُلْ فَأْتُواْ بِالتَّوْرَنَةِ﴾ [آل عمران: ٩٣] وهو قبل هذا الباب بثمانية أبواب. قوله: ﴿جَزَاءٌ بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ﴾ [السجدة: ١٧، وغيرها] أي: من الطاعات. قال الكرماني: أي من الإيمان وسائر الطاعات، أدخل قوله: من الإيمان، لأجل مذهبه على ما لا يخفى. قوله: «وفد عبد القيس». . . إلى آخره يأتي الكلام فيه بعد حديث واحد.

[١٨٣] ٧٥٥٤ حدَّثني محمد بن أبي غالب، حدَّثنا محمد بن إسماعيل، حدَّثنا محمد بن إسماعيل، حدَّثنا محمد بن إسماعيل، حدَّثنا معتمر سمعت أبي يقول: حدَّثنا قتادة أنَّ أبا رافع حدَّثه أنّه سمع أبا هُريرة، رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله ﷺ يقول: إن الله كتب كتاباً قبل أن يَخلُقَ المخلق: أن رحمتي سَبقت غضبي فهو مكتوب عنده فوق العرش؟]. [انظر الحديث ٢١٩٤ وأطرافه]

عن أبي قِلابَةَ والقاسِم التَّمِيميِّ، عن زَهْدَم قال: كان بَيْنَ هٰذَا الحيِّ مِن جَرْم وبَيْنَ الْأَشْعَرِيِّينَ وُدُّ وإخاءً، فَكُنَا عِنْدَ أبي مُوسٰى الأَشْعَرِيِّ، فَقُرَّبَ إلَيْهِ الطَّعامُ فِيهِ لَحْمُ دَجاجٍ، الأَشْعَرِيِّينَ وُدُّ وإخاءً، فَكُنَا عِنْدَ أبي مُوسٰى الأَشْعَرِيِّ، فَقُرَّبَ إلَيْهِ الطَّعامُ فِيهِ لَحْمُ دَجاجٍ، وعِنْدَهُ رَجُلٌ مِن بَنِي تَيْم الله، كَأَنَهُ مِنَ المَوالِي، فَدَعاهُ إلَيْهِ فقال: إلِي رَايْتُهُ يَأْكُلُ شَيْئاً فَقَارْتُهُ، فَحَلَفْتُ لا آكلُهُ. فقال: هَاللهُ فلأُحدُثُكَ عن ذَاكَ: إنِّي أَتَيْتُ النبي عَلَيْهِ فِي نَفْرِ مِنَ الأَشْعَرِيُونَ بَنْ نَسْتَحْمِلُهُ قال: هَاللهُ لا أَحْمِلُكُمْ، وما عِنْدِي ما أَحْمِلُكُمْ، فأتِي النبي عَلَيْهِ بِنَهْبِ الْشَعْرِيُونَ؟ فَأَمْرَ لَنا بخَمْسِ ذَوْدٍ غُرِّ الذُرى، ثُمَّ الطَّلَقَنا. قُلنا: ما صَنَعْنا؟ حَلَفَ رسولُ الله عَلَيْ لا يَحْمِلُنا وما عِنْدَهُ ما يَحْمِلُنا، ثُمَّ حَمَلنا. الطَّلَقَنا. قُلنا: ما صَنَعْنا؟ حَلَفَ رسولُ الله عَلَيْ لا يَحْمِلُنا وما عِنْدَهُ ما يَحْمِلُنا، ثُمَّ حَمَلنا. أَنْفَارُ اللهُ عَلَى يَمِينِ فَأَلٰى عَنْدَهُ ما يَحْمِلُنا، ثُمُّ حَمَلنا. أَنْفَلْ مُ اللهُ عَنْ يَعْفَال اللهُ عَلَى يَمِينِ فَأَلٰى عَيْرَها خَيْراً مِنْها إلا آتَيْتُ الذِي هُو خَيْرٌ مِنْهُ وتَحَلَّلْتُها». [انظر الحديث ٣١٣٣ وأطراف].

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «ولكن الله حملكم» حيث نسب الحمل إلى الله تعالى.

وشيخه عبد الله بن عبد الوهاب الحجبي أبو محمد، وشيخه عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، وأيوب هو السختياني، وأبو قلابة بكسر القاف عبد الله بن زيد الجرمي، والقاسم بن عاصم التميمي، ويقال: الكلبي، ويقال: الليثي، زهدم بفتح الزاي ابن مضرب على وزن اسم الفاعل من التضريب بالضاد المعجمة.

والحديث قد مضى في مواضع كثيرة في المغازي عن أبي نعيم وفي النذور والحديث قد مضى في النذور أيضاً عن قتيبة وفي الذبائح عن يحيى عن وكيع.

قوله: «وبين الأشعريين» جمع أشعري نسبة إلى أشعر، أبو قبيلة من اليمن. قوله: «يأكل شيئاً» أي: من النجاسة، هكذا في رواية الكشميهني وفي رواية غيره: يأكل فقط. قوله: «فقذرته»، بكسر الذال المعجمة. أي: كرهته. قوله: «فلأحدثك»، كذا هو في رواية الكشميهني، وفي رواية غيره: فلأحدثنك، بنون التأكيد. قوله: «نستحمله»، أي: نطلب منه الحملان، أي: أن يحملنا. قوله: «بنهب» أي: غنيمة. قوله: «فود» بفتح الذال المعجمة وهي من الإبل ما بين الثلاث إلى العشرة «الذرى» بضم الذال جمع ذروة وهي أعلى كل شيء أي: ذرى الأسنمة البيض أي: من سمنهن وكثرة شحمهن. قوله: «ثم حملنا» بفتح اللام. قوله: «تغفلنا»، أي: طلبنا غفلته وكنا سبب ذهوله عن الحال التي وقعت. قوله: «ولكن الله حملكم» يحتمل وجوها: أن يريد إزالة المنة عنهم وإضافة النعمة إلى الله تعالى، أو أنه نسي وفعل الناسي مضاف إلى الله تعالى، كما جاء في الصائم إذا أكل ناسياً فإن الله أطعمه، وأن الله حين ساق هذه الغنيمة إليهم فهو أعطاهم. أو نظرا إلى الحقيقة فإن الله خالق أطعمه، وأن الله حين ساق هذه الغنيمة إليهم فهو أعطاهم. أو نظرا إلى الحقيقة فإن الله خالق

كل الأفعال. قوله: «وتحللتها» من التحلل وهو التفصي من عهدة اليمين والخروج من حرمتها إلى ما يحل له بالكفارة.

مَدْرَةَ الضَّبِعِي قُلْتُ لابِنِ عَبَّاسٍ، فقال: قَدِمَ وفْدُ عَبْدِ القَيْسِ على رسول الله ﷺ، فقالُوا: إِنَّ بَيْنَنَا جَمْرَةَ الضَّبِعِي قُلْتُ لابِنِ عَبَّاسٍ، فقال: قَدِمَ وفْدُ عَبْدِ القَيْسِ على رسول الله ﷺ، فقالُوا: إِنَّ بَيْنَنَا وبَيْنَكُ المُشْرِكِينِ مِنْ مُضَرَ، وإِنَا لا نَصِلُ إلَيْكَ إلا في أَشْهُر حُرُم، فَمُزنا بِجُمَلٍ مِنَ الأَمْر إِنْ عَمِلْنا بِهِ دَخَلْنا الجَنَّةَ، ونَدْعُو إلَيْهَا مَنْ وراءَنا. قال: «آمُرُكُمْ بازبَع واتّهاكُمْ عَنْ أَرْبَعِ، آمُرُكُمْ بالإيمانِ بالله، وإقامُ الصَّلاةِ وإيتاءُ الزَّكاةِ، وتُعطُوا مِنْ المَغْنَمِ وهَلْ تَذُرُونَ مَا الإيمانُ بالله؟ شهادَةُ أَنْ لا إِلْهَ إلا الله، وإقامُ الصَّلاةِ وإيتاءُ الزَّكاةِ، وتُعطُوا مِنْ المَغْنَمِ الخُمْسَ. وأنها كُم عن أَرْبَعِ: لا تَشْرَبُوا في الدُّبًاءِ، والنَّقِيرِ والظُّرُوفِ المُرَفْتَةِ والحَنْتَمَةِ». [انظر الحديث ٥٥ وأطرانه].

هذا حديث وفد عبد القيس الذي مضى عن قريب. وقال: وفد عبد القيس الذي مضى عن قريب للنبي، ﷺ.

أخرجه عن عمرو بن علي بن يحيى الصيرفي عن أبي عاصم الضحاك. وهو شيخ البخاري، روى عنه كثيراً بلا واسطة عن قرة بضم القاف وتشديد الراء ابن السدوسي عن أبي جمرة بالجيم والراء نصر بن عمران الضبعي بضم الضاد المعجمة وفتح الباء الموحدة والحديث قد مضى في كتاب الإيمان في باب أداء الخمس من الإيمان ومضى الكلام فيه.

قوله: «قلت لابن عباس، فقال: قدم» كذا في هذه الرواية، لم يذكر مفعول. قلت: والتقدير: قلت: حدثنا إما مطلقاً وإما عن قصة عبد القيس. قوله: «من مضر»، غير منصرف قبيلة كانوا بين ربيعة والمدينة. قوله: «في أشهر حرم» هي: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب، وذلك لأنهم كانوا يمتنعون عن القتال فيها. قوله: «النقير» بفتح النون جذع ينقر وسطه وينبذ فيه. قوله: «والحنتمة»، بفتح الحاء المهملة وسكون النون وفتح التاء المثناة من فوق ويجمع على: حنتم، وهي جرار خضر يجلب فيها الخمر.

٧٥٥٧/١٨٦ حدثنا قُتَيْبَةُ بنُ سَعيدِ، حدثنا اللّيْثُ، عنْ نافِع، عنِ القاسِم بنِ مُحَمَّدِ، عنْ عافِيم، عنِ القاسِم بنِ مُحَمَّدِ، عنْ عائِشَة، رضي الله عنها، أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: ﴿إِنَّ أَضَحَابَ هَذِهِ الصَّورِ يُعَدَّبُونَ يَوْمَ القِيامَةِ ويقالُ لَهُمْ: أَحْيُوا ما خَلَقْتُمْ، [انظر الحديث ٢١٠٥ وأطرانه].

مطابقته للترجمة من حيث إن من زعم أنه يخلق فعل نفسه لو صحت دعواه لما وقع الإنكار على هؤلاء المصورين. وقال الكرماني: أسند الخلق إليهم صريحاً، وهو خلاف الترجمة، ولكن المراد كسبهم فأطلق لفظ الخلق عليه استهزاءً، أو أطلق بناء عل زعمهم.

والحديث أخرجه النسائي في الزينة عن قتيبة أيضاً، وأخرجه ابن ماجه في التجارات عن محمد بن رمح.

قوله: «أصحاب هذه الصور» أي: المصورين. قوله: «أحيوا» أي: اجعلوه حيواناً ذا روح، وهذا الأمر أمر تعجيز.

٧٥٥٨/١٨٧ ـ حدّثنا أبُو النُّعْمانِ، حدَّثنا حَمَّادُ بنُ زَيْدٍ، عنْ أَيُّوبَ عنْ نافِع عنِ ابنِ عُمَرَ، رضي الله عنهما، قال: قال النبي ﷺ: ﴿إِنَّ أَصْحَابَ هٰذِهِ الصُّورِ يُعَذَّبُونَ يَوْمِ القِيامَةِ، ويُقالُ لَهُمْ: أَخْيُوا مَا خَلَقْتُمْ . [انظر الحديث ٥٩٥١].

الكلام فيه مثل الكلام في حديث عائشة.

وأبو النعمان محمد بن الفضل السدوسي، وأيوب هو السختياني.

والحديث أخرجه مسلم في اللباس عن أبي الربيع وغيره. والنسائي في الزينة عن قتيبة وغيره.

٧٥٥٩ / ١٨٨ عن عُمارَة، عن أبي ألعَلاءِ، حدّثنا ابنُ فُضَيْلٍ، عن عُمارَة، عن أبي زُرْعَةَ سَمِعَ أبا هُرَيْرَة، رضي الله عنه، قال: سَمِعْتُ النبيَّ ﷺ يَقُولُ: «قال الله عَزَّ وجَلَّ ومَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْقِي، فَلْيَخْلُقُوا ذَرَّة أَوْ لِيَخْلُقُوا حَبَّةً أَوْ شَعِيرَةً». [انظر الحديث ٥٩٥٣].

الكلام في مطابقة هذا مثل ما مر فيما قبله.

وابن فضيل ـ مصغر ـ وهو محمد، وعمارة بن القعقاع، وأبو زرعة اسمه هرم بفتح الهاء وكسر الراء البجلي.

والحديث مضى في اللباس عن موسى بن إسماعيل. وأخرجه مسلم في اللباس عن ابن نمير وغيره.

قوله: «ذهب» من الذهاب الذي هو بمعنى القصد والإقبال إليه. قوله: «فليخلقوا ذرة» بفتح الذال المعجمة وهي النملة الصغيرة، وهذا استهزاء، أو قول على زعمهم، أو التشبيه في الصورة وحدها لا من سائر الوجوه. قوله: «أو شعيرة» عطف الخاص على العام، أو هو شك من الراوي، والغرض تعجيزهم وتعذيبهم تارة بخلق الحيوان، وأخرى بخلق الجماد، وفيه نوع من الترقي في الخساسة ونوع من التنزل في الإلزام.

# ٥٨ ـ بابُ قِرَاءَةِ الفاجِرِ والمُنافِقِ وأصْوَاتُهُمْ وتِلاَوَتُهُمْ لاَ تُجاوِزُ حَناجِرَهُمْ

أي: هذا باب في بيان حال قراءة الفاجر. قال الكرماني: الفاجر المنافق بقرينة جعله قسيماً للمؤمن في الحديث، ومقابلاً له. وعطف المنافق عليه إنما هو من باب العطف التفسيري. قوله: وتلاوتهم، مبتدأ وخبره: لا تجاوز، وإما جمع الضمير فهو حكاية عن لفظ الحديث، وزيد في بعض الروايات: وأصواتهم، والحناجر جمع حنجرة

وهي الحلقوم، وهو مجرى النفس كما أن المري مجرى الطعام والشراب.

٧٥٦٠/١٨٩ حدثنا أنس عن البي عن النبي عن النبي عن النبي عن النبي عن النبي الله المؤمن الذي يقرأ القرآن كالأتُرجَّة، أبي مُوسَى، رضي الله عنه، عن النبي على قال: «مَثَلُ المُؤمِنِ الَّذِي يَقْرَأُ القُرْآنَ كالأَتُرجَّة، طَعْمُها طَيِّب، ولا ربيح لَها، ومَثَلُ طَعْمُها طَيِّب، ولا ربيح لَها، ومَثَلُ الفاجِرِ الذي يقرأُ القُرْآنَ، كَمَثَلِ الرَّيْحانَةِ ربيحُها طَيِّبُ وطَعْمها مُرِّ، ومَثَلُ الفاجِرِ الذي لا يَقْرَأُ القُرْآنَ، كَمَثَلِ الرَّيْحانَةِ ربيحُها طَيِّبُ وطَعْمها مُرِّ، ومَثَلُ الفاجِرِ الذي لا يَقْرَأُ القُرْآنَ كَمَثَلِ الحَيْفُها مُرَّ ولا ربيحَ لها». [انظر الحديث ٥٠٢٠ وطرفيه].

مطابقته للترجمة ظاهرة.

وهدبة بضم الهاء ابن خالد القيسي بفتح القاف، وهمام بتشديد الميم هو ابن يحيى العوذي، وأنس هو ابن مالك، وأبو موسى عبد الله بن قيس الأشعري.

والرجال كلهم بصريون، وفيه: رواية الصحابي عن الصحابي.

والحديث مضى في فضائل القرآن عن مسدد، ومضى الكلام فيه.

قوله: «كالأترجة» بضم الهمزة ويقال: الأترنجة والترنجة وفي (التوضيح): كالأترجة، كذا في الأصول ولأبي الحسن: كالأترنجة، بالنون والصواب الأول لأن النون والهمزة لا يجتمعان، والمعروف: الأترج. وحكى أبو زيد: ترنجة وترج. وقالوا: الأترجة أفضل الثمار للخواص الموجودة فيها مثل: كبر جرمها، وحسن منظرها، ولين ملمسها، ولونها يسر الناظرين، ثم أكلها يفيد بعد الالتذاذ طيب النكهة ودباغ المعدة، وقوة الهضم، واشتراك الحواس الأربعة: البصر والذوق والشم واللمس في الاحتظاء بها، ثم إن أجزاءها تنقسم على طبائع: فقشرها حار يابس، وجرمها حار رطب، وحماضها بارد يابس، وبزرها حار مجفف. قوله: «كمثل الحنظلة» وهي شجرة رطب، وحماضها بارد يابس، وبزرها حار مجفف. قوله: «كمثل الحنظلة» وهي شجرة مشهورة، وفي بعض البلاد تسمى: بطيخ أبي جهل، فإن قلت: قال في آخر فضائل القرآن: كالحنظلة طعمها مر وريحها مر. وهنا قال: «ولا ربح لها؟» قلت: المقصود منهما واحد، وذلك هو بيان عدم النفع لا له ولا لغيره، وربما كان مضراً فمعناه: لا ربح لها نافعة.

وحد ثني أخمَدُ بنُ صالِح، حدثنا عَلَيْ، حدثنا هِ شام، أخبرنا مَعْمَر، عنِ الزُّهْرِيّ. (ح) وحد ثني أخمَدُ بنُ صالِح، حدثنا عَلَيْسَةُ، حدثنا يُونُسُ، عنِ ابنِ شِهابٍ، أخبرني يَخيلى بنُ عُرْوَةَ بنِ الزُّبَيْرِ اللهِ عنها، سألَ أُناسٌ عُرْوَةَ بنِ الزُّبَيْرِ يَقُولُ: قالَتْ عائِشةُ، رضي الله عنها، سألَ أُناسٌ النبي عَلَيْهُ عنِ الكُهَّانِ، فقال: ﴿إِنَّهُمْ لَيْسُوا بِشَيْءٍ». فقالُوا: يا رسولَ الله! فإنَّهُمْ يُحَدِّثُونَ النبي عَلَيْهُ وَيَعَرُهُمْ في النبي عَلَيْهُمْ يَحُلُمُهُمْ مِنَ الحَقِّ يَخْطُفُها الجِنِّي فَيُقَرْقِرُها في بالشّيءِ يَكُونُ حَقاً. قال: فقال النبي عَلَيْهُ: ﴿قِلْكَ الْكَلِمَةُ مِنَ الْحَقِّ يَخْطُفُها الْجِنِّي فَيُقَرْقِرُها في أَنْفِي وَلِيْهِ، كَقَرْقَرَةِ الدِّجاجَةِ، فَيَخْلِطُونَ فِيهِ أَكْثَرَ مِنْ مِاقَةٍ كَذْبَةٍ». [انظر الحديث ٢١١٠ وأطرانه].

مطابقته للترجمة من حيث مشابهة الكاهن بالمنافق من حيث إنه لا يتنفع بالكلمة الصادقة لغلبة الكذب عليه ولفساد حاله، كما لا ينتفع المنافق بقراءته لفساد عقيدته وانضمام خبثه إليها.

وأخرجه من طريقين: الأول: عن علي بن المديني عن هشام بن يوسف الصنعاني عن معمر بن راشد عن محمد بن مسلم الزهري. والثاني: عن أحمد بن صالح أبي جعفر المصري عن عنبسة بن خالد بن يزيد بن أبي النجا ابن أخي يونس بن يزيد الأيلي، سمع عمه يونس بن يزيد عن ابن شهاب الزهري عن يحيى بن عروة بن الزبير عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة.

والحديث مضى في أواخر الطب في: باب الكهانة، ومضى الكلام فيه.

قوله: «سأل أناس» وفي رواية معمر: ناس، وكلاهما واحد. قوله: «عن الكهان» أي: عن حالهم، والكهان جمع كاهن وهو الذي يتعاطى الخبر عن الكائنات في مستقبل الزمان، ويدعي معرفة الأسرار. قوله: «يخطفها» بالفتح على اللغة الفصيحة وبكسرها، والجني مفرد الجن أي: يختلسها الجني من أخبار، وفي رواية الكشميهني: يحفظها، من الحفظ. قوله: «فيقرقرها» من القرقرة وهو الوضع في الأذن بالصوت، والقر الوضع فيها بدون الصوت، وإضافة القرقرة إلى الدجاجة من إضافة الفاعل، والدجاجة بفتح الدال وكسرها. وقال الخطابي: غرضه على التعاطون من علم الغيب. قال: والصواب كقرقرة الزجاجة ليلائم معنى القارورة الذي في الحديث الآخر، وتكون إضافة القرقرة إلى المفعول فيه نحو مكر الليل.

بيرين، يُحَدِّثُ عن مَغْبَدِ بنِ سِيرين عن أبي سَعيدِ الخُدْرِيِّ، رضي الله عنه، عنِ النبيِّ عَلَيْهِ الخُدْرِيِّ، رضي الله عنه، عنِ النبيِّ عَلَيْهِ الخُدْرِيِّ، رضي الله عنه، عنِ النبيِّ عَلَيْهِ اللهُ المَشْرِقِ ويَقْرأُونَ القُزآنَ لا يُجاوِزُ تَراقِيَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهُمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، ثُمَّ لا يَعُودُونَ فِيهِ حتَّى يَعُودَ السَّهُمُ إلى فُوقِهِ، قِيلَ: ما سِيماهُمْ؟ قال: سِيماهُمُ التَّخلِيقُ - أَوْ قال: التَّسْبِيدُ -). [انظر الحديث ٣٣٤٤ وأطرانه].

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «يقرأون القرآن لا يجاوز تراقيهم».

وأخرجه عن أبي النعمان محمد بن الفضل عن مهدي بن ميمون الأزدي عن محمد بن سيرين عن أخيه معبد بن سيرين بفتح الميم، والأربعة بصريون.

قوله: «يخرج ناس من قبل المشرق» تقدم في الفتن أنهم: الخوارج. قوله: «تراقيهم» جمع ترقوة بفتح أوله وسكون الراء وضم القاف وفتح الواو وهي العظم الذي بين نقرة النحر والعاتق. قوله: «يمرقون» أي: يخرجون. قوله: «من الرمية» بكسر الميم الخفيفة وتشديد الياء آخر الحروف، فعيلة بمعنى المرمية أي: المرمى إليها. قوله: «إلى

فوقه» بضم الفاء وهو موضع الوتر من السهم. قوله: «ما سيماهم؟» بكسر المهملة مقصوراً وممدوداً: العلامة. قوله: «التحليق» هو إزالة الشعر. قوله: «أو التسبيد» بالمهملة والباء الموحدة وهو استيصال الشعر. فإن قلت: يلزم من وجود العلامة وجود ذي العلامة، فكل محلوق الرأس منهم لكنه خلاف الإجماع. قلت: كان في عهد الصحابة لا يحلقون رؤوسهم إلاً في النسك أو الحاجة، وأما هؤلاء فقد جعلوا الحلق شعارهم، ويحتمل أن يراد به حلق الرأس واللحية وجميع شعورهم.

## ٥٩ - باب قَوْلِ الله تعالى: ﴿ وَنَضَعُ ٱلْمَوْذِينَ ٱلْقِسْطَ ﴾ [الانبياء: ٤٧]

أي: هذا باب في قول الله عز وجل: ﴿وَتَفَهُ ٱلْمَوْنِنَ ٱلْقِسَطُ وَفِي رواية أبي ذر ﴿لِوَمِ ٱلْقِيْمَةِ أَلِيَ فَي يومها، والموازين جمع ميزان وأصله: موزان، قلبت الواو ياء لسكونها وانكسار ما قبلها، والقسط مصدر يستوي فيه المفرد المثنى والجمع، أي: تضع الموازين العادلات. قيل: ثمة ميزان واحد يوزن به الحسنات. وأجيب بأنه جمع باعتبار العباد وأنواع الموزونات. وقال الزجاج: أي نضع الموازين ذوات القسط. قال أهل السنة: إنه جسم محسوس ذو لسان وكفتين، والله تعالى يجعل الأعمال والأقوال كالأعيان موزونة أو توزن صحفها، وقيل: ميزان كميزان الشعر، وفائدته إظهار العدل والمبالغة في الإنصاف والإلزام قطعاً لأعذار العباد.

وأنَّ أَعْمَالَ بَني آدَمَ وقَوْلَهُمْ يُوزَنُ.

قد ذكروا أن الأعمال والأقوال تتجسد بإذن الله تعالى فتوزن، أو ُ توزن الصحائف التي فيها الأعمال.

وقال مُجاهِدٌ: القُسْطاطُ: العَدْلُ بالرُّومِيَّةِ.

أي: قـال مـجـاهـد فـي قـولـه تـعـالـى: ﴿وَزِنُواْ بِالْقِسَطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمٌ﴾ [الإسـراء: ٣٥، والشعراء: ١٨٦] وهو بضم القاف وكسرها العدل بلغة أهل الروم، هو من توافق اللغتين.

ويُقالُ: القِسْطُ مَصْدَرُ المُقْسِطِ، وهُوَ العادِلُ. وأمَّا القاسِطُ فَهُوَ الجائِرُ.

اعترض الإسماعيلي على البخاري في قوله: القسط مصدر المقسط، ومصدر المقسط الإقساط، يقال: أقسط إذا عدل، وقسط إذا جار. وقال الكرماني: المصدر المحذوف الزوائد نظراً إلى أصله.

قلت: هذا ليس بكاف في الجواب.

٧٥٦٣/١٩٢ ـ حدّثنا أخمَدُ بنُ إشكابٍ، حدثنا مُحَمَّدُ بنُ فُضَيْلٍ، عنْ عُمارَةً بنِ اللهِ عَنْ عُمارَةً بنِ اللهُ عنه قال: قال النبيُ ﷺ: «كَلِمتانِ

حَبِيبَتان إلى الرَّحْمٰنِ خَفِيفتانِ عَلَى اللَّسانِ، ثَقَيلَتانِ في المِيزانِ: سَبْحان الله وبِحَمْدِهِ، سَبْحانَ الله العَظِيم».

[انظر الحديث ٦٤٠٦ وطرفه].

ختم البخاري كتابه بالتسبيح والتحميد كما بدأ أوله بحديث النية عملاً به.

وأبو زرعة اسمه: هرم، ومر رجاله عن قريب.

وقد مضى الحديث في الدعوات عن زهير بن حرب وفي الأيمان والنذور عن قتيبة، وهنا رواه عن أحمد بن إشكاب ـ بكسر الهمزة وفتحها وسكون الشين المعجمة وبالكاف وبالباء الموحدة غير منصرف، وقيل: هو منصرف ـ أبو عبد الله الصفار الكوفي سكن مصر ويقال: أحمد بن ميمون بن إشكاب، ويقال: أحمد بن عبد الله بن إشكاب، ويقال: اسم إشكاب مجمع مات سنة تسع عشر ومائتين وهو من أفراده.

قوله: «كلمتان» أي: كلامان، وتطلق الكلمة عليه كما يقال: كلمة الشهادة. قوله: «حبيبتان، أي: محبوبتان يعني بمعنى المفعول لا الفاعل، والمراد محبوبية قائلهما، ومحبة الله للعبد إرادة إيصال الخير إليه والتكريم. قيل: ما وجه لحوق علامة التأنيث؟ والفعيل إذا كان بمعنى المفعول يستوي فيه المذكر والمؤنث. فأجيب: بأن التسوية جائزة لا واجبة، ووجوبها في المفرد لا في المثنى، أو أن هذه التاء للنقل من الوصفية إلى الاسمية. قوله: «إلى الرحمن»، تخصيص لفظ الرحمن من بين سائر الأسماء الحسنى لأن القصد من الحديث بيان سعة رحمة الله تعالى على عباده، حيث يجازي على الفعل القليل بالثواب الكثير، ولا يقال: إنه سجع، لأن المنهي سجع الكهان. قوله: «سبحان»، مصدر لازم النصب بإضمار الفعل، وقال الزمخشري: سبحان علم للتسبيح كعثمان علم للرجل، قيل: سبحان واجب الإضافة فكيف الجمع بين الإضافة والعلمية؟ وأجيب: بأنه ينكر ثم يضاف، ومعنى التسبيح التنزيه يعني: أنزه الله تنزيها عما لا يليق به. قوله: «وبحمده» الواو للحال أي: أسبحه ملتبساً بحمدي له من أجل توفيقه لي للتسبيح ونحوه. أو لعطف الجملة على الجملة أي: أسبح وألتبس بحمده، والحمد هو الثناء بالجميل على وجه التفضيل، وتكرار التسبيح للإشعار بتنزيهه على الإطلاق، والحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً دائماً.

بعونه تعالى تم كتاب عمدة القارىء شرح صحيح البخاري ويليه إن شاء الله تعالى الفهارس العلمية التي تضمنت أطراف الأحاديث حسب حروف المعجم.

#### خاتمة التأليف

فرغت يمين مؤلفه ومسطره العبد الفقير إلى رحمة ربه الغني أبو محمد محمود بن أحمد العيني من تأليف هذا الجزء وتسطيره. الحادي والعشرين من عمدة القاري في شرح البخاري الذي به كمل الشرح بتوفيق الله وعونه ولطفه وكرمه، في آخر الثلث الأول من ليلة السبت الخامس من شهر جمادى الأولى عام سبعة وأربعين وثمانمائة من الجامع الهجرة النبوية، في داره التي مقابلة مدرسته البدرية في حارة كتامة بالقرب من الجامع الأزهر، وكان ابتداء شروعي في تأليفه في آخر شهر رجب الأصم - الأصب - سنة عشرين وثمانمائة، وفرغت من الجزء الأول يوم الاثنين السادس عشر من شهر ذي الحجة الحرام سنة عشرين وثمانمائة، وفرغت من الجزء الثاني نهار الثلاثاء السابع من المجمعة الثامن من جمادى الأولى سنة ثلاثة وثلاثين وثمانمائة، بعد أن مكثت فيه نصف الجمعة الثامن من جمادى الأولى سنة ثلاثة وثلاثين وثمانمائة، بعد أن مكثت فيه نصف الجمعة الثامن من جمادى الأولى سنة تسع وثلاثين وثمانمائة، ثم استمريت في الكتابة يوم الثلاثاء التاسع من ربيع الآخر سنة تسع وثلاثين وثمانمائة، ثم استمريت في الكتابة والتأليف إلى التاريخ المذكور في الحادي والعشرين، وكانت مدة مكثي في التأليف والتأليف إلى التاريخ المذكور في الحادي والعشرين، وكانت مدة مكثي في التأليف على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحمدك يا من أوضحت سنن الحق لسالكيها بآيات بينات. وأبنت طرق الهداية بعلامات واضحات. وكشفت عن الضلالة حجب الأوهام والخزعبلات. فظهرت وحشية المنظر منفورة الشكل لدى أرباب البصائر والإدراكات. فاندفع الباطل وزهق بما للحقيقة من قوة وصدمات. فتعالى وانتصر سبيل دين الحق المؤيد بأم الكتاب التي هي آيات محكمات. والمدعم بسنة خير خلق الله المعزز بالبراهين والمعجزات. فنشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة دائمة في المحيا والممات. ونشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله صاحب المقام المحمود والمناقب الباهرات. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ما دامت أزمنة وأوقات. وسلم تسليماً كثيراً وبارك عليهم وعلى من تبع هديهم بتحيات مباركات زاكيات.

### فهرس المحتويات

|    | (٩٥) كِتابُ التَّمَنِّي                                                                                                                                                                                     |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣  | ١ ـ بابُ مَنْ تَمَنَّى الشَّهَادَةَ                                                                                                                                                                         |
| ٤  | ٢ ـ بابُ تَمَنِّي الخَيْرِ وَقَوْلِ النبيِّ ﷺ: «لَوْ كَانَ لِي أُحدٌ ذَهَباً»                                                                                                                               |
| ٥  | ٣ ـ بابُ قَوْلِ النبيِّ عَيَظِيمُ: «لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي ما اسْتَدْبَرْتُ»                                                                                                                       |
| ٦  | ٤ ـ بابُ قَوْلِ النبيُّ ﷺ: «لَيْتَ كَذَا وكَلَمَا»                                                                                                                                                          |
| ٧  | ٥ ـ بابُ تَمَنِّي القُرْآنِ والعِلْم                                                                                                                                                                        |
| ٨  | ٦ ـ بابُ ما يُكْرَهُ مِنَ التَّمَنِّيَ أَ                                                                                                                                                                   |
| ٩  | ٧ ـ بابُ قَوْلِ الرَّجُل: لَوْلاً الله ما الهتَدَيْنا                                                                                                                                                       |
| ١. | ٨ ـ بابُ كَرَاهِيَةِ تَمَنِّي لِقَاءَ العَدُقُ                                                                                                                                                              |
| 11 | ٩ ـ بابُ ما يَجُوزُ مِنَ اللَّوْ                                                                                                                                                                            |
|    | (٩٦) كتابُ أَخْبارِ الآحَادِ                                                                                                                                                                                |
|    | ١ ـ بابُ مَا جاءَ في إجازَة خَبَرِ الوَاحِدِ الصَّدُوقِ في الْأَذَانِ وَالصَّلَةِ والصَّوْمِ والفَراثِضِ                                                                                                    |
| ۱۸ | والأخكام                                                                                                                                                                                                    |
| 77 | ٢ ـ بابُ بَعْثِ النبيُّ ﷺ الزُّبَيْرَ طَلِيعَةً وَحْدَهُ                                                                                                                                                    |
|    | ٣ ـ بابُ قَوْلِ الله تعالى: ﴿ لَا نَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَن يُؤْذَكَ لَكُمْ ﴾ [الأحزاب: ٥٣] فإذا                                                                                             |
| ۲۸ | ادِنَ له واحد جاز                                                                                                                                                                                           |
| 44 | <ul> <li>٤ ـ بابُ ما كانَ النبي ﷺ يَبْعَثُ مِنَ الأُمَرَاءِ والرُّسُلِ واحِداً بَغْدَ واحِد</li> <li>٥ ـ بابُ وَصاةِ النبي ﷺ وُفُودَ العَرَب أَنْ يُبَلِّغُوا مَنْ ورَاءَهُمْ، قالَهُ مالِكُ بنُ</li> </ul> |
|    | ٥ ـ بابُ وَصاةِ النبيِّ ﷺ وُفُودَ العَرَبِ أَنْ يُبَلِّغُوا مَنْ ورَاءَهُمْ، قالَهُ مالِكُ بنُ                                                                                                              |
| ۲۱ | الحُوَيْرِثِ                                                                                                                                                                                                |
| ٣٣ | ٦ ـ بابُ خَبَرِ المرْأةِ الواحِدَة                                                                                                                                                                          |

(٩٧) **كِتَابُ الاعْتِصَامِ بِالكِتَابِ وَالسُّنَّةِ** - اللهُ قَوْلِ النبيِّ ﷺ: «بُعِثْتُ بِجَوَامِعِ الكَلِمِ» ...........

| ٣٩  | ٢ ـ بابُ الاقْتِدَاءِ بِسُنَنِ رسولِ الله ﷺ                                                                                                                                                                                          |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٩  | ٣ ـ بابُ ما يُكْرَهُ مِنْ كَثْرَةِ السُّؤَالِ وَتَكَلُّفِ ما لا يَغْنِيهِ                                                                                                                                                            |
| ٥٦  | ٤ ـ بابُ الاقْتِدَاءِ بأَفْعالِ النبيُّ ﷺ                                                                                                                                                                                            |
| ٥٧  | ٥ ـ بابُ ما يُكْرَهُ مِنَ التَّعَمُّقِ والتَّنازُعِ في العِلْمِ والعُلُوِّ في الدِّينِ والبِدَعِ                                                                                                                                     |
| ٦٥  | ٦ ـ بابُ إثْم مَنْ آوٰى مُخدِثاً                                                                                                                                                                                                     |
| 70  | ٧ ـ بابُ ما َ يُذْكَرُ مِنْ ذَمِّ الرَّأَى وتَكَلُّفِ القِياسِ                                                                                                                                                                       |
|     | ٨ ـ بابُ ما كانَ النبيُّ ﷺ يُسْأَلُ مِمَّا لَمْ يُنزَلْ عَلَيْهِ الوَحْيُ فَيَقُولُ: «لا أُذرِي» أَوْ لَمْ يُجِبْ حَتَّى يُنْزَلَ عَلَيْهِ الوَحْيُ، ولَمْ يَقُلْ بِرَأْيِ ولا بِقِياسِ لِقَوْلِهِ تعالى: ﴿ مِمَا أَرَىٰكَ ٱللَّهُ ﴾ |
|     | حَتَّى يُنْزَلَ عَلَيْهِ الوَحْيُ، ولَمْ يَقُلْ بِرَأْي ولا بِقِياس لِقَوْلِهِ تعالى: ﴿ مِمَا ٓ أَرَىكَ ٱللَّهُ ﴾                                                                                                                    |
| ٧٠  | [النساء: ١٠٥].                                                                                                                                                                                                                       |
|     | ٩ ـ بابُ تَغلِيمِ النبيِّ ﷺ أُمَّتَهُ مِنَ الرِّجالِ والنِّساءِ مِمَّا عَلَّمَهُ اللهَ لَيْسَ بِرَأْي                                                                                                                                |
| ٧٢  | ولا تمتيل                                                                                                                                                                                                                            |
|     | ١٠ ـ بابُ قَوْلِ النبي ﷺ: ﴿لا تَزالُ طائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظاهِرِينَ عَلَى الحَقُّ يُقاتِلُونَ ﴾: وهُمْ                                                                                                                             |
| ٧٣  | أهْلُ العِلْمِ                                                                                                                                                                                                                       |
| ٧٤  | ١١ ـ بابُ قَوْلِ الله تعالى: ﴿ أَوْ يُلْسِكُمْ شِيَعًا﴾ [الانعام: ٦٥]                                                                                                                                                                |
| ٧٥  | ١٢ ـ بابُ من شَبَّهُ أَصْلاً مَعْلُوماً بِأَصْلِ مُبَيِّنٍ قَدْ بَيَّنَ الله حُكْمَهُما، لِيَفْهَمَ السَّائِلُ ١٣ ـ بابُ ما جاءَ في اجْتِهادِ القُضاةِ بِما أَنْزَلَ الله تعالى لِقَوْلِهِ: ﴿وَمَن لَّدَ يَحْكُم بِمَا               |
|     | ١٣ ـ بابُ ما جاءَ في اجْتِهادِ القُضاةِ بِمَا أَنْزَلَ الله تعالى لِقَوْلِهِ: ﴿ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا                                                                                                                            |
| ٧٧  | أَنْزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَئَيِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ﴾ [المائدة: ٤٥].                                                                                                                                                                   |
| ٧٩. | ١٤ ـ بابُ قَوْلِ النبي ﷺ: «لَتَتْبَعُنَّ سَنَنَ مَنْ كان قَبْلَكُمْ»                                                                                                                                                                 |
|     | ١٥ ـ بِابُ إِثْم مِنْ دَعا إلى ضَهِلالَةٍ أَوْ مَنْ سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً لِقَوْلِ الله تعالى: ﴿وَمِنْ أَوْزَادِ                                                                                                                   |
| ۸۰  | اَلَّذِينَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾ [النحل: ٢٥] الآيةَ                                                                                                                                                                         |
|     | ١٦ ـ بابُ ما ذَكَرَ النبيُّ ﷺ وحَضَّ عَلَى اتَّفَاقِ أَهْلِ العِلْمِ وما اجْتَمَعَ عَلَيْهِ الحَرَمانِ مَكَّةً                                                                                                                       |
|     | والمَدِينَةُ، وما كانَ بها مِنْ مَشاهِدِ النبيِّ ﷺ والمُهاجِرِينَ والأنْصار ومُصَلَّى                                                                                                                                                |
|     | النبيُّ ﷺ والمِنْبَرِ والقَبْرِ                                                                                                                                                                                                      |
| 98  | ١٧ ـ بابُ قَوْلِ الله تعالى: ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيَّءُ ﴾ [آل عمران:١٢٨]                                                                                                                                                   |
|     | ١٨ ـَ بابُ قَوْلِ اللهِ تعالى: ﴿وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ أَكَانَ ٱلْإِنسَانُ أَكَانَ ٱلْإِنسَانُ أَكَانَ أَلْ                                                                                                                             |
|     | ﴿ وَلَا يَجُمَادِلُوٓا أَهْلَ ٱلۡكِتَبِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ [العنبكوت:٤٦]                                                                                                                                                |
| ٥٨  | ١٩ ـ باتُ قَوْله تعالى: ﴿ وَكَذَاكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطَّا﴾ [القرة: ١٤٣]                                                                                                                                                      |

|     | ٢٠ ـ بابٌ إذَا اجْتَهَدَ العامِلُ أو الحاكِمُ فأخطأ خِلافَ الرَّسولِ مِنْ غَيْرِ عِلْم فَحُكْمَهُ                                    |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 99  | مَرْدُودٌ لِقَوْلِ النبيِّ ﷺ ﴿ مَنْ عَمِلَ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنا فِهُوَ رَدُّ ﴾                                    |
| ١   | ٢١ ـ بابُ أَجْرِ الحاكِم إِذَا اجْتَهَدَ فأصابَ أَوْ أَخْطأ                                                                          |
|     | ٢٢ ـ بابُ الحُجَّةِ عَلَىٰ مَنْ قال: إنَّ أحكامَ النبيِّ ﷺ كانَتْ ظاهِرَةً، وما كانَ يَغِيبُ                                         |
| ۱٠٢ | بَعْضُهُمْ عَنْ مَشَاهِدِ النَّبِيِّ ﷺ، وَأَمُورِ الْإِسْلَامِ                                                                       |
| ۱۰٤ |                                                                                                                                      |
| ١٠٥ | ٢٤ ـ بابُ الأخكامِ الَّتِي تُعْرَفُ بِالدُّلائِلِ، وكَيْفَ مَعْنَى الدُّلالَةِ وتَفْسِيرُها                                          |
| 111 | ٢٥ ـ بابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «لا تَسْأَلُوا أَهْلَ الكِتابِ عَنْ شَيْءٍ»                                                           |
| ۱۱۳ | ٢٦ ـ بابُ كَراهِيَةِ الخِلاف                                                                                                         |
| 110 | ٢٧ ـ بابُ نَهْي النبيِّ ﷺ على التَّحْرِيم إلاّ مَا تُعْرَفُ إِباحَتُهُ                                                               |
|     | ٢٨ _ بابُ قَوْلِ الله تعالى: ﴿ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ ﴾ [الشورى: ٣٨] ﴿ وَشَاوِرَهُمْ فِي ٱلْأَمْرِ ﴾ [آل                    |
|     | عمرِان:١٥٩] وأنَّ المُشاوَرَةَ قَبْلَ العَزْمِ والنَّبَيُّنِ لِقَوْلِهِ تَعالَى: ﴿ فَإِذَا عَنَهْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَ                 |
| ۱۱۸ | ٱللَّهِ ﴾ [آل عمران: ٩٥]                                                                                                             |
|     | (٩٨) كِتابُ التَّوْجِيدِ                                                                                                             |
| ۲۲۱ | ١ ـ بابُ ما جاءَ في دُعاءِ النبيِّ ﷺ أَمَّتَهُ إلى تَوْحِيدِ الله تعالى                                                              |
|     | ٢ ـ بابُ قِوْلِ الله تبارَكَ وتعالى: ﴿ قُلِ ٱدْعُواْ ٱللَّهَ أَوِ ٱدْعُواْ ٱلرَّحْمَلَنَّ أَيَّا مَا تَدْعُواْ فَلَهُ ٱلْأَسْمَآهُ ۖ |
| 177 | اَلْخُسُتَنَى ﴾ [الإسراء: ١١٠]                                                                                                       |
| ۱۲۷ | ٣ ـ بابُ قَوْلِ الله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلرَّزَّاقُ ذُو ٱلْقُوَّةِ ٱلْمَتِينُ ﴾ [الذاريات:٥٨]                               |
|     | ٤ ـ بابُ قولِ الله تعالى: ﴿ عَلِيمُ ٱلْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ ۚ أَحَدًا ﴾ [الجز: ٢٦] و﴿ إِنَّ ٱللَّهُ                 |
|     | عِندَهُ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ ﴾ [لقمان: ٣٤] و﴿ أَنزَلَهُ بِعِلْمِينَ ﴾ [النساء: ١٦٦] ﴿ وَمَا تَعْمِلُ مِن أَنثَىٰ وَلَا                  |
|     | تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ ۚ ﴾ [فاطر: ١١ وفصلت: ٤٧] ﴿ إِلَيْهِ بُرَدُ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ ﴾ [فصلت: ٤٧] و﴿ أَنزَلَهُ                      |
|     | بِعِلْمِةِ، ﴾ [النساء: ١٦٦] ﴿ وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أَنْثَىٰ وَلِا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ ۗ ﴾ [فاطر: ١١ وفصلت: ٤٧]                   |
|     | ﴿ إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ ﴾ [فصلت: ٤٧]                                                                                    |
| 12, | ٥ ـ بابُ قول الله تعالى: ﴿ ٱلسَّكُمُ ٱلْمُؤْمِنُ﴾ [الحشر: ٢٣]                                                                        |
|     | ·                                                                                                                                    |
| ۱۳۲ | ٢ ـ بابُ قَوْلِ الله تعالى: ﴿مَلِكِ ۖ ٱلنَّاسِ﴾ [الناس: ٢] فيه ابنُ عُمَر عنِ النبيِّ ﷺ                                              |
| 184 | ·                                                                                                                                    |

| 122                                          | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١٣٦                                          | ٨ ـ بابُ قولِ الله تعالى: ﴿ وَهُو ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ ﴾ [الانعام: ٧٣]                                                                                                                                                                              |
| ۱۳۷                                          | ٩ ـ بابُ قَوْلِ الله تعالى: ﴿ وَكَانَ ٱللَّهُ سَكِيعًا بَصِيرًا ﴾ [النساء: ١٣٤]                                                                                                                                                                                                   |
| ۱٤٠                                          | ١٠ ـ بابُ قَوْلِ الله تعالى: ﴿ قُلُ هُوَ ٱلْقَادِرُ ﴾ [الأنعام: ٦٥]                                                                                                                                                                                                               |
|                                              | ١١ ـ بابُ مُقَلِّب القُلُوبِ. وقَوْلِ الله تعالى: ﴿ وَنُقَلِّبُ أَفِّكَتُهُمْ وَأَبْصَنَرَهُمْ ﴾                                                                                                                                                                                  |
| ۱٤١                                          | [الأنعام: ١١٠]                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 154                                          | <ul> <li>١١ ـ بابُ مُقَلِّب القُلُوبِ. وقَوْلِ الله تعالى: ﴿ وَنُقَلِّبُ أَفْعَدَتُهُمْ وَأَبْضَدَرَهُمْ ﴾</li> <li>الانعام: ١١٠]</li> <li>١٢ ـ باب إنَّ لله مِائَةَ اسْمِ إلا واحِداً قال ابنُ عَبَّاسٍ: ذُو الجلالِ العَظَمَةِ البرُّ اللَّطِيفُ</li> <li>اللَّطِيفُ</li> </ul> |
|                                              | ١٣ ـ بابُ السَّوَّالِ بِأَسْمَاءُ الله تعالى والاسْتِعاذَةِ بِها                                                                                                                                                                                                                  |
| 1,21                                         | ١١ ـ باب السوانِ بِالسَمَاءِ الله تعالى وأد سَبِعادهِ بها                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>\                                    </b> | <ul> <li>١٤ ـ بابُ ما يُذْكَرُ في الذَّاتِ والنُّعوتِ وأسامِي الله، وقال خُبَيْبُ: وذٰلِكَ في ذاتِ الإلٰهِ، فَذَكَرَ الذَّاتَ باسْمِهِ تعالى</li></ul>                                                                                                                            |
| 1 2/4                                        | ١٥٠ ـ بابُ قَوْلِ اللهِ تعالى: ﴿ وَيُعَذِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَكُمْ ﴾ [آل عمران: ٢٨] وقَوْلُهُ جَلَّ ذِكْرُهُ:                                                                                                                                                                    |
| 159                                          | <ul> <li>٢٠٠ ـ ٢٠٠ ـ ٢٠٠ ـ ووي الله تعدى . ﴿ وَيعْدِرْكُم الله تعدى إن تعدر الله الله الله الله الله الله الله الل</li></ul>                                                                                                                                                      |
|                                              | رَعْتُمْ عَالِي تَعْلِي وَتَعَالَى: ﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجَهَامُرُ ﴾ [القصص: ٨٨]                                                                                                                                                                                       |
| , - ,                                        | ١٧ ـ بابُ قَوْلِ الله تعالى: ﴿ وَلِئُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِيٓ ﴾ [طه: ٣٩] تُغَذَّى. وقَوْلهُ جَلَّ ذِكْرُهُ:                                                                                                                                                                         |
| 100                                          | ﴿ تَجْرِي بِأَعْدُنِنَا﴾ [القمر: ١٤]                                                                                                                                                                                                                                              |
| 105                                          | ١٨ ـ بابُ قَوْلِ الله تعالى: ﴿ هُوَ اللَّهُ ٱلْخَلِقُ ٱلْبَارِئُ ٱلْمُصَوِّرُ ﴾ [الحشر: ٢٤]                                                                                                                                                                                       |
|                                              | ١٩ ـ بابُ قَوْلِ الله عَزَّ وَجَلَّ: ﴿لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيً ﴾ [ص:٧٠]                                                                                                                                                                                                            |
|                                              | ٢٠ ـ بابُ قَوْلِ النبيِّ ﷺ: «لا شَخْصَ أغْيَرُ مِنَ الله»                                                                                                                                                                                                                         |
|                                              | · · · رُوِّ · . يُ وَيُوِّرُ<br>٢١ ـ بابٌ ﴿ قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبُرُ شَهَدَةً ﴾ [الأنعام: ١٩] وسَمَّى الله تعالى نَفْسَهُ: شَيْئاً ﴿ قُلِ ٱللَّهُ ﴾                                                                                                                             |
|                                              | [الأنعام:١٩] وسَمَّى النبيُّ ﷺ القُرْآنَ: شَيَئاً، وهُوَ صِفَة مِنْ صِفاتِ الله وقال: ﴿ كُلُّ                                                                                                                                                                                     |
| ١٦٦                                          | شَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجَهَامُ ﴾ [القصص: ٨٨]                                                                                                                                                                                                                                     |
| 177                                          | ٧٢ _ بابُ ﴿ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى ٱلْمَآهِ ﴾ [هود: ٧] ﴿ وَهُو رَبُّ ٱلْمَرْشِ ٱلْمَظِيمِ ﴾                                                                                                                                                                                       |
|                                              | ٢٣ ـ بابُ قَوْلِ الله تعالى: ﴿نَعْرُجُ ٱلْمَلَيْكَةُ وَٱلرُّوحُ إِلَيْهِ﴾ [المعارج: ٤] وقَوْله جلَّ ذِكْرُهُ                                                                                                                                                                      |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۱۸٥                                          | ﴿ إِلَيْهِ يَصَّعَدُ ٱلْكِلِمُ ٱلطَّيِبُ ﴾ [فاطر: ١٠] ٢٢ ـ بابُ قَوْلِ اللهِ تعالى: ﴿ وُجُوهٌ يَوْمَهِنُو نَاضِرَةٌ ﴿ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴾ [القيامة: ٢٢ ـ ٢٣]                                                                                                              |
|                                              | ٢٥ ـ بات ما حاءَ في قَوْل الله تعالى: ﴿ إِنَّ رَحْمَتَ ٱللَّهِ قَدِيثٌ مِنْ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾                                                                                                                                                                                      |

| ۲ • ٤        | [الأعراف:٥٦]                                                                                                                     |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| · Y          | ٢٦ ـ بابُ قَوْلِ الله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يُمْسِكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ أَن تَنُولِاً ﴾ [فاطر: ٤١]                        |
| Y • V        | ٢٧ ـ بابُ ما جاءَ في خَلْقِ السَّمْوَاتِ والأَرْضِ وغَيْرِهما مِنَ الخَلاَئِقِ                                                   |
| ۲ • ۹        | ٢٨ ـ بابٌ ﴿ وَلَقَدْ سَبَقَتِ كَامِنُنَا لِعِبَادِنَا ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ [الصافات: ١٧١]                                            |
| 717          | ٢٩ ـ بابُ قَوْلِ الله تعالى: ﴿ إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَآ أَرَدْنَكُ ﴾ [النحل: ٤٠]                                        |
|              | ٣٠ ـ بابُ قَوْلِ الله تعالى: ﴿ قُل لَّو كَانَ ٱلْبَحْرُ مِدَاذًا لِكَلِمَتِ رَقِي لَنَفِدَ ٱلْبَحْرُ قَبْلَ أَن نَنفَدَ كَلِمَتُ |
| 710          | رَقِي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ، مَدَدًا﴾ [الكهف: ١٠٩]                                                                           |
|              | ٣١ ـ بابٌ في المَشِيئَةِ والإِرَادَةِ ﴿وَمَا تَشَآءُونَ إِلَّآ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ ۗ [الإنسان:٣٠،                                |
| <b>۲ 1 V</b> | والتكوير:٢٩]                                                                                                                     |
| <b>۲ ۱ ۸</b> |                                                                                                                                  |
|              | ٣٣ ـ بابُ قَوْل الله تعالى: ﴿ وَلَا نَنفَعُ ٱلشَّفَعَةُ عِندَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِكَ لَمُّ حَتَّى إِذَا فُرْعَ عَن               |
|              | قُلُوبِهِمْ قَالُواْ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُواْ ٱلْحَقُّ وَهُوَ ٱلْعَالِيُّ ٱلْكِبْدُ﴾ [سبإ:٢٣] ولَمْ يَقُلْ: ماذا          |
|              | خَلَقَ رَبُّكُمْ؟ وقال جَلُّ ذِكْرُهُ: ﴿مَن ذَا ٱلَّذِى يَشْفَعُ عِندُهُۥٓ إِلَّا بِإِذْنِهِۦۗۗ﴾                                 |
| <b>77</b>    | EM                                                                                                                               |
| 747          | ٣٤ ـ بابُ كَلام الرَّبُ مَعَ جِبْرِيلَ ونِداءِ الله المَلائِكَةَ                                                                 |
| 377          | ٣٥ ـ بابُ قَوْلِ الله تعالى: ﴿ أَنَزَلَهُ بِعِلْمِيدُ وَٱلْمَلَيْكِكُةُ يَشْهَدُونَ ﴾ [النساء:١٦٦]                               |
|              | ٣٦_بابُ قَوْلِ الله تعالى: ﴿ يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُواْ كَلَامَ اللَّهَ ﴾ [الفتح: ١٥] ﴿ لَقَوْلٌ فَسُلُّ ﴾ حقًّ                 |
| ۲۳٦          | ﴿وَمَا هُوَ بِٱلْمَزَّلِ﴾ [الطارق: ١٤] باللَّعبِ                                                                                 |
| Y            | ٣٧ ـ بابُ كَلاَمِ الرَّبُ عَزَّ وجَلَّ يَوْمَ الْقِيامَةِ مَعَ الأَنْبِياءِ وغَيْرِهِمْ                                          |
| 704          | 11. 12. 12. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13                                                                               |
| ۲٦٠          | ٣٩ ـ بابُ كَلام الرَّبِّ عَزَّ وجَلَّ مَعَ أَهْلِ الجَنَّةِ                                                                      |
| 777          | ٤٠ ـ بابُ ذِكْرِ الله بالأَمْرِ وَذِكْرِ العِبادِ بِالدُّعاءِ والتَّضَرُّعِ والرِّسالَةِ والإِبْلاَغِ                            |
|              | ٤١ ـ بابُ قَوْلِ الله تعالى: ﴿ فَكَلَّا تَجْعَـ لُواْ لِلَّهِ أَنْدَادًا ﴾ [البقرة: ٢٢] وقَوْلِهِ جَلَّ ذِكْرُهُ                 |
| 778          | ﴿ وَتَجَعَلُونَ لَهُۥ أَندَادًأَ ذَلِكَ رَبُّ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ [فصلت: ٩]                                                          |
|              | ٤٢ ـ بابُ قَوْلِ الله تعالى: ﴿ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلاَ أَبْصَدُرُكُمْ وَلا          |
|              | جُلُودُكُمْ وَلَكِن ظَنَنتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ [فصلت: ٢٢]                                |
| Y 7 A        | ٤٣ ـ باتُ قَوْلِ الله تعالى: ﴿ كُلُّ رَوْمَ هُوَ فِي شَأْنِ﴾ [الرحمن: ٢٩]                                                        |

|              | ٤٤ ـ بابُ قَوْلِ الله تعالى: ﴿لَا تُحَرِّكُ بِهِۦ لِسَانَكَ﴾ [القيامة:١٦] وفِعْلِ النبيِّ ﷺ حَيْثُ يُنْزَلُ                                                                                                                     |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>۲ ۷</b> 1 | عَلَيْهِ الوَحْيُ                                                                                                                                                                                                               |
|              | ٤٥ ـ بابُ قَوْلِ الله تعالى: ﴿ وَأَسِرُواْ فَوَلَكُمْ أَوِ ٱجْهَرُواْ بِدِ ۚ إِنَّهُ عَلِيدًا بِذَاتِ ٱلشُّدُودِ ﴿ أَلَا يَعْلَمُ                                                                                               |
| 777          | مَنْ خَلَقَ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْحَبِيرُ﴾ [الملك:١٣ ـ ١٤] يَتَخَافَتُونَ: يَتسارُّونَ                                                                                                                                           |
|              | ٤٦ _ بابُ قَوْلِ النبيُّ ﷺ : «رَجُلُ آتاهُ الله القُوْآنَ فَهُوَ يَقُومُ بِهِ آناءَ اللَّيْلِ والنَّهَارِ»، ورَجُلُ                                                                                                             |
|              | يَقُولُ: لَوْ أُوتِيتُ مِثْلَ مَا أُوتِيَ هَذَا فَعَلْتُ كَمَا يَفْعَلُ، فَبَيَّنَ اللهُ أَنَّ قِيامُهُ بالكِتابِ هُوَ                                                                                                          |
|              | فِعلُهُ. وقال ﴿وَمِنْ ءَايَسْلِهِ، خَلَقُ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْلِلَكُ ٱلْسِنَنِكُمْ وَٱلْوَنِكُمْ ﴾                                                                                                                     |
| 475          | [الروم: ٢٢] وقال جَلَّ ذِكْرُهُ: ﴿ وَٱفْعَـٰكُواْ ٱلْخَـٰيْرَ لَعَلَّكُمْ تُقْلِمُونَ ﴾ [الحج: ٧٧]                                                                                                                              |
|              | ٤٧ ـ بابُ قَوْلِ الله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلرَّسُولُ بَلِغٌ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِكٌّ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ                                                                                             |
| 200          | رِسَالْتَكُمُ ﴾ [المائدة: ٦٧]                                                                                                                                                                                                   |
| 444          | ٤٨ ـ بابُ قَوْلِ الله تعالى: ﴿ قُلْ فَأَنُّوا فِالتَّوْرَاةِ فَأَتَلُوهَا ﴾ [آل عمران: ٩٣]                                                                                                                                      |
|              | ٤٩ ـ بابٌ وسَمَّى النبيُّ ﷺ الصَّلاةَ عَمَلاً، وقال: «لا صَلاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأُ بِفاتِحَةِ                                                                                                                                 |
| 141          | الكِتابِ،                                                                                                                                                                                                                       |
|              | ٥٠ ـ بَابُ قَوْلِ الله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلْإِنسَنَ خُلِقَ هَـلُوعًا ﴿ إِذَا مَسَّهُ ٱلشِّرُ جَرُوعًا ﴿ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلْخَيْرُ                                                                                                  |
| 7.7.7        | مَنُوعًا﴾ [المعارج: ١٩-٢١]                                                                                                                                                                                                      |
| ۲À۲          | ٥١ ـ بابُ ذِكْرِ النبيِّ ﷺ ورِوايَتِهِ عنْ رَبِّهِ                                                                                                                                                                              |
|              | <ul> <li>٥٢ ـ بابُ ما يَجُوزُ مِنْ تَفْسِير التَّوْرَاةِ وغَيْرِها مِنْ كُتُبِ الله بِالعَرَبِيَّةِ وغيْرِها لِيَقْوَلِ الله تعالى: ﴿قُلُ فَأْتُوا بِٱلتَّوْرَاةِ فَٱتْلُوهَا إِن كُنتُمْ صَلاقِينَ﴾ [آل عمران: ٩٣].</li> </ul> |
| ۲۸۲          | لِقَوْلِ الله تعالَى: ﴿قُلَّ فَأَتُواْ بِٱلتَّوْرَائِةِ فَأَتَّلُوهَا ۚ إِن كُنْتُمْ صَلِيقِينَ﴾ [آل عمران: ٩٣] .                                                                                                               |
|              | ٥٣ ـ بابُ قَوْلِ النبيِّ ﷺ: «المُاهِرُ بالقُرْآنَ مَعَ السَفَرَةِ الكِرامِ البَرَرَةِ وزَيِّنُوا القُرآنَ                                                                                                                       |
| ۲۸۸          | ئىمۇرىي                                                                                                                                                                                                                         |
| 791          | عاديب وولي المعالي المراور عاليكر والمراورة                                                                                                                                                                                     |
|              | ٥٥ ـ بابُ قَوْلِ الله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا ٱلْفُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ ﴾ [القمر: ١٧، و٢٢ و٣٣                                                                                                           |
| 797          | [٤٠]                                                                                                                                                                                                                            |
|              | ٥٦ ـ بابُ قَوْلِ الله تعالى: ﴿ بَلْ هُوَ قُرْءَانٌ تَجِيدٌ ﴿ إِنَّ فِي لَوْجٍ تَعْفُوظٍ ﴾ [البروج: ٢١ ـ ٢٢]                                                                                                                     |
| 445          | ﴿ وَالظُّورِ ١ ﴿ وَكُنْهِ مَّسَطُورٍ ﴾ [الطور: ١-٢]                                                                                                                                                                             |
|              | ٥٧ ـ بابُ قَوْلِ الله تعالى: ﴿ وَٱللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴾ [الصافات: ٩٦]                                                                                                                                           |
|              | ٥٨ ـ بابُ قِرَاءَةِ الفاجِرِ والمُنافِقِ وأَصْوَاتُهُمْ وتِلاَوَتُهُمْ لاَ تُجاوِزُ حَناجِرَهُمْ                                                                                                                                |
| ں پس         | TOV. 1 NO 6 1. THE COUNTY OF THE BUT OF THE AGE                                                                                                                                                                                 |